المالافتكام عنهالك الاستخابات المستخابة المستخابة النُّوفِي الماع : في الم يطلب من كانبة المثنى بعب ال

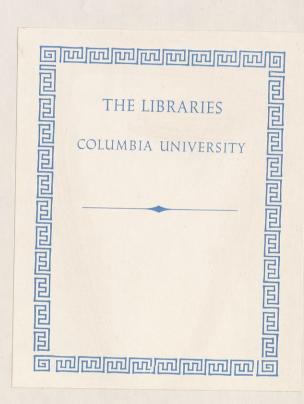

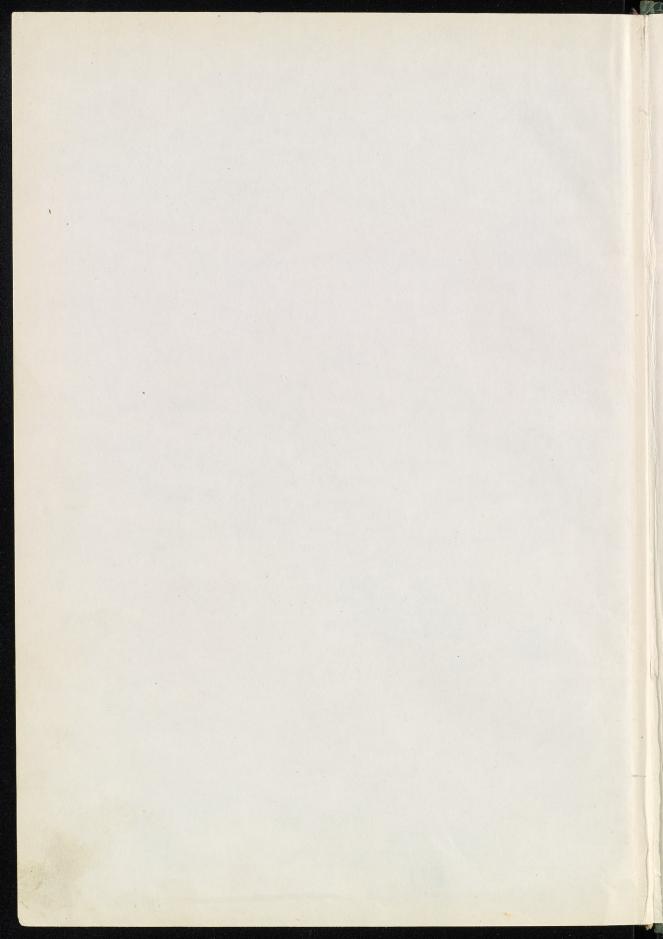

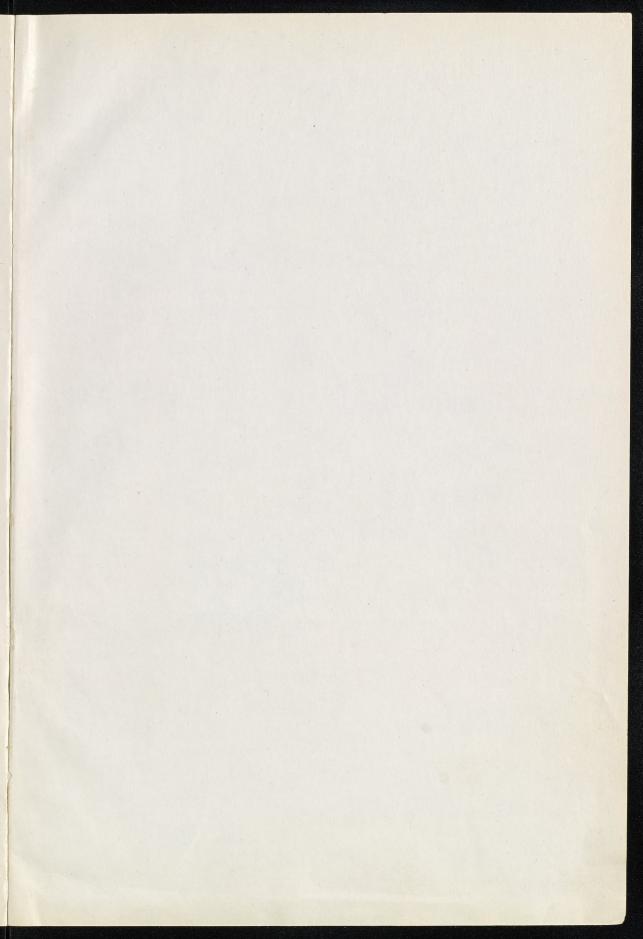

## كتاب نهاية الاقلام في علم الكلام

تصنيف الشيخ الامام العالم عبد الكريم الشهرسناني رحة الله عليه

min

وره وصححه الفرد جبوم



ا الجزء الاول من (ف محرّف) - ٣) من تصنيف امام الاية سيد مشايخ اهل السنة تاج الدين برهان الحق ترجمان الصدق عضد (شريعة . . . فخر الايام الى عبد الله محمد عبد الكريم

893.75h1 751

## المرالحماليم اللم عونك وتيسيرك ٣

الحمد لله حمد الشاكرين والصلوة على رسوله المصطفى وآله الطيبين الطاهرين اجمين اما بعد فقد اشار الي من اشارته غنم وطاعته حتم ان اجمع له مشكلات الاصول واحل له ما انعقد من غوامضها على ارباب العقول لحسن ظنه بي اني وقفت على نهايات النظر وفزت بغايات مطارح الفكر ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم لعمري

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ار الا واضعاً كف حائر على ذقن او قارعاً سن نادم فلم ار الا واضعاً كف حائر على ذقن او قارعاً سن نادم فلكل عقل ونظر امسرى ومسرح هو سدرة المنتهى اولكل قدم منا مخطا ومجال هو غايته القصوى اذا وصل اليها ووقف دونها فيظن الناظر اولا ان ليس ودا مرتبته مطاف لطيف الخاطر ولا فوق درجته مطرح لشعاع الناظر ويتيقن آخرًا ان مطار الافكار بذات القدار وجناب العزة لا تُدْرِكُهُ اللاً بصار وهو يُدْرِكُ الاَبْصار المقار المق

W - 1) ب تیشر بر حمتك مارحم الراحمین . ف فبه استمین وعلیه اتو کل V = V ف محمد به محمد وعلی V = V ف V = V ف V = V ف لقد . راجع الحریري مقامة V = V و امثال القامات V = V ب و ف ز مسارح V = V ف لقد . راجع الحریري مقامة V = V الملل والنحل V = V ف لقد . راجع مطار V = V ف V = V الملل والنحل V = V ف قوم V = V ف مطار V = V ف مدار V = V سورة V = V ف قوم V = V ف الاقمى V = V و ف مدار V = V سورة V = V و ف مدار

ٱرْجِع ِ ٱلْبَصَرَ كُرُّ تَيْنِ العله اشار الله الحالتين يَنْقَلِ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِنًا ٤ وَهُوَ حَسِيرُ ١٤ لعله اشار ١ الى العجز عن أ الادراك اذ هو اللطيف أ الخبير فعليكم بدين العجائز فهو من اسنى الجوائز واذا كان لا طريق الى المطلوب من المعرفة الا الاستشهاد بالافعال ولا شهادة للفعل الا من حيث احتياج الفطرة واضطرار الخلقة فحيثًا كان العجز اشد • كان اليقين اوفر واكد وَإِذَا مَسَّكُم ' ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ` لا جرم أَمَّن 'يُحِيبُ ٱلْمُضْطَّرُ إِذَا دَعَاهُ ' والمعارف التي تحصل من تعريفات احوال الاضطرار اشد رسوخاً في القلب من المعارف التي هي نتائج الافكار في حال الاختيار ومن دعا. الابرار إلمي فكم من بلاء جاهد صرفت عني وكم من نعمة سابغة اقررت بها عيني وكم .. من صنيعة كريمة لك عندي انت الذي اجبت عند الاضطرار دعوتي واقلت عند العثار زلتي واخذت لي من الاعدا. بظلامتي الكلمات الى آخرها وكان القلم يعبر عن حالتي فياواخرها رَبِّ أُوزْغِني أَنْ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَى ۚ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالْحًا رْضَاهُ وَأُصلِح لِي فِي ذُرِّيتِي إِنِي تَبْتُ إِلَيْكَ وإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِين هذا ٥٠ ه وقد اوردت المائل على تشعث خاطري وتشعب فكري ممتثلًا امره في معرض المباحثات ترتيباً وتمهيدًا وسؤالًا وجواباً وجعلتهما عشرين قاعدة تشتمل على جميع مسائل الكلام وسميت الكتاب نهاية الاقدام في علم الكلام والله الموفق والمعين وبه الحول والقوة

٧١) ٧٢. ٤ - ١٨) بوف اشارة - ١٩...١٩) ف ادراك اللطيف
 ٤ - ١) ف اذ - ٧، بوف ز الاضطرارو - ٣، ١٧ (٣٠ - ٤) ٧٧,
 ٣٣ - ٥) ب حاله - ٩) بوف ترضيه - ٧) ٢٥. ١٣ - ٨) ف اردت ما المردت المردد ال

## القاعلة الاولى

فی حدث العالم و بیاد استفالهٔ حوادث لا اول الها واستفالهٔ وجود اجسام لا تتناهی مکانا

مذهب اهل الحق من اهل الملل كلها ان العالم محدث و علوق الحدثه الباري تعالى وابدعه وكان الله تعالى ولم يكن معه شي و وافقتهم على ذلك جماعة من اساطين الحكمة وقدما والفلاسفة مثل ثاليس وانكساغورس وانكساغورس وانكسايس ومن تابعهم من اهل ملطية ومثل فيثاغورس وانبدقلس وسقراط وافلاطن من اثينية ويونان وجماعة من الشعرا والنساك ولهم تفصيل مذهب في كيفية الابداع واختلاف من الشعرا والنساك ولهم تفصيل مذهب في كيفية الابداع واختلاف ومذهب ارسطاطاليس ومن شايعه مثل برقلس والاسكندر الافروديسي وتامسطيوس ومن نصر مذهبه من المتأخرين مثل ابي نصر الفاراني والي علي الحسين بن عبد الله بن سينا وغيرهما من فلاسفة الاسلام ان

٥ – ١) ف ز زماناً – ٢) ب و ف س – ٣) ف ز له اول – ١٠) سافلاطون

للعالم صانعاً مبدعاً وهو واجب الوجود بذاته والعالم ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بالواجب بذاته غير محدث حدوثاً يسبقه عدم بل معنى حدوثه وجوبه به وصدوره عنه واحتياجه اليه فهو دائم الوجود للم يزل ولا يزال فالباري تعالى اوجب بذاته عقلاً وهو جوهر مجرداً قائم بذاته مجرد عن المادة وبتوسط ذلك اوجب عقلاً آخر ونفساً وجرماً سماوياً وبتوسطها وجدت العناصر والمركبات وليس يجوز ان يصدر عن الواحد الا واحد ومعنى الصدور عنه وجوبه به ولا يتصور موجب بغير موجب فالعالم سرمدي وحركات الافلاك سرمدية لا اول لها تنتهي اليه فلا تكون حركة الا وحركة قبلها فهي لا تتناهى مدة وعدة واتفقوا على استحالة وجود علل ومعلولات الانتناهى واتفقوا ايضاً على استحالة وجود اجسام لا تنتهي بالفعل والضابط لمذهبهم فيما يتناهي وما لا يتناهي ان كل عدد فرضت احاده موجودة معاً وله ترتيب وضعي او فرضت احاده متعاقبة في الوجود وله ترتيب طبيعي فان وجود ما لا نهاية له فيه مستحيل

٧ مثال القسم الاول جسم أو بعد لا يتناهى ٧

ومثال القسم الثاني الفائي التالي القسم الثاني التناهى وما عدى ذلك كل جملة وعدد فرضت احاده معاً او متعاقبة لا ترتيب لها وضعاً ولا طبعاً فان وجود ما لا نهاية له ويه غير مستحيل

۲ - ۱) اب - - ۲) ف للوجود به - ۳) ب و ف - - ۲) ب حدثت
 - ۵) ف ز وجود - ۲) ف تتناهی

٧ - ١...١) ب و ف س - ٢...٧ ف يتناهى

مثال الضم الاول نفوس انسانية لا تتناهى وهي مماً في الوجود معد مفارقة الإبدان

ومثال الفيم الثاني حركات دورية ً وهي متعاقبة في الوجود ومدار المسئلة على الفرق بين الايجادا والايجاب وبين التقدم والتأخر • وان ما حصره الوجود فهو متناهٍ من غير فرق بين الاقسام وما لا يتناهى قط لا يتصور الا في الوهم والتخيل دون الحس والمقل<sup>v</sup> ولا بد من بحث على على النزاع حتى يتخلص فيكون التوارد بالنفي والاثبات على محل واحد من وجه في واحد فيصبح انقسام الصدق والكذب والحق والباطل ولا يتين عل النزاع الا بالبحث عن اقسام ٨ ١٠ التقدم والتأخر فقال القوم التقدم والتأخر يطلق وعداد به التقدم بالزمان كتقدم الوالد على الولد ويطلق ويراد به التقدم بالمكان والتأخر به كتقدم الامام على المأموم وقد يسمى هذا القسم متقدماً بالرتبة وقد يطلق ويراد به الفضيلة كتقدم العالم على الجاهل وقد يطلق ويراد به التقدم بالذات والتأخر بها كتقدم العلة على المعلول وهاؤلا. • ا قصدوا في اطلاق لفظ الذات فانهم ارادوا به العلية والذات اعم من العلية فكان من حقهم ان يقولوا التقدم بالعلية ثم العلة الغايية تتقدم على المعلول في الذهن والتصور لا في الوجود فهي متأخرة في الوجود متقدمة في الذهن بخلاف العلة الفاعلية والعلل الصورية فأنها ٧) ب و ف لا تتناهی 🗕 ٣) ف ز بالاختيار 🗕 ١٥) ف ز بالذات 🗕 ١٥) ب و

فویان 🗕 ۹) ب و ف وان ما 🗨 ۷) ب و ف والتمغل لعله صواب 🗕 ۸) ب و ف يتخلص - ١٩ ف ووجه

٨ - ١) ف يطلقان . . . جما - ٢) ف ز والتأخر به - ٢) ا متقدما -لامام - ٥) ب و ف الاضم

لا تكون مقارنة في الوجود فافهم هــذا فانه ينفعك في نفس المسئلة حيث يستشهدون بشعاع الشمس مع الشمس وحركة الكم مع حركة اليد فانهما وان تقارنا في الزمان انهما اذا أُخذا على ان احدهما سبب والثاني مسبَّ لم يتقارنا في الوجود لان وجود احدهما مستفاد من وجود الاخر فوجود المفيد كيف يقارن وجود المستفيد لكن . ٩ اذا أُخذا على ان وجودهما مستفاد من وجود واهب الصور فحينتذ يتقارنان في الوجود وهناك لا يكون احدهما سبراً والثاني مسبراً ومنهم من زاد قسماً خامساً وهو التقدم بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين ولو طالبهم مطالب لم حصرتم الاقسام في اربعة او خسة لم يجدوا على الحصر دليلًا سوى الاستقراء حتى لو قيل لهم ما الذي على الم انكرتم على من زاد قسماً سادساً وهو التقدم والتأخر في الوجود من غير التفات الى الايجاب بالذات ولا التفات الى الزمان والمكان والتقدم للواحد على الاثنين شديد الشبه بهذا القبيل فان الواحد ليس بعلة يلزم منه وجود الاثنين ضرورة بل يمكن ان يتصور شيآن احدهما وجوده بذاته والثاني وجوده مستفاد من غبره ثم بعد ١٠ ذلك يقع البحث في انه يستفيد وجوده منه اختيارًا او طبعاً او ذاتاً هذا معقول بالضرورة ° ثم يجب ان يفرض تقدم وجود المفيد على وجود المستفيد من حيث الوجود فقط من غير أن يخطر بالبال كون المفيد علة لذاته او موجدًا له أ بصفة ثم يقع بعد ذلك التفات الى ان

٦) ف اه - ٧) ف لن

۹ — ۱) ف ستفاد — ۲) بوف ـ - ۳) افتط ز — ۱) بوف بازمه — ۱) ف لم — ۱) بوف زله

الوجود المستفيد وجود واجب به لانه علته أو لا يحب به وذلك لان الوجوب بالغير لازم به فانه يحسن ان يقال هذا قد وُجد عنه ١٠ فوجب به ولا يجوز ان يقال و جب به فوجد عنه ولكل معنى من معاني التقدم والتأخر معية في مرتبته لا يجامع التقدم والتأخر في تلك ه المرتبة ويجامع في مرتبة اخرى مثاله تقدم السبب على المسبب ذاتاً ووجودًا او مقارنت مماً وزماناً او مكاناً ولكن لا يجوز ان تطلق معية ما على الباري تعالى والعالم فاذا ثبت هذا قلنا اما التقدم والتأخر الزماني فيجب نفيهما عن الباري تعالى وكما لا يجوز ان يتقدم على العالم زماناً لم يجز ان يكون مع العالم زماناً فاناً كما نفينا التقدم الزماني ١٠ نفينا المعية الزمانية ومثار الشبهة ومجال الخيال هاهنا فان فازت سفينة النظر عن هذه الغمرة فاز اهل الحق بقصب السبق في المسئلة فان ما لا يقبل الزمان ولم يكن وجوده أزمانيًّا لم يجز عليه التقدم والتأخر والمعية الزمانية كما أن ما لا يقبل المكان ولم يكن وجوده وجودًا مكانيًا لم يجز عليه التقدم والتأخر والمعية المكانية فقول ١٠ الخصم ان العالم معه دايم الوجود ايهام بالزمان فيقال يجوز ان يكون موجودان احدهما متقدم بالذات والاخر متأخر بالذات ويكونان مماً في الزمان فان التقدم بالذات لا ينافي المعية في الزمان كتقدم ١٦ السبب على المسبب وحركة اليدعلي حركة المفتاح في الكم لكن اذا كان وجودهما زمانين فاما وجود لا يقبل الزمان اصلًا كيف

٧) ف وحود - ٨) ف علة

١٠ - ١) ٻام بحر ايضاً - ٢) اس - ٣) ب (روجوه - ١٠) ب ف س

يطلق عليه معية بالزمان وذلك كالتقدم بالمكان والمعية به فان السب والمسب قد يكونان معاً في المكان ويسبق احدهما الاخر بالذات لكن اذا كان وجودهما مكانين فاما وجود لا يقبل المكان اصلا فكيف يطلق عليه معية المكان ونحن لا ننكر ان الوهم يرتمي الى مدة مقدرة قبل العالم كما يرتمي الى فضاء مقدر فوق العالم وذلك • وهم مجرد وخيال محض فلا فضاء ولا بينونة كما يقدره الكرامي ولا زمان ولا مدة كما يقدره الوهمي ولو قدر تقديرًا عالم آخر فوق هذا العالم لم يؤرد ذلك الى تجويز عوالم هي اجسام لا تتناهي اذ قد تبين بالبرهان استحالة بعد لا يتناهى في الملا والحلا وكذلك لو قدر تقديرًا عالم آخر قبل هذا العالم لم يورَّدِ ذلك الى تجويز عوالم هي متحركات لا ١٠ تتناهى اذتبين بالبرهان استحالة مدة وعدة لاتتناهى فرجع الخلاف اذًا الى استحالة وجود جسم لا يتناهى بعدًا وبيان استحالة وجود اجسام لا تتناهى زماناً فان الخصم يسلم التقدم والتأخر في المعية فاذا ١٢ سلم التقدم نقول لا " يلزم من تقدير جسم لا يتناهى بعدًا وان كان مستحيلًا أن يكون مع الباري تعالى بالمكان كذلك لم يلزم من ١٠ تقدير حركات لاتتناهي زماناً ان تكون مع الباري تعالى بالزمان فانه تعالى غير قابل للزمان والمكان وكان الله ولم يكن معه شي. اذ لم تكن معية بالذات ولا بالوجود ولا بالرتبة المكانية والزمانية ولم يلزم من اطلاق كونه موجدًا ان يكون الموجّد معه في الوجود ولا لزم من اطلاق كونه موجباً ان يكون الموجب معه في الوجود . ,

٧) ف له – ٣) اكافياً – ٤) موجود ب زما – ٥) ا زلاً – ٦) ب ـ − ٧) ا ـ ١٧ – ١٠٠١) ف ـ – ٧) ف بالزمان – ٣٠٠٣) ف ـ

فان الوجود المستفاد لا يكون مع الوجود المفيد وكان المعية من كل وجه وعلى كل معنى من الاقسام منفياً عنه سوا. اطلقناها ' في قسم واحد او في قسمين مركبين ونحن نبدأ بطرق المتكلمين ثم نعود الى ما ذكرناه من الكلام على محل النزاع ا

فنفول للمتكلمين طريقان في المسئلة احدهما اثبات حدث العالم والثانى ابطال القول بالقدم

اما الاول فقد سلك عامتهم طريق الاثبات باثبات الاعراض اولًا واثبات حدثها ﴿ ثَانِياً وبِيان استحالة خلو ﴿ الجواهر عنها ` ثَالثاً وبيان استحالة حوادث لا اول لها رابعاً ويترتب على هذه الاصول ١٣ ١٠ ان ما لا 'يسبقه' الحوادث فهو حادث وقد اوردوا هذه الطريقة في كتبهم احسن ايراد

واما النابي فقد سلك شيخنا أبو الحسن الاشعري رضي الله عنه طريق الابطال وقال لو قدرنا قدم الجواهر لم يخل من احد امرين اما ان تكون مجتمعة او مفترقة او لا مجتمعة ولا مفترقة او مجتمعة ١٠ ومفترقة معاً او بعضها مجتمع وبعضها مفترق وبالجملة ليست تخلو عن اجتماع وافتراق او جواز طريان الاجتماع والافتراق وتبدل احدها بالثاني وهي بذواتها لا تجتمع ولا تفترق لان حكم الذات لا يتبدل وهي قد تبدلت فأذًا لا بد من جامع فارق فيترتب على هـ ده الاصول ان ما لا يسبق الحادث فهو حادث وقد اخذ الاستاذ ابو - ٤) بوف اطلقتها - ٥) ف ز فثبت كان الله ولم يكن ممه شي - ١٩ ب و ف نبتدی 🗕 ۷) ب و ف التنازع 🗕 ۸) ب و ف حدوشا 🐣 ۹) ف خلق 🗕 ۱۰) ف 🕳 ۱۳ – ۱) ایخلویسبق – ۲) ب و ف الشیخ – ۳) ب ف و ا حاشیه امور

٤) ابتدا الخط الجديد في ف - ٥..٥) ف بعد «حادث» - ٦) ف الحوادث

اسحق الاسفرايني هذه الطريقة وكساها عبارة اخرى وربما سلك ابو الحسن رحمه الله طريقاً في اثبات حدوث الانسان وتكونه من نطفة امشاج وتقلبه في اطوار الخلقة واكوار الفطرة ولسنا نشك في انه ما غيّر ذاته ولا يدل صفاته ولا الابوان ولا الطبيعة فيتعين احتياجه ١٤ الى صانع قديم قادر عليم قال وما ثبت من الاحكام لشخص واحد • او لجسم واحد ثبت في الكل في الجسمية وهذه الطريقة تجمع الاثبات والابطال واعتمد امام الحرمين رضي الله عنه طريقة اخرى فقال الأرض عند خصومنا محفوفة بالما، والما، بالهوا، والهوا، بالنار والنار بالافلاك وهي اجرام متحيزة شاغلة جوًا وحيزًا وبالاضطرار نعلم أن فرض هذه الأجسام متيامنة عن مقرها أو متياسرة أو أكبر .. مما وجدت شكلًا وعظماً أو اصغر من ذلك ليس من المستحيلات وكل مختص بوجه من وجوه الجواز دون ساير الوجوه مع استواء الجايزات وقاثل المكنات احتاج الى مخصص بضرورة العقل وستعلم فما بعد ان العالم ممكن الوجود باعتبار ذاته سواء قدر كونه متناهياً في ذاته مكاناً او زماناً او غير متنام فان الخصم يقضي عليه بالامكان ١٠ على انه في ذاته غير متناهي الزمان وهو متناهي المكان فالاولى ان يجعل للتناهي المكاني مسئلة ويجعل للتناهي الزماني من حيث الحركات والمتحركات مسئلة آخري ونأخذ احتياجه الى المخصص كالمسلم او كالضروري او كالقريب من الضروري

١٥ فانه فين فما الدليل على تطرق وجوه الجايزات الى العالم باسره

١٤ - ١) بوف ز لاشتراك الكل - ١) ا ١

فلنا العقل الصريح يقضي بالامكان في كل واحد من اجزاء العالم والمجموع اذا كان مركباً من الاجزاء كان الامكان واجباً له ضرورة

فاله فيل فا الدليل على ان الاجسام متناهية من حيث الذات فننا لو قدرنا جسماً لا يتناهى او بعدًا لا يتناهى فاما ان يكون ذلك الجسم غير متناهِ من جميع الجهات او من جهة واحدة وعلى اي وجه قدر فيمكن ان يفرض فيه نقطة متناهية يتصل بها خط لا يتناهى ويمكن ان تفرض نقطة اخرى على خط هو انقص من الاول بذراع ونصل بين النقطتين بحيث يطبق الخط الاصغر على الخط ١٠ الأطول فان كان كل واحد من الخطين عادي الى غير نهاية فكون الخط الاصغر مساوياً للخط الاطول وهو محال وان قصر الاقصر عن الاطول بمتناه فقد تناهى الاقصر وتناهى الاطول اذقصر عنه الاقصر بمتناه وزاد الاطول عليه بمتناه وما زاد على الشيء بمتناه كان متناهياً وعلى كل حال فان كان احدها اكبر من الثاني كان فيما لا ه، يتناهي ما هو إصغر واكبر واكثر واقل وذلك محال فعلم أن جسماً لا يتناهى محال وجوده وان بعدًا لا يتناهى في خلا او ملا محال ويمكن ١٦ ان ينقل هذا البرهان بعينه الى اعداد واشخاص لا تتناهى حتى يتبين ان فرض ذلك محال فاذا قضينا على الجسم بالتناهي وجاز ان يكون اكبر منه واصغر واذا تخصص احد الجايزين احتاج الى ٢٠ المخصص وكما يكن فرض الجواز في الصغر والكبر يكن وضه في

١٥ - ١) از بحيث

١٦ – ١) ازني خلا او ملا – ٧) ف اصفر واكبر

التيامن والتياسر فإن الجواز العقلى لا يقف في الجايزات ثم المخصص لا يخلو اما ان يكون موجباً بالذات مقتضياً بالطبع واما ان يكون موجدًا بالقدرة والاختيار والاول باطل فان الموجب بالذات لا يخصص مثلًا عن مشل اذ الاحياز والجهات والاقدار والاشكال وساير الصفات بالنسبة اليه واحدة وهي في ذواتها متاثلة اذ لا طريق. لنا الى اثبات الصانع الا بهذه الافعال وقد ظهر فيها اثار الاختيار لتخصيصها ببعض الجايزات دون البعض فعلمنا قطعاً ويقيناً ان الصانع ليس ذاتاً موجباً بل موجدًا عالماً قادرًا وهذه الطريقة في غاية الحسن والكمال الا انها محتاجة الى تصحيح مقدمات ليحصل بها العلم بحدث ١٧ العالم واحتياجه الى الصانع منها اثبات نهاية الاجرام في ذواتها ١٠ ومقاديرها ومنها اثباتخلا وراء العالم حتى يمكن فرض التيامن والتياسر فيه ومنها نفي حوادث لا اول لها فان الخصم ربما يقول بموجب الدليل كله ويسلم ان العالم ممكن الوجود في ذاته وانه محتاج الى مخصص مرجح لجانب الوجود على العدم ومع ذلك يقول هو دايم الوجود به ومنها حصر المحدثات في الاجرام والقايم بالاجرام وقد اثبت الخصم ١٠ موجودات خارجة عن القسمين هي دايمة الوجود بالغير دواماً ذاتياً لا زمانياً ووجودًا جوهرياً لا مكانياً بحيث لا يمكن فرض التيامن والتياسر والصغر والكبر فيها ولا تتطرق الاشكال والمقادير اليها ومنها اثبات ان الموجب بالذات كالمقتضى بالطبع فان الخصم لا يسلم ذلك ويفرق بين القسمين والاولى ان تفرض المسئلة على قضية عقلية ٠٠

ا ب و ف م الله عدوث

يوصل الى العلم بها بتقسيم داير بين النفي والاثبات

ففول العسمة العقلية حصرت المعلومات في ثلثة اقسام واجب ومستحيل وجايز فالواجب هو ضروري الوجود بحيث لو فدر عدمه لزم منه محال والمستحيل هو ضروري العدم بحيث لو قدر وجوده ولزم منه محال والجايز ما لا ضروري في وجوده ولا عدمه والعالم عا فيه ١٨ من الجواهر العقلية والاجسام الحسية والاعراض القاعة بها قدرناه متناهيا وغير متناه وكذلك لو قدرنا انه شخص واحد او اشخاص متناهيا وغير متناه وكذلك لو قدرنا انه شخص واحد او اشخاص وانواع كثيرة اما ان يكون ضروري الوجود او ضروري المدم وذلك محال لان اجزائه متغيرة الاحوال عياناً وضروري الوجود ، على كل حال لا يتغير بحال

فوجه ركب البرهامه منه ان نقول كل متغير او متكثر فهو ممكن الوجود باعتبار ذاته فوجوده بانجاد غيره فكل متغير او متكثر فوجوده بانجاد غيره فكل متغير او متكثر فوجوده بانجاد غيره فكل متغير او متكثر فوجوده بالجاد غيره أوايضاً فان الكل متزكب من الاحاد والاحاد اذا كان كل واحد منها ممكن الوجود والكل واجب ان يكون ممكن الوجود وكل ممكن فهو باعتبار ذاته جايز ان يوجد وجايز ان لا يوجد واذا ترجح جانب الوجود على العدم احتاج الى مرجح والمرجح يستحيل ان يكون مرجحاً باعتبار ذاته ومن حيث وجوده فقط لامور احدها ان الوجود من حيث ذاته ومن حيث وجود امر يعم الواجب والجايز وهو فيهما بمعنى واحد لا يختلف هو وجود امر يعم الواجب والجايز وهو فيهما بمعنى واحد لا يختلف

١٧ - ١) ب يصل ف س

۱۸ – ۱) ف الاجرام – ۲) ا متناه – ۳) ب و ف کانه – ۲) ف ز والعالم متغیر او متکثر فوجوده بایجاد غیره – ۲) ب ز (الوجود

فلو اوجد أ من حيث انه وجود او من حيث انه ذات لما كان ١٩ احد الموجودين اولى مالايجاد من الثاني فيتعين انه يوجد لكونه وجودًا على صفة او ذاتاً على صفة ويدل على ذلك الأمر الثاني وهو ان وجوه الجواز قد تطرقت الى الافعال وتلك الوجوه متماثلة والموجب لا يخصص مثلًا عن مثل فان نسبة احد الثلين اليه كنسته الى المثل . الثاني فاذا خصص احد المثلين دون الشاني علم أن الأيجاب الذاتي باطل فان منعوا تلك الوجوه فلاشك ان الجايز بنفسه يتساوى طرفاه ونسبة الذات من حيث هو ذات الى احد طرفيه كنسته الى الطرف الثاني فاذا تخصص بالوجود دون العدم فلا بد من مخصص ورا. كونه ذاتاً وبطل الايجاب بالذات والثالث أن الموجِب بالذات ما لم . , يناسب الوجب بوجه من وجوه المناسبة لم يحصل الموجب وذلك انا اذا تصورنا ذاتين او امرين معلومين لا اتصال لاحدها بالاخر ولا مناسبة بينهما ولا تعلق ولا اشعار بل اختص كل واحد منهما بحقيقته وخاصيته لم يقض العقل بصدور احدها عن الثاني وواجب الوجود لذاته ذات قد تعالى وتقدس عن جميع وجوه المناسبات ١٠ ٢٠ والتعلق والاتصال بل هو منفرد بحقيقته التي هي له وهي وجوب وجوده ولا صفة له ثانية تريد على ذاته الواجبة فلا يلزم أن يوجد عنه شي ، بحكم الذات فالجاب الذات غير معقول اصلًا بعد رفع النسب والعلائق وعن هذا قلتم أن الموجب لما كان واحدًا استحال أن يصدر

۱۹ – ۱) بوف يوجب – ۲) بوف ز بالذات – ۳) اسبته الي – ۵) بوف لو

٠٠ (١ - ٢٠

عنه شيئان معاً ولما كان عقلًا اي مجردًا عن المادة اوجب عقلًا بالفعل مجردًا عن المادة ولما اقتضى المهائلة حتى ينوب احد المثلين مناب الثاني ثبت لواجب الوجود مثل ثبوت مناب واجب الوجود في الإيجاب فعرف ان الإيجاب الذاتي باطل فتعين الإيجاد الاختياري وذلك ما اردنا ان نورد

فاله فبل اما كون العالم جايز الوجود واحتياجه الى واجب الوجود فسلم لكن لم قلتم ان كونه موجودًا بغيره يستدعي حدوثه عن عدم فان وجود الشي الشي لا ينافي كونه دايم الوجود به واغا يتبين هذا بان نبحث في الموضع المتفق أنه اذا احدثه عن عدم هل من سبق العدم شرطاً في تحقق الاحداث

فلما لا يجوز ان يكون شرطاً فان المحدث ما استند الى المحدّث ٢١ الا من حيث وجوده فقط والعدم لا تأثير له في صحة الايجاد فيجوز ان يكون دايم الوجود بغيره

والجواب قلنا الواجب ان زيل عن الكلام ما يوقعه الوهم حتى والمحتود المعقول الصرف عن العقل فقول القايل وجد عن عدم او بعد العدم او سبقه العدم ان كان يعنى به ان العدم شي، يتحقق له سبق وتقدم وتأخر واستمرار وانقطاع او شي، يوجد عنه شي، فذلك كله من ايهام الخيال حيث لم يمكنه تصور الاولية في الشي، الحادث الا مستندًا الى شي، موهوم كالزمان والمدة كما لم يمكنه تصور النهاية في مستندًا الى شي، موهوم كالزمان والمدة كما لم يمكنه تصور النهاية في مستندًا الى شي، موهوم كالزمان والمدة كما لم يمكنه تصور النهاية في مستندًا الى شي، موهوم كالزمان والمدة كما لم يمكنه تصور النهاية في موهوم كالخلا والفضا وكما لم يمكن فرض

٣٠٠٠٣) ف ــ – ٣) بو ف ممكن – ١٤) بو ف ز عليه ٢٧ – ١) ب ز علينا – ٣) ب و ف للمقل – ٣) ف ــ –

خلاء بين وجود الباري تعالى وبين العالم لا يمكن ايضاً فوض زمان وتقدير زمان بين وجود الباري تعالى وبين العالم فان ذلك من عمل الوهم فقط ولايلزم منه المعية بالزمان كما لايلزم المعية من المكان فافهم ذلك فيجب أن تريل هذا الإيهام عن فكرك فيتصور أن وجود شي، لا من شي، هو المعني بحدوث الشي، عن العدم فان قولنا له اول . ٢٢ المعني بحدوثه وان قولنا لم يكن فكان هو المعنى بسبق العدم اذ لا بد من عبارة وتوسع في الكلام ليطلق لفظ السبق والتأخر والاستمرار والانقطاع واذا ثبتت هذه القاعدة فنقول اذا كان المالم ممكن الوجود باعتبار ذاته والممكن معناه انه جايز الوجود وجايز العدم فيستوي طرفاه اعني الوجود والعدم باعتبار ذاته فاذا ١٠ وُجِد فانما يوجد المعتبار موجده ولولا موجده لما استحق الا العدم فهو اذًا مستحق الوجود والعدم بالاعتبارين المذكورين فكان واجب الوجود سابقاً عليه بالذات والوجود اذ لولاه لما وُجد ولا يجوز ان يكون وجوده مع واجب الوجود بالذات والوجود جميعاً لان قبل ومع بالذات والوجود لا يجتمعان في شيء واحــد فهو اذًا متأخر ١٠ الوجود ولا يجوز ان يكون مع واجب الوجود بالزمان لانه يوجب ان يكون واجب الوجود زمانيًّا لأن قولنا مع من جملة المتضايفات على الله المتضايفات على المتنافذ كالاخوة والابوة فاحد الشيئين إذا كان مع الثاني بالزمان كان الثاني معه ايضاً بالزمان وبكل اعتبار اثبت المعية في احد الشيئين وجب

ه) ب و ف حدوث

ع) ب رک سرت ۲۷ — ۱...۱) ب و ف ـ لطه صواب — ۲) ب استحق الوجود . ف وجد ـ ۳) ب ز وجوده — ۱) ب الاضافات — ۱) ب و ف بل بکل

عليك أن تثبتها في الشي الشاني ولا يجوز أن يكون وجوده مع ٢٣ واجب الوجود بالرتبة والفضيلة لأن رتبة الواجب بذاته لا يكون كرتبة الواجب بغيره وظهر أن جايز الوجود وواجب الوجود لا يكونان معالبرجه من الوجوه واعتبار من الاعتبارات وصح القول • كان الله ولم يكن معله شي. فما معنى قولكم الجايز دايم الوجود بالواجب او مع الواجب او قدرتم دوام وجود الباري تعالى زمانياً ممتدًا مع الازمنة الغير المتناهية كما توهمتم وجود العالم زمانيًّا ممتدًا في ازمنة لا تتناهى وبئس الوهم وهمكم في الدوامين فكأنكم اخذتم لفظ الدوام بالاشتراك المحض اما دوام وجود الباري تعالى فعناه انه ١٠ واجب لذاته وبذاته ولا يتطرق اليه جواز ولا عدم بوجه من الوجوه فهو الاول بلا اول كان قبله والآخر بلا آخر كان بعده واوله آخره وآخره اوله اى لس وجوده زمانياً واما العالم فله اول ودوامه دوام زماني يتطرق اليمه الجواز والعدم والقلة والكثرة والاستمرار والانقطاع فلو كان دايم الوجود بدوام الباري كان الباري دايم ٢٤ ٥٠ الوجود بدوام العالم فلو كان الدوامان بمعنى واحد فيلزم ان يكون وجود الباري تعالى زمانيًّا او وجود العالم ذاتيًّا وكلا الوجهين باطل فبطل قولكم ان العالم دايم الوجود بالواجب وانما يتضح هذا البطلان كل الوضوح اذا اثبتنا استحالة حوادث لا اول لها ووجود موجودات لا تتناهى واما فولكم ان العالم في المحل المتفق عليه ٠٠ انما يستند الى الموجد من حيث وجوده فقط والعدم لا تأثير له في

٢٣ - ١) از الوجود - ٢٠..٣) ف بدوام العالم فلو كان (الدوامان
 ٢٤ - ١) ف ولكن - ٢) ف ز الوجود - ٣، ب و ف الحادث -

صحة الايجاد فلما ولو استند الى الموجد من حيث وجوده فقط لاستند كل موجود وتسلسل القول الى ما لا يتناهى ولم يستند الى واجب وجوده بل الها استند اليه من حيث جوازه فقط والجواز قضية اخرى ورا الوجود والعدم ثم جواز الوجود سابق على الوجود بالذات فنفول الها وُجد به لانه كان جايز الوجود ولا نقول الها كان عايز الوجود لانه وُجد فجواز وجوده ذاتي له والوجود عرضي والذاتي سابق على العرضي سبقاً ذاتياً ثم بينا ان الجايز مستحق العدم باعتبار ذاته لولا موجده فكان مسبوقاً بوجوده ومسبوقاً بعدم ذاته عدمه ذاتي مأخوذ من ذاته فهو اذاً مسبوق بوجود واجب ومسبوقاً بعدم علمه ذاتي مأخوذ من ذاته فهو اذاً مسبوق بوجود واجب ومسبوقاً بعدم جايز فتحقق له اول والجمع بين ما له اول وبين ما لا اول له عال

فالد فيل فما الفرق بين وجوب العالم بايجاب الباري تعالى وبين وجوده بايجاد الباري تعالى فان العالم اذا كان ممكناً في ذاته ووجد بغيره فقد وجب به وهذا حكم كل علة ومعلول وسبب ومسبب فان المسبب ابدًا يجب بالسبب فيكون جايزًا باعتبار ذاته واجباً باعتبار سببه ثم السبب يتقدم المسبب بالذات وان كانا معاً في الوجود كا تقول تحركت يدي فتحرك المفتاح في كمي ولا يمكنك ان تقول تحرك المفتاح في كمي ولا يمكنك ان تقول الوحه د

اللفظ والمعنى بخلاف وجوب الشيء بإيجاب الموجب وذلك أن المكن معناه انه جايز وجوده وجايز عدمه لا جايز وجوبه وجايز امتناعه واغا استفاد من المرجح وجوده لا وجوبه نعم لما وُجد عرض له الوجوب ٢٦ • عند ملاحظة السب لأن السب افاده الوجوب حتى يقال وجب بايجابه ثم عرض له الوجوب بل افاده الوجود فصح ان يقال وجد بايجاده وعرض له الوجوب فانتسب اليه وجوده اذكان ممكن الوجود لامكن الوجوب وهذه دقيقة لطيفة لا بدمن مراعاتها والذي نثبته أن الواجب والممتنع طرفان والممكن واسطة اذ ليس ١٠ بواجب ولا ممتنع فهو جايز الوجود وجايز العلم والوجود والعدم متقابلان لا واسطة بينهما والذي يستند الى الموجد من وجهين الوجود والعدم في المكن وجوده فقط حتى يصح أن يقال أوجده اي اعطاه الوجود ثم لزمه الوجوب لزوم العرضيات فالأمر اللازم العرضي لا يستند الى الموجد فانتم اذا قلتم وجب وجوده بايجابه فقد ١٠ اخذتم العرضي ونحن اذا قلنا وُجد بايجاده فقــد اخذنا عين المستفاد الذاتي فاستقام كلامنا لفظأ ومعنى وانحرف كلامكم عن سنن الجادة ولربما نقول ان المكن اذا وُجد في وقت معين او على شكل مخصوص يجب وجوده على ذلك الوجه لأن الموجد اذا علم حصوله في ذلك ٧٧ الوقت على ذلك الشكل واراد ذلك فهو واجب الوقوع لأن خلاف ٠٠ المعاوم مستحيل الوقوع والحصول واذا كان ممكن الجنس جايز

۲۶ — ۱) ف بایجابه الوجود — ۲) ف الوجود — ۳) ف بینته -

الذات لكن لم يكن وجوب ذلك الا ' بايجاب العلم والارادة فاذا تحقق أن الوجود هو المستفاد في الحوادث لا الوجوب بطل الإيجاب الذاتي الذي يتحجوا أبه حين بنوا عليه مقارنة وجود العالم بوجود الباري تعالى ولم يبق لهم الا التمثيل عثال وذلك من سخف المقال لان الخصم ربما لا يسلم إن حركة اليدسبب حركة الكم والمفتاح ولا يقول. بالتولد يبقى مجرد فاء التعقيب والتسبيب لفظاً في قوله تحركت يدي فتحرك المفتاح وهذا كما ان المادة عند الخصم سبب ما لوجود الصورة حتى يصح ان يقال لولا المادة لما وجدت الصورة وهما معاً في الوجود وليس وجود الصورة بايجاد المادة بل بايجاد واهب الصور ثم إن سلم ذلك فيجوز أن يسبق السبب المسبب ذاتاً ويقارنه زماناً ١٠ فيكون زمان وجودهما واحدًا واحدهما سبب والثاني مسبب كما ٢٨ يقال في الاستطاعة مع الفعل لكن الممتنع وجود ما له اول مع وجود ما لا اول له وقد بينا ان هذه المعية ممتنعة على الوجود كلها اعني الذات والوجود والزمان والرتبة والفضيلة فان التقدم والتأخر والمع يطلق على الشبئين اذا كانا متناسبين نوعاً من المناسبة ولا نسبة بين الباري ١٠ تعالى وبين العالم الآ بوجه الفعل والفاعلية والفاعل على كل حال متقدم والمفعول متأخر يبقى ان يقال هل كان يجوز ان يخلق العالم قبل ما خلقه بحيث يكون نسبة بدوه الى وقتنا اكثر زماناً فيجاب عنه ان اثبات الاولية والتناهي للعالم واجب تصوره عقلًا أذ البرهان

۲۷ — ۱) ف س — ۲) ب الحادث ف الحادثات — ۳) ف شجعدوا احتجارا صواب? — ۵) ب و ف س ب — ۵) ا س — ۲) ف س
 ۲۸ — ۱) ف یعنی — ۲) ف لا — ۳) ب ز ومن — ۲) ب و ف ز هذا

قد دل عليه وما ورا، ذلك تقدير وهمي يسمى تجويزًا عقليًا والتقديرات والتجويزات لا تقف ولا تتناهى وهو كما اذا سئاتم هل كان يجوز ان يحدث العالم اكبر مما خلقه بحيث يكون نسبة نهايته الى مكاننا اكبر مسافة فيجاب عنه ان اثبات الحد والتناهي للمالم و واجب تصوره عقلًا اذ البرهان قد دل عليه وما ورا، ذلك فتقدير ذهني يسمى تجويزًا عقليًا والتقديرات والتجويزات لا تتناهى فتقدير مكان ورا، العالم مكانًا كتقدير زمان ورا، العالم زمانًا وبالجملة هې حدث العالم حيث يتصور الحدوث والحادث ما له اول والقديم ما لا اول له والجمع بين ما له اول وبين ما لا اول له عال هذا ما نعقله اول من الحدوث ضرورة وهو كتناهي العالم من الحجمية والجسمية حذو القدة بالقدة

فاله قبل قد دل البرهان العقلي على ان جسماً ما لا تتناهى ذاته بالفعل مستحيل وجوده فبينوا ان حركات متعاقبة وحوادث متتالية لا تتناهى مستحيل وجودها فان عندنا التناهي والاتناهي انما والم يتطرق الى اربعة اقسام اثنان منها لا يجوز ان يوجدا غير متناهيين الذات وهو ما له ترتيب وضعي كالجسم او طبيعي كالعلل فجسم لا تتناهى ذاته مستحيل وجوده وعلل ومعلولات لا تتناهي بالعدد مستحيل وجودها ايضاً ولكل واحد من القسمين ترتيب في الوجود اما الجسم فله ترتيب وضعي ولاجزائه اتصال ولكل جزء منه الى

اب و ف فتقدیر ذهنی - ۱۹ ب و ف اکثر

۲۹ - ۱) بیاض فی ب الی ص ۳۳ س ۱۰ فی ۱ - ۲۱ ف س - ۳) ف ز

جزء نسبة فلا يجور وجود جسم غير متناه في زمان واحد واما العلل فلها ترتيب طبيعي فان المعلول يتعلق بعلته ولكل معلول الى علته نسبة فلا يجوز وجود جسم وعلل ومعلولات لا تتناهى واما القسمان اللذان يوجدان غير متناهي الذات فان احدها الحوادث والحركات مه التي لا تترتب بعضها على بعض لضرورة ذاتها بل تتعاقب وتتوالى شيء بعد شيء في ازمنة غير متناهية فان ذلك جايز عقلا والثاني النفوس الانسانية فانها موجودات لم تتعاقب بل هي مجتمعة في الوجود ولكن لا ترتيب لها وضعاً كالجسم ولا طبعاً كالعلل فيجوز ان توجد غير متناهية

والجواب قلنا كلما حصره الوجود وكان قابلًا للنهاية فهو متناه ١٠ ضرورة وما لا يتناهى لا يتصور وجوده سواء كان له ترتيب وضعي او طبيعي او لم يكن

والبرهاد على ذلك بحيث يعم الاقسام الاربعة ان كل كثرة لا تتناهى فلا تخلو اما ان تكون غير متناهية من وجه او غير متناهية من جميعاً فانا ومتناهية من جميع الوجوه والجهات وعلى القسمين جميعاً فانا ويكننا ان نفصل منهما جزء ابالوهم او بالعقل فناخذ تلك الكثرة مع ذلك الجزء شيئاً على حدة ونأخذها بانفرادها شيئاً على حدة فلا يخلو اما ان تكون تلك الكثرة مع تلك الزيادة مساوية للكثرة من غير الزيادة عددًا او مساحة فيلزم ان يكون الزائد مشل الناقص غير الزيادة عددًا او مساحة فيلزم ان يكون مساوياً له فيلزم ان يكون وساحة فيلزم ان يكون مساوياً له فيلزم ان يكون وساحة فيلزم ان يكون مساوياً له فيلزم ان يكون وساحة فيلزم ان يكون مساوياً له فيلزم ان يكون وساحة فيلزم ان يكون مساوياً له فيلزم ان يكون وساحة فيلزم ان يكون مساوياً له فيلزم ان يكون وساحة فيلزم ان يكون وساوياً له فيلزم ان يكون مساوياً له فيلزم ان يكون وساحة فيلزم ان يكون وساحة فيلزم ان يكون وساحة فيلزم ان يكون وساحة فيلزم ان يكون مساوياً له فيلزم ان يكون وساحة وساحة فيلزم ان يكون وساحة فيلزم ان يكون وساحة وساحة وساحة فيلزم ان يكون وساحة وساحة وساحة وساحة وساحة وساحة وساحة فيلزم ان يكون الزيادة وساحة وس

۳۰ – ۱) ترتیباً [وكذا] – ۱) ف جهة – ۱۳ ف توم – ۱) ا

كثرتان غير متناهيتين واحداهما اكبر والثانية انقص وهو ايضاً محال وهذا البرهان ان فرضته في جسم غير متناه من جميع الجهات او من جهة واحدة فالعبارة عنه أن نقول لك أن تفرض نقطة من ذلك الجسم ويفصل منه مقدارًا فتأخذ ذلك الجسم مع ذلك المقدار شيئاً ` ه على حدة وبانفراده شيئاً على حدة ثم نطبق بين النقطتين المتناهيتين في الوهم فلا يخلو اما ان يكونا بحيث عتدان معاً مطابقين في الامتداد الى ما لا يتناهى فيكون الزائد والناقص متساويين واما ان لا يحدا بل يقصر احدها عنهُ فيكون متناهياً والقدر المفضول كان متناهياً ايضاً فيكون المجموع متناهياً ايضاً وقد فرضه غير متناه هذا خلف ١٠ وكذلك ان فرضته في حركات غير متناهية او اشخاص غير متناهية متعاقبة او مجتمعة او تفرض نفوساً غير متناهبة معاً او مجتمعة في الوجود فالعبارة عنهُ ان نقول لك ان تفرض حركة واحدة او شخصاً واحدًا وتفصل من الحركات أو الاشخاص مقدارًا بالتوهم وتنسب الحركات الزائدة الى الحركات الناقصة وتم البرهان من غير تفاوت ٣٢ ١٠ سن الصورتين

فال ابو على به مبنا ها هنا فرق وهو ان الجسم له ترتيب وضعي امكنك ان تعين فيه نقطة ثم ترتب عليها جواز الانطباق والامتداد الى ما لا يتناهى وليس للحركات المتتالية ترتيب وضعي فانها ليست معاً في زمان واحد فلا يمكنك ان تعين فيها حركة واحدة وترتب

٣١ - ١) ف احديها آكثر - ٧) وهذا مثل ما اورده ابن سينا في كتابه النجاة مصر ١٣٣١ ص ٢٠٦ - ٣) ف يتد ا حاشية مما
 - ٦) ف والمقدار - ٧) ف تم

عليها جواز الانطباق لان ما لا يترتب في الوضع او الطبع فلا يحتمل الانطباق

فيل له جوابك عن هذا الفرق من وجهين احدها انك فرضت النقطة في الجسم والامتداد الى ما لا يتناهى بالوهم وقدرت التطبيق ايضاً بالوهم فقدر وها ان الحركات الماضية كأنها موجودة متعاقبة و والازمنة ايضاً كأنها موجودة وهماً متعاقبة على مثال خط موهوم لا يتناهى تركب من نقط متتالية والحدود في الحركات والاوقات في الازمنة كالنقط في الخطوط والتعاقب كالتتالي والعلة التي لاجلها امتنع الاتتناهى ووجب أن تتناهى فهو انه مود ألى انه يكون المحتل مثل الزايد وهذا موجود في الموضعين وجيعاً ولذلك قال المتكلم انا اذا فرضنا الكلام في اليوم الذي نحن جميعاً ولذلك قال المتكلم انا اذا فرضنا الكلام في اليوم الذي نحن فيه وقلنا ما مضى من الايام غير متناه عندكم وما بقي ايضاً غير متناه والباقي والماقي فلو فصلنا من الماضي سنة واضفناها الى الباقي صاد الماضي ناقصاً والباقي زايداً من الماضي سنة واضفناها الى الباقي صاد الماضي ناقصاً والباقي زايداً وهما متماثلان في نفي التناهي ادى ذلك الى ان يكون الزايد مثل الناقص

الوجه النابي انه لو لم يتحقق في الحركات والاشخاص ترتيب وضعي فقد تحقق فيها ترتيب طبيعي كالعلل والمعلولات فانها لا بد ان تكون متناهية بالاتفاق وذلك ان كل معلول فهو ممكن

۳۷ — ۱) ف ترتیب له – ۲) ف والاقاه – ۳) ف رواجب – ۱) ف ادی ادی سب – ۱) ف ترتبت – ۱) ف ترتبت – ۱) ف ان – ۲) ف ترتبت –

الوجود بذاته وانما يجب وجوده بعلته فيتوقف وجوده على وجود علته والكلام في علته كذلك حتى يتناهى الى علة اولى ليست ممكنة لذاتها كذلك نسبة كل والد الى مولود نسبة العلة الى معلولها فيتوقف وجود الولد على وجود الوالد وكذلك القول في الوالد فهلا مقلت ينتهي الى والد اول ومع ذلك فالاشخاص عندكم لا تتناهى ثم م يعددلكل شخص انساني قد وجد نفس مناطقة وهي باقية مجتمعة في الوجود فالاشخاص اذا كانت تتناهى وجاز وجودها لانها متعاقبة لا مجتمعة معاً في الوجود فا لوبي الوجود فالاشخاص اذا كانت تتناهى ولا وضعي قيل اذا تتناهى فان قال ليس لها ترتيب طبيعي ولا وضعي قيل اذا ترتبت الاشخاص والداً ومولوداً ترتبت النفوس ليضاً ذلك الترتيب عن اشخاصها اشخاص فهذه النسبة باقية ببقايها ولذلك النوع ترتيب عن اشخاصها اشخاص فهذه النسبة باقية ببقايها ولذلك النوع ترتيب

برهابه المرفي ان ما لا يتناهى من الحوادث والحركات لا يتحقق في الوجود: وذلك انا نفرض الكلام في الدورة التي نحن وا فيها ولا شك ان ما مضى قد انتهى بها وما انتهى بشي فقد تناهى ومعنى قولنا أن ما مضى قد انتهى انا اذا اردنا قصر النظر على ما نحن فيه وقطعناه عما سيأتي اقتضى ذلك تناهي الحركات الماضية اذ المنتاهي الحركات الماضية لم يكن مشروطاً فيها لحوق الحركات الماضية لم يكن مشروطاً فيها لحوق الحركات

٣) ف بالذات - ٤) ف بالملة - ٥) ا اولا - ٦) ف اذا كانت لا يتناهى عند كم
 - ٧٠..٠٧) ف يقدر على - ٨) ف نفساً

<sup>• )</sup> ف س - ۲) ف س - ۲) ف ترتیب - ۳) ف لان - ۱) ف س أا - ا ف تناهی - ۱) ا عرف ف ز لا - ۷) ف ز ما -

الاتبة فما من حركة توجد وتعدم الا وقد انقضت حركات قبلها بلا نهاية فيوجد ألدًا طرف منها متناهياً ويكون ذلك الطرف اخر الماضي واولاً لما بقى فكل حركة او كل دورة فقد تحقق لها اول ٥٥ واخر واذا تناهى من طرف فقد تناهى من الطرف الشاني فالحركات كلها اذًا في ذواتها متناهية اولاً واخرًا وهي معدودة ٥ بالزمان والزمان هو العادّ للحركات فالمعدود اذًا يتناهى اولاً واخرًا كذلك يلزم ان يتناهى العاد اولاً واخراً يبقى ان يقال أهى متناهية عددًا ام لا قلنا وكل عدد موجود فهو قابل للزيادة والنقصان والاكثر والاقل فهو متناه وكل عدد موجود فهو متناه وهذا الحكم يجري في كل عدد موجود معاً كالنفوس الانسانية او ١٠ متعاقبة كالاشخاص الانسانية وعندهم النفوس غير متناهية عددا وهى قابلة للزيادة والنقصان والاشخاص الانسانية غير متناهية عددًا وهي ايضاً قابلة للزيادة والنقصان فاذا طبقت الاشخاص على النفوس تساوت لا محالة وان نقصت من الاشخاص عددًا وطبقت الباقي على عدد النفوس فان كان كل واحدٍ منهما لا يتناهى كان ١٠٠ الزائد مثل الناقص وان كان يتناهى فقد حصل المقصود وتطبيق الخط على الخط كتطبيق العدد على العدد وتطبيق النفس على الشخص والحركات والمتحركات اذا تناهت ذاتأ وزمانأ ومكانآ وعددًا وهذا قاطع لا جواب عنه ولا سؤال عليه

٨٠) ف فتوجد - ٩) ف طرفا

۳۵ – ۱) ف بقی – ۲) ف زو کل قابل للزیادة والنقصان والاقل والاکثر – ۳) ف فهو – ۱۵ ف تقصر – ۱۵ ف فکان – ۲) ف عنه

ومن جملة الالزامات على الدهرية ان حركات زُحل وهو في ٣٦ الفلك السابع مثل حركات القمر وهو في الفلك الاول من حيث ان كل واحد من النوعين غير متناه ومعلوم بالضرورة ان حركات ذُخل أكثر من حركات القمر فهي اذًا مثلها واكثر منها وذلك من واعل المحال وابلغ في التناقض

فاله فبل ان قصرت مسافة فلك القمر عن فلك زُحل فقد طال زمان القمر بقدار قصر المسافة حتى قطع القمر فلكه بمثل ما قطع زحل فلكه فقد تساويا في الحركة

فلنا وما قولكم في حركة فلك زحل فانها حركات المحيط المحيط وحركات فلك القمر حركات القطب فهما متساويان فيما لا يتناهى وحركات فلك القمر ولا جواب عنه

فامه قبل الستم اثبتم تفاوتاً في معلولات الله تعالى وفي مقدوراته فان العلم عندكم متعلق بالواجب والجايز والمستحيل والقدرة لا تتعلق الا بالجايز فكانت المعلومات اكثر والمقدورات اقل والقلة والكثرة ٣٧٥ قد تطرقتا الى النوعين وهما غير متناهيين

والجواب قلنا نحن لم نثبت معلومات او مقدورات هي اعداد بلا نهاية بل معنى قولنا انها لا تتناهى اي العلم صفة صالحة يعلم ب ما يصح ان يعلم والقدرة صفة صالحة يقدر بها على ما يصح ان يوجد ثم ما يصح ان يعلم وما يصح ان يقدر عليه لا يتناهى وليس ذلك

۳۹ - ۱) ف آکثر - ۲) ف س - ۳) ف مشل - ۲) ف الممسر - ۵) ف مسافتها

عدد انقص من عدد حتى يكون ذلك نقضاً لما ذكرناه وانما الممتنع عندنا اعداد مجصرها الوجود وهي غير متناهية فنقول قد بينا ان ما لا يتناهى انما يمكن تصوره في الوهم والتقدير لا في الوجود كالعدد يقال له انه لا ينتهي تضعيفاً وليس نمني به أن العدد الغير متناه موجود محصور بل المعني انكاذا قدرت او توهمت ضعفاً فوق ضعف الى ما لا يتناهى امكنك ذلك كذلك المعلولات والمقدورات على التقدير الوهمي لا يتناهى ولصلاحية العلم ان يعلم به كل ما يصح ان يعلم ويخبر عنه يقال ان العلم لا يتناهى وكذلك لصلاحية القدرة ان يعلم ويخبر عنه يقال ان العلم لا يتناهى وكذلك لصلاحية القدرة ان في المعلومات والمقدورات اعداد كثيرة لا تتناهى وهكذا ينبغي ان المعلومات والمقدورات اعداد كثيرة لا تتناهى أي هو واحد تفهم من معنى قولنا ذات الباري سبحانه لا تتناهى أي هو واحد لا يقبل الانقسام بوجه من الوجوه فلا يتطرق اليه نهاية بوجه من الوجوه

شبه الدهرية فالوا اذا قلتم ان العالم محدث بعد ان لم يكن فقد ١٠ تأخر وجوده عن وجود الباري تعالى فلا يخلو اما ان يتأخر بمدة او لا بمدة فان تأخر لا بمدة فقد قارن وجوده وجود الباري تعالى وان تأخر بمدة فلا يخلو اما ان تأخر بمدة متناهية او بمدة غير متناهية فان تأخر بمدة متناهية وان تأخر بمدة متناهية وان تأخر بمدة متناهية فقد وجب تناهي وجود الباري سبحانه وان تأخر

٣٨ - ١٠٠٠١) ف - ١٠ ف شبه - ١٠ ف زيكون - ١٥ ف وجب

عدة غير متناهية فنفرض في تلك المدة موجودات لا تتناهى فانه ان لم يتنع مدة لا تتناهى لم يتنع عدة لا تتناهى

والجواب قلنا هذا الكلام غير مستقيم وضعاً وتقسيماً اما الوضع فقولكم لوكان العالم محدثاً كان وجوده متأخرًا فان عنيتم ٢٩٥ ه به التأخر بالزمان فغير مسلم فانا قد بينا ان التقدم والتأخر والمعية

الزمانية تتنع في حق الباري سبحنه

وعلى هذا لم يصح بنأ التقسيم عليه انه متأخر بمدة او لا بمدة فان ما لا يقبل المدة ذاتاً ووجودًا لا يقال له تقدم او تأخر او قارن بمدة او لا بمدة فاحلتم علينا تقدماً وتأخراً ومعية زمانية للبادي تعالى ، واذا منعنا ذلك الزمتم علينا مقارئة أفي الوجود وذلك تلبيس فانا اذا منعنا التقدم والتأخر الزماني منعنا المقارنة الزمانية بل وجود الباري تعالى لا يقال متقدم بالزمان كما لا يقال ايضاً فوق بالمكان ولا يقال مقادن بالزمان كما لا يقال بجاور للعالم بالمكان وان عنيتم بالتأخر في الوجود اي الموجد مفيد الوجود والموجد مستفيد الوجود منا التقسيم عليه انه تأخر بمدة او لا بمدة بالا التقسيم عليه انه تأخر بمدة او لا بمدة بالا التقسيم عليه انه تأخر بمدة او لا بمدة

فانه فيل لا بد من نسبة ما بين الموجد والموجد واذا تحققت النسبة في متناهبة او غير متناهبة

فنا ولا بد من نفي النسبة بين الموجد والموجد اذ لو تحققت

 <sup>- • • • • )</sup> ف بنع - ۲ ) ف وضما
 - • ) ف حادثا - ۲ ) ف حتی - ۳ ) ف بقارنة - ۲ ) ف س - ۰ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف س - ۱ ) ف

والحركة اليس لو قال القايل ما نسبة واحد منا حيث حدث وله والحركة اليس لو قال القايل ما نسبة واحد منا حيث حدث وله اول كان السؤال محالا اليس لو قال القايل ما نسبة العالم منه تعالى حيث وجد وله نهاية افيباينه او يجاوره فان باينه افيخلا او بينونة تتناهى ام لا تتناهى كان السؤال عالا كذلك نقول في المدة فان الجزئى كالكلي والزمان كالمكان

وجواب اخر عن التقسيم نقول ما المعنى بالمدة اهي عبارة عن امر موجود او عن تقدير موجود ام عن عدم بحت فان كان ارا موجوداً محققاً فهو من العالم فلا يكون قبل العالم وايضاً الموجود اما قايم بنفسه او قايم بغيره وعلى الوجهين جميعاً لا يمكن تقديره اقبل العالم وان كان ارا مقدراً وجوده والتقديرات الوهمية تجويزات وليس كلما يجوزه العقل او يقدره الوهم يمكن وجوده جملة حاصلة فان وجود عالم آخر و كذلك الى ما لا يتناهى مما يجوز يقدره الوهم وكذلك الاعداد التي لا تتناهى مما يقدره الوهم ألا مما يجوزه العقل وبالجملة الجايزات كلها لا يمكن ان توجد جملة حاصلة فيكون ما ١٠ وبالجملة الجايزات كلها لا يمكن ان توجد جملة حاصلة فيكون ما ١٠ همناهية لا يكون كالتحقيق وما يمكن وجوده جملة معاً او متعاقباً متناهية لا يكون مشحوناً بما لا يتناهى وان كانت المدة عبارة معارة عادة عبارة

عن عدم بحت فلا يتناهى ولا لا يتناهى في عدم البحت

ومواب افراً لم قلتم ان المدة لو كانت متناهية لتناهى وجود الباري تعالى فان تناهي المدة كتناهي العالم مكاناً وهو مصادرة على المطلوب الاول وتعبير عن محل النزاع ثم تناهي العالم مكاناً ليس يقتضي تناهي ذات الباري تعالى لانه لا مناسبة بينه وبين المكانيات والمكاني كذلك تناهي العالم زماناً لا يقتضي تناهي وجود الباري لانه لا مناسبة بينه وبين الزمانيات والزمان ولم قلتم ان المدة لو لم تكن متناهية في التقدير العقلي امكن ان يوجد فيها موجودات في التحقيق الحسي

منه أفرى قال ابن سينا حكاية عن ارسطاطاليس كل حادث عن عذم فانه يسبقه امكان الوجود ضرورة وامكان الوجود ليس هو عدماً عضاً بل هو امر ما له صلاحية الوجود والعدم ولن يتصور ذلك الافي مادة فكل حادث فانه يسبقه مادة ثم تلك المادة المتقدمة ٤٢ لا تتصور الافي زمان لان قبل ومع لا يتحقق الافي زمان والمعدوم وقبل هو المندوم مع وليس الامكان قبل هو الذي يقارن الوجود فهواذ! متقدم تقدماً زمانياً والعالم لوكان حادثاً عن عدم لتقدمه امكان الوجود في مادة تقدماً زمانياً فهو اما ان يتسلسل فهو باطل واما ان يقف على حد لا يسبقه امكان فلا يسبقه عدم فيكون واجباً بغيره وهو ما ذهبنا اليه وهذه الشبهة هي التي اوقعت المعتزلة في اعتقاد وهو ما ذهبنا اليه وهذه الشبهة هي التي اوقعت المعتزلة في اعتقاد وهو ما ذهبنا اليه وهذه الشبهة هي التي اوقعت المعتزلة في اعتقاد

۷) ف ز نقول — ۳) ف بالحس — ۷) ف قدم — ۵) ف س ۲۷ — ۱) ابعد وفی الحامش «مع» — ۷۰۰۰۲) ف س — ALCHAHRISTANI, Nihayat al-Iqdam.

المستحيل ثبوته

والجواب انا قد بينا ان معنى الحدوث عن عدم انه هو الموجود الامكان السابق عليه ليس يرجع الى ذات الذي له اول لا وهو شيء حتى يحتاج الى مادة بل هو امر راجع الى التقدير الذهني لأن ما لا يجوز وجوده لا يتحقق له ثبوت وحدوث والقبلية والمعية . راجعة ايضاً الى التقدير العقلي وانما نتصور نحن سن حدوث العالم ما ٢٤ يتصورونه من حدوث النفس الانسانية حادثة لها اول لا عن شيء حتى يمكن ان يقال انها مسبوقة بالعدم اي لم تكن فكانت وهي مكنة الوجود في ذاتها وامكانها لا يستدعي مادة تسبقها فان ذلك يودي الى ان يكون وجودها مادياً فعلم ان الامكان من حيث هو .. امكان ليس يستدعي مادة وسبقه على الموجود الحادث ليس الا سبقاً في الذهن سميتموه سبقاً ذاتياً وذلك السبق ليس سبقاً زمانياً وكذلك القول في المعلول الاول وساير النفوس فانها ممكنة الوجود بذواتها وامكان وجودها سابق على وجودها سبقاً ذاتياً وكذلك القول في الجسم الأول الذي هو فلك الأفلالـ ونقول أن كل حادث ١٠ حدوثاً زمانياً او حدوثاً ذاتياً على اصلكم فانه يسبقه امكان الوجود فان الموجود المحدث قد تردد بين طرفي الوجود والعدم وهذا التردد والسبق والامكان كله يرجع الى تقدير في الذهن والا فالشي، في ذاته على صفة واحدة من الوجود لكن الوجود باعتبار ذاته انقسم الى ما يكون وجوده لوجود هو له لذاته اي هو غير مستفاد له من ٢٠

م) ف د الى ص ٢٦ س ١ - ١٤) أعجو

غبره فيقال الوجود اولى مه واولهما كون وجوده لوجود هو له ١٤ من غيره فيقال الوجود ليس اولى به ولا اول وهذا الوجود لم يتحقق الا ان يكون له اول مسبوق بوجود لا اول له ويكون له في ذاته امكان الوجود يعبر عنه بانه مسبوق بامكان الوجود لا انه وجود • يسبقه امكان الوجود بل الوجود في ذاته وجود ممكن فقد وُجد ها هنا سبقان احدهما سبق وجود الموجود والشاني سبق امكان الوجود ولكننا بعدما بحثنا عن السبق الثاني لم نعثر على معنى الا ان الوجود المستفاد لن يتحقق الآبان يكون ممكناً في ذاته مقدرًا فيه تردد بين طرفي الوجود والعدم واحتاج الى مرجح لولاه لما حصل له ١٠ وجود فلو كان كل حادث محتاجاً الى سبق امكان وكل امكان عتاجاً إلى مادة وكل مادة الى زمان تسلسل القول فيه فيقال وتلك المادة والزمان يحتاجان الى مادة وزمان ولما حصل وجود حادث اصلا فبطل الاصل الذي وضعوا الكلام عليه بل لا بد من منتهى ينتهى اليه فيكون مبدعاً لا من شي ويكون ممكناً في ذاته ولا يستدعى ٥٤ • و امكانه مادة وزماناً فهكذا يجب ان يتصور معنى سبق الامكان وسبق العدم وسبق الموجد فان الموجد يسبق بوجوده من حيث وجوده ويلزم ذلك ان يسبق العدم والامكان في الموجد سبقاً تقديرياً وقد تقرر الفرق بين التقدم الذاتي والتقدم الوجودي فتأمل ذلك

شبه المرى اعتمد عليها ابو علي بن سينا قال اسلم ان العالم بما فيه و من الجواهر والاعراض جايز الوجود لذاته لكن كلامنا في انه هل هو واجب الوجود بغيره دايم الوجود بدوامه قال والجايز ان لا يوجد

وان يوجد واذا تخصص بالوجود احتاج الى مرجح لجانب الوجود والحال لا يخلو اما ان يقال ما يجوز ان يوجد عن المرجح يجب ان يوجد حتى لا يتراخى عنه واما ان يقال لا يجب ان يوجد حتى يتراخى عنه ثم يوجد بعد ان لم يوجد لكن العقل الصريح الذي لم يكذب يقضي ان الذات الواحدة اذا كانت من جميع جهاتها واحدة وهي كانت وكان لا يوجد عنها شي، فيا قبل مع جواز ان يوجد وهي الان كذلك فالان لا يوجد عنها شي، واذا كان قد وُجد فقد حدث من الاسباب ثم لا يخلو ذلك السبب اما ان يحدث في ذاته صفة او يحدث امرًا مبايناً عنه والكلام في ذلك الحادث على اي وجه كان الكلام في العالم فاذًا لا يجوز ان يحدث امر ما واذا لم يجز فلا فرق بين حال ان يفعل وبين حال ان لا يفعل وقد وُجد الفعل فهو خلف واغا الزمنا الهذا لانا وضعنا في التقدير العقلي ذاتاً معطلة عن الفعل وهو باطل فنقيضه حق

والجواب قلنا انتم مطالبون باثبات ثلث مقدمات احداها اثبات الم جواز وجود العالم في الازل والثانية اثبات ان ما يجوز وجوده يجب وجوده والثالثة اثبات سبب حادث لامر حادث

اما الوولى فنحن قد بينا استحالة وجود امر جايز في ذاته مع وجود موجود واجب في ذاته في الازل من وجهين احدها استحالة

ره کے ۔ ۱) ف تابعاً لرص ۱۳۵ س ا ۲۶ – ۱) ف فاما – ۲۲ ف لرمنا – ۳۲ ف الاول – ۲۵ ف فاوجب

اقتران وجود ما لا اول له مع وجود ما له اول فان الجمع بينهما من المحالات والوجود الواجب لذاته يجب ان يتقدم الوجود الجايز لذاته كا تقدماً ما في وجوده بحيث يكون الواجب موجوداً ولا وجود معه لا من حيث الوجود ولا من حيث الذات ولا من حيث الزمان ولا من حيث الرتبة والمكان ولا من حيث الفضيلة وبالجملة فحيث ما تحقق الجواز والامكان في شيء تحقق نفي الازلية عنه واثبات الاولية له واقتران الازلية والاولية في شيء واحد محال وقولكم العالم جايز الوجود وكل جايز وجوده يجب وجوده ازلا وابداً جمع بين العالم جايز الوجود وكل جايز وجوده يجب وجوده ازلا وابداً جمع بين قضيتين متناقضتين ومن اعترف بالجواز والامكان فقد سلم المسئلة تطرق اليه الجواز في الوجود أمن وجه تطرق اليه الجواز في الوجود أمن وجه تطرق اليه الجواز من ساير الوجوه اعني الوقت والمقدار والشكل اذا كان الموجود قابلاً لها او لواحد منها والداير بين وجوه الجواز اذا تخصص باحد الجايزين دون الثاني احتاج الى مخصص وانتفى الوجوب والدوام عنه

• واما الوجم الناني في بيان الاستحالة ان الحوادث التي لا تتناهى قد تمن استحالتها

فامه أفيل ما المانع من وجود العالم في الازل كان الجواب استحالة حوادث لا تتناهى لما بينا من البرهان الدال عليه

واما الكلام على المفدمة الثانية وهي ان ما يجوز وجوده يجب

۲۰ وجوده

٧٧ - ١( ف س - ٢٠٠٠٧) ف س - ٣) ف فلو ٨٤ -- ١٠٠٠١) ف س

فانا هذا الكلام اولًا متناقض لفظاً ومعنى اماً اللفظ فان الجواز والوجوب متناقضان الا ان يقال ان ما يجوز وجوده في ذاته يجب وجوده بغيره قيل وهذا ايضاً باطل فان الوجوب بالغير الها يكون بايجاب الغير والجايز الها يحتاج الى الواجب في وجوده لا في وجوبه في كون وجوده بايجاد الغير ثم يلزمه من حيث النسبة وجوبه وقد تبين هذا المعنى فيا قبل واما التناقض من حيث المعنى فهو ان الجايز وجوده ثما لا يتناهى فلو كان ما جاز وجوده وجب وجوده لوجد ما لا يتناهى دفعة واحدة واذا شرط الترتيب في الذوات حق حصل في الوجود اول ثم ثان ثم ثالث ثم ينتهي الى موجودات محصورة في الوجود اول ثم ثان ثم ثالث فالترتيب في الذوات تقدماً وتأخرا كالترتيب في الموجودات اولًا واخرًا وهذا بناء على ما ذكرناه من اثبات قسم اخر في اقسام التقدم والتأخر وذلك واجب الرعاية الخر في اقسام التقدم والتأخر وذلك واجب الرعاية المعرودة المعرودة

واما الكلام في المفرمة النائة وهي المفلطة الزبّا والداهية الدهيا وكثيرًا ما كنا نراجع استاذنا وامامنا ناصر السنّة [صاحب الغنية ١٠ وشرح الارشاد] ابا القاسم سليان بن ناصر الانصاري فيها ويتكلم عليها فما يزيد فيها على ان اثبات وجه فاعلية البادي سبحنه وتعالى مما يقصر عن دركة عقول العقلا ، ثم الذي كان يستقر كلامه عليه ان قال ثبت جواز وجود العالم عقلا وثبت حدوثه دليلاً ويعرف ان

٣ - ٣) ف شرط - ٤) ف وجرد
 ٩٤ - ١) ف واجبا لرعاية - ٣) المطلة - ٣) ف ما أ في الحاشية - ٤) انصر - ٥) ف م - ٣) ف و تقر ذاته ? ١٤ انصر - ٥) ف م - ٣) ف ادراكه - ٧٠٠٧) ف و تقر ذاته ? -

ما حدث بذاته فيجب نسبة حدوثه الى واجب الوجود بذاته والخصم الما يطالب بوجه النسبة فان الموجد اذا كان لا يوجد واوجد فنسبة الحادث اليه قبل الايجاد كنسبته اليه حال الايجاد وبعده ولم يحدث امر ما ولا سبب فلم وجد ولم اوجد وبالجملة فا معنى الايجاد والابداع ان قلت انه علم وجوده في هذا الوقت واراد وجوده فيه قيل العلم عام التعلق والارادة عامة التعلق فنسبة وجوده الى الارادة العامة في ٥٠ هذا الوقت على هذا الوقت على هذا الشكل كنسبة وجوده في غير هذا الوقت على غير هذا الشكل وكذلك القول في القدرة فانها في عموم تعلقها كالارادة والعلم فلا خصوص في الصفات فكيف يختص الفعل وهذا كالارادة والعلم فلا خصوص في الصفات فكيف يختص الفعل وهذا ما الموضع منشأ ضلال بعض المتكلمين فان الكرّامية اثبتوا حوادث

في ذات الباري تعالى من الارادة والقول وهي التي تخصص العالم بالوجود دون العدم والمشية القديمة تتعلق عندهم تعلقاً عاماً والارادة تتعلق عندهم تعلقاً عاماً والارادة تتعلق تعلقاً خاصاً وفرقوا بين الاحداث والمحدث والخلق والمخلوق والمعتزلة اثبتوا ارادات حادثة لا في محل هي التي تخصص والعالم بالوجود دون العدم ولم يفرقوا بين الاحداث والمحدث والخلق

والمخلوق والاولى أن نسلك في حل الاشكال طريق أبطال مذهب المخدوة والمحدد والمحدد المام من معن الايحاد

الخصم ثم نشير الى ما يلوح للعقل من معنى الأيجاد

ففول اتفقنا على ان العالم جايز لذاته محتاج الى مرجح لجانب الوجود على العدم فالمرجح لا يخلو اما ان يرجح من حيث هو ذات ٥١

٨) ف يطلب وجه القسمة -- ٩) ف س و
 ٥٠ -- ١) ف ز عندهم -- ٧) ف س -- ٣) ف اشكال -- ١٥ ف لها فى
 ١٥ -- ١) ف ز يكون مرجح --

او من حيث هو وجود ويلزم عليـه امران احدها ان يكون كل ذات وكل وجود مرجحاً والثاني ان يجدث مـا يجوز وجوده مما لا يتناهى فأن نسبة الجميع الى الذات والوجود نسبة واحدة والوجهان محالان واما ان يرجح من حيث هو ذات او وجود على صفة او على اعتبار ووجه فان رجح من حيث هو وجود على صفة أفقد سلمت ه المسئلة وبطل الايجاب الذاتي وان رجح من حيث هو وجود على وجه كما قال الخصم انه واجب الوجود لذاته (٤) وإنما اوجب من حيث انه واجب لذاته وهو وجود على وجه فهو ايضاً باطل فان وجوب الوجود لذاته معناه امر سلي اي وجوده غير مستفاد من غيره ومن فهم وجودًا غير مستفاد لم يلزمه ان يفهم انه مفيد غيره وكذلك من ١٠ فهم انه عالم او عقل وعاقل كما قال الخصم لم يلزم منه أن يفهم منه أنه موجد مفيد الوجود غيره لان معنى كونه عقلًا عند الخصم معنى ٥٢ سلى ايضاً اي مجرد عن المادة وبان يكون مجردًا عن المادة لا يلزم ان يكون مفيد الوجود لغيره فبطل الايجاب الذاتي من كل وجه وتعين انه انما اوجد لكونه على صفة ولتلك الصفة من حيث ذاتها صلاحية ١٠ التخصيص والايجاد عموماً بالنسبة الى ما حصل على الهيئة التي حصل وبالنسبة الى غيرها نسبة واحدة ولها ايضاً خصوص وجه بالنسبة الى ما حصل دون ما لم يحصل وذلك الخصوص لها عند اضافتها أاياها الى غيرها

ففول لما علم الباري وجود العالم في الوقت الذي وُجد فيه اداد ٢٠

٧) ف ز دات — ٣٠.٣٠) ا س — ١٠٠٤ اس — ٥) ف ز منه — ٦) ف س ١٥ = ١) ف فيبطل — ٧) ف وتلك – ٣) ف إضافتنا —

وجوده في ذلك الوقت فالعلم عام التعلق بمعنى انه صفة صالحة لأن يعلم به جيع ما يصح ان يعلم والمعلومات لا تتناهى على معنى ان علم وجود العالم وعلم جواز وجوده قبل وبعد على كل وجه يتطرق اليه الجواز العقلي والارادة عامة التعلق بمعنى انها صفة صالحة لتخصيص • ما يجوز ان يخصص به والمرادات لا تتناهى على معنى ان وجوه الجواز في التخصيصات غير متناهية ولها خصوص تعلق من حيث انها وجد وتوقع ما علم واراد وجوده فان خلاف المعلوم محال ٣٠ وقوعه فالصفات كلها عامة التعلق من حيث صلاحية وجودها وذواتها بالنسبة الى متعلقاتها الى ما لا يتناهى خاصة التعلق من حيث نسبة ٠٠ بعضها الى بعض والارادة لا تخصص بالوجود الاحقيقة ما علم وجوده والقدرة لا توقع الا ما اراد وقوعه وتعلقات هذه الصفات اذا توافقت على الوجه الذي ذكرناه حصل الوجود لا محالة من غير تغيير يحصل في الموجد وانما يتعذر تصور هذا المعنى علينا لانا لم نحس من انفسنا ايجادًا وابداعاً ولا كانت صفاتنا عامة التعلق فعلمنا ١٠ اذًا لم يتعلق الا بمعلوم واحد ولم تتعلق ارادتنا الا بمراد واحد ولا قدرتنا الا بمقدور واحد لا على سبيل الايجاد ولن يتصور بقا صفاتنا لكونها اعراضاً فيتقاضى عقلنا وحسنا حدوث سبب لحدوث امرحتي لو قدرنا علماً وارادةً وقدرةً لها عموم التعلق بمتعلقات لا تتناهي على

ا ف جا

٣٥ — ١) ف زنخص بالوجود حقيقة ما علم وجوده و القدرة كذلك لها عموم تماثى من حيث صلاحية الصفة الايجاد مطلقة اي ايجاد كل ما يجوز وجوده ولها خصوص تعلق من حيث اضا — ٣) ف زعلى — ٣) ا ز وجوده — ٢.٤٠) ف التي — ٥) ا الوجوه — ٣.٠٠) ف ولم

و معنى صلاحية كل صفة لمتعلقها وقدرنا صلاحية قدرتنا للايجاد وقدرنا بقا الصفات فعلمنا وجود شي و بقدرتنا وارادتنا في وقت مخصوص ودخل الوقت لا نشك ان الشي وهذا كما يقدره من غير ان تتغير ذاتنا او يحدث امر او سبب لم يكن وهذا كما يقدره الخصم في العقل الفعال وفيضه فانه يقول هو عام الافاضة واهب للصور على الاشاعة من غير تخصيص ثم يثبت له نوع خصوص بالاضافة الى القوابل والشر ايط التي تتكون فتحصل استعدادًا في القوابل فيختص الفيض بقابل مخصوص على قدر مخصوص فخصوص الفيض بسبب خارج عن ذات المفيض لا يقدح في عموم الفيض باعتبار ذاته على ان الايجاب الذاتي عند الخيم فيض ذاتي هو وجود عام لا خصوص فيه ولكنه اغا المفيض منه واحد ثم من الواحد يفيض عقل ونفس وفلك ومن كل عقل ونفس على الموجودات السفلية وتنتهي بالعقل الاخير ثم يفيض منه الصور على الموجودات السفلية وتنتهي بالنفس الناطقة

ه فنول ما الموجب لحصر الموجودات في هذه الذوات ولا خصوص في الفبض وان تناهي الموجودات عددًا ومكاناً كتناهي الموجودات بداية وزماناً

فان فنم ان الخصوص عندنا يرجع الى قبول الحوامل فيقدر الفيض بمقدارها

في وكلامنا في اصل الحوامل لم انحصر في عدد معلوم فلم

٥٤ - ١) ف الايجاد - ٢) ف رخاص - ٣٠٠٣ ف -

<sup>00 -</sup> ١١ ف ز -

انحصرت السهاوات في سبع او تسع ولم انحصرت العناصر في اربعة ولم انحصرت المركبات في عدد معلوم ولم تناهت هذه الموجودات فهلا ذهبت السموات الى غير نهاية مكاناً كما ذهبت حركاتها الى غير نهاية زماناً

فالد فلنم منعنا من ذلك برهان عقلي على ان العالم متناه مكاناً فلنا ومنعنا عن ذلك ايضاً ذلك البرهان بعينه كما بينا وكل ما ذكرتموه في العناية الالهية التي اوجبت ترتيب الموجودات على نظامها الاكمل نقدره نحن في الارادة الأزلية التي اقتضت تخصيص الموجودات على النظام الذي عَلِمَهُ أَوَ لَيْسَ " لم يكف على اصلكم ١٠ مجرد وجود مطلق حتى خصصتم بالوجوب ولم يكف الوجوب حتى خصصتم بالتعقل ولم يكف التعقل حتى خصصتم بالعناية ثم عدتم فقلتم ٥٦ هذه صفات اضافية او سلبية لا توجب تكثرًا في ذاته وتغيرًا فما سميتموه تعقلًا نحن نقول هو علم ازلي وما سميتموه عناية نحن نقول هو ارادة ازلية فكما أن العناية عندكم ترتبت على العلم فعندنا ١٠ الارادة الما تتعلق بالمراد على وفق العلم فلا فرق بين الطريقين الا انهم ردوا معاني الصفات الى الذات وعند المتكلمين معاني الصفات لا ترجع الى الذات فالاولى بالمناظرة في هذه المسئلة أن يدفع الخصم الى تعيين مل النزاع وتبيين مذهبه فيستفيد بذلك بطلان مذهب الخصم فانه يقول اول ما صدر عن الباري تعالى فهو العقـل الاول ٢٠ لانه لا يصدر عن الواحد الا واحد ثم العقل اوجب عقلًا آخر ونفساً

٣) ف عن — ١٤) اتخصص — ٥) ف عمله سورة ٩ , ٢٩ ٥٦ — ١) ف تترتبت — ٢) ف بالمناظر — ٣) ف زكل عقل —

وجسماً هو فلك الافلاك وبتوسط كل عقل عقلا ونفساً وفلكاً حتى انتهت الافلاك بالفلك الاخير الذي يديره العقل الفعال الذي هو وهب الصور في العالم وبتوسط العقول السماوية والحركات الفلكية حدثت العناصر وبتوسطها حدثت المركبات واخر الموجودات هي النفس الانسانية لان الوجود ابتدأ من الاشرف فالاشرف حتى بلغ الى الاخس وهو الهيولي ثم ابتدأ من الاخس فالاخس حتى بلغ الاشرف فالاشرف وهو النفس الناطقة الانسانية

فيفال المهم هذه الموجودات السفلية على هيئتها واشكالها من انواعها واصنافها التي تراها اوجدت دفعة واحدة ام على ترتيب فان وجدت دفعة واحدة أفي وجود الموجودات اوجدت دفعة واحدة بطل الترتيب الذي اوجده في وجود الموجودات وان حصلت على ترتيب شيئاً بعد شيء فائن تحقق سبق ذاتي وتأخر ذاتي بين المعلول الاول والمعلول الاخير

ونفول ما نسبة المعلول الاخير الى المعلول الاول من حيث الزمان وها وان كانا في ذواتهما غير زمانيين الا ان النفس الانسانية حدثت حدوثاً لم تكن قبل ذلك موجودة فتحقق لها اول فما نسبة ١٠ مه اولية النفس الى المقل الاول فان كان بينهما نفوس غير متناهية حدثت في ازمنة غير متناهية كان غير المتناهي محصوراً بين حاصرين وذلك محال وان كانت متناهية فبطل قولهم ان الحوادث لا تتناهى

ه) ف یدبره - ه) ف ز هذا

٠٧٥ - ١) ف اضافتها - ١٧ ف - ٣) ا في الصامش صح اوجبوه -

<sup>- -1(1...1 - 0)</sup> 

اذ لو كانت الحركات السماوية غير متناهية كانت الموجودات السفلية غير متناهية ايضاً وحصل من نفس بيان المذهب بطلانه ثم هم منازعون في الترتيب الذي ذكروه فان اصحابهم قد اختلفوا في المبادي اختلافاً ظاهراً فمنهم من قال اول الموجودات هو العنصر ثم العقل ثم النفس ثم الجسم ومنهم من قال العقل ثم النفس ثم الجسم ومنهم من قال العقل ثم النفس ثم الحيولي ثم الافلاك ثم العناصر ثم المركبات كاسيأتي بيان ذلك أ

شبه من شه برفلس قال الباري سبحانه جواد بذاته وعلة وجود العالم جوده وجوده قديم لم يزل فيلزم ان يكون وجود العالم قديمًا لم يزل قال ولا يجوز ان يكون مرة جوادًا ومرة غير جواد فانه يوجب

التغير في ذاته قال ولا مانع من فيض جوده اذ لو كان مانع لما كان من ذاته اذ المانع الذاتي مانع ابدًا وقد تحقق الجود بايجاد الموجود ٥٩ فهو خلف ولو كان المانع من غيره كان الغير هو الحامل لواجب الوجود لا يحمل على شي ولا يمنع من شي الوجود وواجب الوجود لا يحمل على شي ولا يمنع من شي

شرم أهرى تقارب هذه الشبهة قال ليس يخلو الصانع من ان الأول الكون لم يزل صانعاً بالفعل او لم يزل صانعاً بالقوة أفان كان الأول فالمصنوع معلول لم يزل وان كان الثاني فما بالقوة لا يخرج الى الفعل الا بمخرج ومخرج الشيء من القوة الى الفعل غير ذات الشيء فيجب أن تتغير ذات الصانع لمغير وذلك باطل "

٣) ف سراجع الى كتابه الملل والنحل ص ٣٣٨ س ٢٠ الى ص ٣٣٩ س ١٢ – ٣) ف س
 ١٠٠٠ ١ س – ٥) المل والنحل ز فهو جواد لذاته لم يزل – ٦) الملل والنحل
 بل من غيره وليس لواجب الوجود لذاته حامل على شى ولا ما ع من الشى

٥٩ (...) ف س - ٧) النحل بان يقدر ان يقعل ولا يقعل - ٣) ف معقول
 - ٤) ف بالقوة - ٥...٥) النحل ان يكون له مخرج من خارج موثر فيه فلذلك

مُبهِ المرى قال كل علة لا يجوز عليها التحرك والاستحالة فاغا تكون علة من جهة ذاتها لا من جهة الانتقال من غيرها وكل علة من جهة ذاتها فعلولها من جهة ذاتها واذا كانت ذاتاً لم ترل فعلولها لم يزل

والجواب قلنا ما المعنى بقولك الباري تعالى جواد بذاته وما معنى والجود فان عندنا وعندكم الجود ليس صفة ذاتية زايدة على الذات بل هو صفة فعلية والصفات عندكم اما ان تكون سلوباً كالقديم والغنى فان معنى القديم نفي الاولية ومعنى الغنى نفي الحاجة واما ان تكون اضافات كالخالق والرازق على اصطلاحنا والمبدئ والعلة الاولى على اصطلاحكم وليس لله صفة ورا، هذين المعنيين فالجود من قسم الاضافة لا من قسم السلب فلا فرق اذًا بين معنى المبدئ وبين معنى المؤود و معناها الفاعل الصانع فكأنكم قلتم صانع بذاته وهو محل النزاع ومصادرة على المطلوب الاول فان الخصم يقول ليس فاعلا لذاته وفعله ليس قدياً لم يزل وفيه وقع الخلاف غيرت العبارة من الفعل الى الجود وجعلته دليل المسئلة واذا كان معنى الجود راجع الى الفعل والايجاد فقوله مرة هو جواد ومرة غير جواد كقوله مرة فاعل ومرة غير فاعل وذلك ايضاً محل النزاع فلم يجب ان يقال انه يوجب التغير

الم وانما على الشبرة فيه من وجربين احدها ان الفعل انما امتنع في المناق كونه صانعًا مطلقًا لا يتغير ولا يتاثر - ٦) النحل غير فيل الى فعل - ٧) ف

الجواد ۲۰ – ۱۰ زایضاً

الازل لا لعني ' يرجع الى الفاعل بل لمعني ' راجع الى نفس الفعل حيث لم يتصور وجوده فان الفعل ما له اول والازل ما لا اول له واجتاع ما لا اول له مع ما له اول محال فهو ' تعالى جواد حيث يتصور الجود ولا يستحيل الموجود اليس لو عين الشخص في زماننا فيقال بجب ان يوجد ازلًا لان الباري سبحنه جواد لذاته كان السؤ ال محالًا لان الموجود المعين استحال وجوده فيا لم يزل فاستحالة ' وجود الموجود هو المانع لفيض الوجود لا منعاً يكون ذلك محلاً او زجرًا بل هو ممتنع في ذاته وهكذا لو اوجد ما اوجده اولًا اخرًا او اوجد جميع الموجودات معاً من غير ترتيب واحد على واحد كل ذلك غير جايز الموجودات معاً من غير ترتيب واحد على واحد كل ذلك غير جايز الباري سبحنه يوصف بالقدرة على ما يجوز وجوده واما ما يستحيل وجوده فلا يقال الباري تعالى ليس قادرًا عليه بل يقال المستحيل في وجوده فلا يقال الباري تعالى ليس قادرًا عليه بل يقال المستحيل في ذاته غير مقدور فلا يتصور وجوده

وهذا 'هو الجواب ابضاً عن فوارهم لو لم يكن صانعاً ' فصار ٦٢ الما كان صانعاً بالقوة فصار صانعاً بالفعل وتغيرت ذاته

فانا نفول انما لم يكن صانعاً لم يزل لان الصنع فيا لم يزل مستحيل الوجود واذا استحال وجود الشيء في نفسه ولذاته لم يكن مقدوراً فلا يكون مصنوعاً قط واذا استحال وجود الشيء لمعنى اخركان

٦١ - (١٠٠١) ف س - ٧) ف المقمول (?) - ٣) ف س - ٤) ف والصائع
 ٥) ف ز وحوده لم يزل فاستحالة - ٦، ف جهلا وجهدًا? - ٧٠٠٧) ف الواحد
 ٨) ف ز ذلك - ٩) ف لان - ١٠) ف وهكذا - ١١) ا في الحامش بالغمل
 ٦٢ - ١) في الحامش بالقوة او لم يكن - ٧) ف تغير - ٣) ف س -

جايزًا في ذاته فاذا زال ذلك المعنى تحقق الجواز فصار مقدورًا فيكون مصنوعاً والصنع لم يزل انما استحال لنفي اولية الازل واثبات اولية الصنع فكان الجمع بينهما محالًا فاذا نفيت الازلية تعينت الاولية فتحقق الجواز فصح المقدور فوجد المصنوع

وكذلك الجواب عن الشبه الثالث انه علة لذاته فان معنى كونه علة الي مبدئ لوجود شيء وانحا الممتنع وجود المعلول مع العلة معية بالذات فان ذلك يرفع العلية والمعلولية وكذلك نقول يستحيل وجود المعلول مع العلية معية بالزمان فان ذلك يوجب كون العلة زمانية المعلول مع العلية معية بالزمان فان ذلك يوجب كون العلة زمانية عابلة وذلك معال ايضاً فيجب ان يتقدم في الوجود لان وجود الباري سبحنه وجود لذات عير مستفاد من غيره ووجود العالم المستفاد منه والمفيد ابدًا يتقدم في الوجود

اما الوجه النابي في من النبرة ان نطالبهم اولًا فنقول بما عرفتم انه سبحانه يجب ان يكون جوادًا لذاته قالوا لان موجودًا ما يفعل اكمل من موجود لا يفعل وان تصدر عنه موجودات اشرف من ان لا تصدر

في له لوعكس الامر عليكم ان الموجود الذي لا يفعل اكمل فا جوابكم عنه اذ ليس هذا من القضايا الضرورية خصوصاً في موجود يكون كاله بذاته لا بغيره وانما يصدر عنه فعل لو صدر لا لغرض ولا ليكتسب به حداً ولا امراً ما يتعلق بالتناقل لعمري لو

ع) ف معينة - ه) ابتدأ ب ثانية هم - ۱) ب ف واجب - ۲) ب س - ۳) في الهامش عند - ع) ب

كان موجودان احدها كمالة بذاته والاخر هكاله من غيره شهد العقل بالضرورة ان الذي كماله بالذات اشرف من الذي كماله بغيره والموجود الذي لو لم يفعل فعلًا كان ناقصاً فليس بكامل الذات بل هو ناقص مستكمل من غيره فلم يصح ان يكون واجب الوجود لذاته م

• واما من الشهرة النافية نقول ما المعنى بقولكم اذا لم يكن صانعاً ٦٤ فصار صانعاً فقد تجدد امراً

فنول تجدد في ذات الصانع امر ام تجدد امر في غير ذاته والاول غير مسلم والثاني مسلم وهو محل النزاع

وفورهم كان صانعاً بالقوة ايضاً مشترك فان القوة يراد بها الاستعداد المجرد ويراد بها القدرة والاول غير مسلم والثاني مسلم وهو محل النزاع ولا يحتاج الى مخرج الى الفعل

واما من الشهرة النائم قال كل علة لا يجوز عليها التحرك والاستحالة فاغا تكون علة من جهة ذاتها غير مسلم بل هو باطل على اصله بالعقل الاول فانه لا يجوز عليه التحرك والاستحالة وايس واعلة من جهة ذاته بل هو معلول الواجب الوجود وعلة من جهة كونه واجباً به لا بذاته و كذلك العقول المفارقة لا تقبل الحركة الاستحالة ولست عللاً من جهة ذواتها

ومما بينمر الفي اثبات حدث العالم ان نفرض الكلام في النفوس

ه) ف بنیره - ۹) ب فیل ف فلن؟ - ۷) ب ف بذاته

ع - ۱) ب او - ۲) ف غد امرا - ۳) ا - - ع) ب الاول -

اف او - ۹) ف ز - ۷) ب س - ۱۸ ب علیها - ۱۹ ب . . . ها - ۱۹

١٠) ب لواجب ف واجبة - ١١) ب التحرك - ١٢...١٢) ف علـة لا من ١٣) ب زعليه

ورد الانسانية ونثبت تناهيها عددًا ثم ترتب عليها تناهي الاشخاص الانسانية وترتب عليها حدوث الارزجة وتناهيها ثم نرتب عليها تناهي الحركات الدورية الجامعة للعناصر ثم ترتب عليها تناهي المتحركات والمحركات السهاوية فثبت حدث العالم باسره وهي اسهل الطرق واحسنها

فنفول قد تقرر في اوايل العقول ان كل عدد او معدود موجود بالفعل اذا كان غير متناه بالفعل فانه لا يقبل الزيادة والنقصان وان الزايد لا يكون مثل الناقص قط ولا يكن ان يكون شي و اكبر من مقدار غير متناهٍ لموجود و وجد وغير المتناهي لا يتضاعف بما لا يتناهى وان ما ىتناهى من طرف يتناهى من ساير الاطراف ١٠ والنفوس الانسانية عند القوم موجودات بالفعل مجتمعة في الوجود وهي قابلة للزيادة والنقصان فإن الزمان الذي نجن فيه قد اشتمل على اشخاص انسانية متناهية ولكل شخص نفس اذا اضفت على النفوس الى ما مضى من الاشخاص التي بقيت نفوسها كانت الاوائل منها انقص وهي مع الزيادة ازيد وكذلك في كل زمان وساعة تتزايد ١٠ ٦٦ النفوس ابدًا وما قبلَ الزيادةَ في كل وقت يستحيل ان يكون غير متناه وذلك لأن نسبة ما مضى الى الحاصل كنسبة الناقص الى الزايد وحيث ما تمادي الى الاول صار انقص كما اذا تمادي الى الاخر صار ازيد ومثل هذا مستحيل فيا لا يتناهى موجودًا بالفعل محصورًا في الوجود نعم ربما يظن في الموجودات المتعاقبة في الوجود ٢٠

٣ - ١) ف ز من جهة - ٣) ف س - ٣) ف لوجود - ١٤) ف اضيفت
 - ٥) ف ز فيها

انها لا تتناهى او لا قبل آخر وآخراً بعد اول وانها اذا جازت غير متناهية اخراً جازت غير متناهية اولا وهـ ذا الظن وان كان خطأ عند العقل الا ان الخيال ربما يعين هذا الراي لكن الفرض اذا كان في موجودات غير متناهية مجتمعة في الوجود لا متعاقبة اعداداً ومعدودات بالفعل لا بالقوة فيلزما ضرورة الا تقبل الزيادة والنقصان اذ لو قبلت وهي غير متناهية لكان الزايد مثل الناقص

والذي بوضه ان كل جملة موجودة الاحاد بالفعل اذا زيد عليها عدد معلوم او نقص منها عدد محصور صار ما لا يتناهى اكثر مما كان او انقص

فغول اذا دخل ما لا يتناهى في الوجود من النفوس فالباقي من النفوس التي لم تدخل في الوجود بعد اما ان كانت متناهية او ٧٧ غير متناهية فان لم تكن متناهية فقد تضاعف ما لا يتناهى بما لا يتناهى وذلك محال واذا كانت متناهية فاذا ريدت على غير المتناهي صارت الجملة اكثر من المقدار الاول وقد علم ان غير المتناهي الموجود لا يكون شي اكثر منه وهذا اكثر منه فهو خلف ثم يلزم ان يكون الباقي على نسبة عددية اذ هي موجودة بالفعل إما نسبة النصف او الثلث او الربع او غير ذلك من النسب واذا كانت الجملة غير متناهية بالفعل استحال تقدير النسبة اليها فان ما لا يتناهى لا نصف له ولا ثلث ولا ربع واذا تحققت النسبة دل ذلك على ان الجملة نصف له ولا ثلث ولا ربع واذا تحققت النسبة دل ذلك على ان الجملة نصف له ولا ثلث ولا ربع واذا تحققت النسبة دل ذلك على ان الجملة نصف له ولا ثلث ولا ربع واذا تحققت النسبة مل ذكرناه كون العدد

٦٦ - ١) ف س - ٣) ف العرض - ٣٠) ب معلوم

٧٧ - ١) ب س - ٧) ب زاد مي نسبته عددية

غير متناه فانا لا نسلم ذلك في عدد معلوم موجود ومعنى قولنا ان المدد لا يتناهى انه في التقدير الوهمي لا يتناهى اي الوهم يعجز عن بلوغ حد ونهاية فيه فيحكم العقل انه لا نهاية له وكما أن العدد ٨٠ على الاطلاق معلوم من غير ربط ععدود و كذلك النصف والثلث والربع على الاطلاق معلوم من غير نسبة إلى ما لا يتناهى انحا " المستحيل اثبات اعداد موجودة غير متناهية فانكل موجود معدود فهو محدود واذا تحقق بطلان النفوس الغير متناهية وكانت كل نفس متعلقة بيدن تحقق بطلان الابدان الغير متناهية ثم اذا تناهت الابدان والنفوس الانسانية تناهت الامتزاجات المنصرية فتناهت الحركات الدورية السماوية فتناهت المتحركات العلوية فتناهت ال المحركات الروحانية فتناهى العالم باسره فكان له اول منه ابتدا فاما تقدير عدم عليه يكن ان يكون قبله فهو تقدير خيالي كتقدير خلا وراء العالم يكن ان يكون فيه فالحلا بالنسبة الى العالم مكاناً كالعدم بالنسبة اليه زمانا وتقدير بينونة ورا العالم غير متناهية كتقدير ازمنة قبل العالم غير متناهية

وبو سال سابل هل يمكن تقدير عالم اخر ورا، هذا العالم وورا، عمر العالم عالم اخر الى ما لا يتناهى كان السؤال محالا كذلك لو سأل هذا هل يمكن تقدير هذا العالم او عالم اخر قبله بزمان

٣) ف وممين قالنا

۱۳ - ۱) ب س - ۲) ب معدود - ۳) و تحققت - یا) ف المتحركات

<sup>-</sup> م) ف ابدا - ۲) ب ف زسبق

<sup>·</sup> ٦٩ - ١) ب ف سا

وقبل ذلك القبل بزمان الى ما لا يتناهى كان السؤال ايضاً محالًا فليس قبل العالم الا موجده ومبدعه قبلية الايجاد والابداع لا قبلية الايجاب بالذات ولا قبلية الزمان كما ليس فوق العالم الا مبدعه فوقية الابداع والتصرف لا فوقية الذات ولا فوقية المكان والله المستعان

۳) ف مو دعه - ۳...۳ ف س

## القاعلا الثانية

## في حدوث الكابنات بارها باحداث اله سبعار

وفيها الردعلى المعتزلة والثنوية والطبايعيين والفلاسفة وفيها تحقيق الكسب والفرق بينه وبين الإيجاد والخلق مذهب اهل الحق من اهل الملل واهل الاسلام ان الموجد لجميع الكاينات هو الله سبحنه فلا موجد ولا خالق الا هو والفلاسفة جوزوا صدور موجود من غير الله تعالى بشرط ان يكون وجود ذلك الغير مستندًا الى بوجود اخر ينتهي الى واجب الوجود بذاته ثم هم مختلفون في انه هل يجوز ان يصدر عنه اكثر من واحد فذهب اكثرهم الى انه واحد من كل وجه فلا يصدر عنه الا واحد

ثم الهنفو في ذلك الواحد فقال بعضهم هو العقل وقال بعضهم هو العنصر ثم العقل

واختلفوا في الصادر عن المعلول الاول فقال بعضهم هو النفس

ع) ف ـ - •) ب في - - ( ) ف وانه - ۲) ف ز الاول - را

وقال بعضهم هو عقل اخر ونفس وفلك هو جسم وكذلك يصدر عن كل عقل عقل حتى انتهى بالعقل الذي هو مدير فلك القمر الفعال الواهب للصور على مركبات العالم

ومن فرما، الاوابل من جو "ز صدور شي، متكثر من واجب الوجود في واختلفوا فيه فمنهم من قال هو الما، ومنهم من قال هو النار ومنهم من قال هو الحيفة بسيطة ومنهم من قال هو الموا، ومنهم من قال هو اجسام لطيفة بسيطة تركبت او اجزاء صغار اجتمعت فحدث العالم ومنهم من قال هو العدد ومنهم من قال هو المحبة والغلبة على ما قررنا تفصيل مذاهبهم في الارشاد الى عقايد العباد

ا واما المحوس فلهم تفصيل مذهب في حدوث الكاينات وسبب ٧١ امتزاج النور والظلمة وسبب الخلاص لكن اتفقوا على نسبة الخير والصلاج الى النور ونسبة الشر والفساد الى الظلمة

واما المعتركة القدرية فاثبتوا للقدرة الحادثة تأثيرًا في الايجاد والاحداث من الحركات والسكنات وبعض الاعتقادات والاعتمادات و والنظر والاستدلال والعلم الحاصل به وبعض الادراكات وهي التي يجد الانسان من نفسه انها تتوقف على البواعث والدواعي وورود التكليف بمباشرتها والكف عنها

٣) ب تصحیح الى - ٤) ب زبذاته ثم هم مختلفون في انه هل يجوز ان يصدر عنه الا واحد ثم اختلفوا في ذلك الواحد فنهم . . . - ٥...٥) اس - ٦) ف ? - ٧) ف الاشارات

۲۷ — ۱) ب بال . . . . - ۲) ب اثرا — ۳) ف الایجاب — ۲) ف
 الباعث — ۱) ب وورد —

ووافقا الفلاسفة على ان جسماً ما او قوة في جسم لا يصلح ان يكون مبدعاً لجمم

ووافقًا الجوس على ان الظلمة لا يجوز ان تحدث باحداث

النور

ووافظ العنرائة على ان القدرة الحادثة لا تصلح لاحداث الاجسام والالوان والطعوم والروايح وبعض الادراكات والحيوة والموت ولهم اختلاف مذهب في المتولدات والما اوردنا هذه المسئلة ١٧٧ عقيب حدث العالم لان الدليل لما قام على ان الممكن بذاته من حيث امكانه استند الى الموجد وان الايجاد عبارة عن افادة الوجود فكل موجود ممكن مستند الى ايجاد الباري سبحنه من حيث وجوده والوسايط معدات لا موجبات وهذا هو مدار المسئلة

ونافي تربر هذا المني كلام مع الفلاسفة على مقتضى قواعدهم ومع المجوس على موجب اصلهم باعتباد انه موجود ومع المعتزلة

على موجب عقايدهم

اما الله معلى الفهوسف ففول كل موجود بغيره ممكن باعتباد "ا ذاته لو جاز ان يوجد شيئاً فاما ان يوجده اعتبار انه موجود بغيره او باعتبار انه ممكن بذات او باعتبارها جميعاً لكن لا يجوز ان يوجد باعتبار انه موجود بغيره الا بشركة من ذاته اذ لا تعزب ذاته عن ذاته ولا يخرج وجوده عن حقيقته وهو باعتبار ذاته ممكن

٩) ف يصح - ٧) في الهامش ما يحدث

٧٧ \_ ١) ب ايجاب - ٧) ف ... - ٣) ب ف يوجد - ١٤) ب يوجده - ٥) ف او - ١٩) ب شركة -

الوجود والامكان طبيعته طبيعة عدمية فلو اثر في الوجود لاثر بشركة العدم وهو محال

وهذا البرهاله الما نقلناه عن قولهم في الجسم انه لا يوثر في الجسم المجادًا وابداعاً اذ الجسم مركب من مادة وصورة فلو اثر لاثر بشركة ٣٧ من المادة والمادة لها طبيعة عدمية فلا يجوز ان توجد شيئاً فالجسم لا أيجوز ان يوجد ايضاً فامكان الوجود كالمادة ونفس الوجود كالصورة كما ان الجسم لا يوثر من حيث صورت الا بشركة من المادة كذلك الموجود بغيره الممكن باعتبار ذاته لا يوثر من حيث وجوده الا بشركة من المكان الوجود فلا موجداً على الحقيقة الا بوجود والجب بذاته من كل وجه لا يشوب المكان ولا عدم من وجه والوسايط ان "اثبتت فانها معدات لا موجدات

فانه قبل الممكن باعتبار ذاته الما يوجب غيره او يوجد باعتبار وجوده بغيره وحين لاحظنا جانب الوجود نقطع نظرنا عن الامكان والعدم فان الامكان قد زال بثبوت الوجود وحصل الوجوب بدل مكان فلا التفات الى الامكان اصلًا فلم يوثر بشركة الامكان

والجواب فاما اذا كان الوجود من حيث هو وجود موثرًا من غير ملاحظة الى وجه الامكان والجواز فليوثر وجود كل موجود ٧٤ حتى لا يكون العقل بالايجاب اولى من النفس او الجسم وحتى يكون الجسم موثرًا في الجسم باعتبار صورت لا من حيث مادته فان

٧) ب ز من

٧٧ - ١) اعديمة - ٢...٢) ب ف - - ٣) ب يوجد - ١٠) ـ وجود - ٥) ب اذ - ٦) ف ثبتت - ٧) ب كذا محرف

الوجود من حيث هو وجود لا يختلف وانما الاختلاف في كل موجود انما يرجع الى الفواصل ً

فاله في العقل الاول الما يوجب شيئاً اخر بسبب اعتبارات في ذاته فهو من حيث وجوده بواجب الوجود يوجب عقلا او نفساً ومن حيث انه ممكن بذاته يوجب جسماً هو صورة ومادة وقولكم ان وجهة الامكان غير ملتفت اليها اصلا باطل فان جهة الوجوب يناسب وجود العقل والنفس وجهة الامكان يناسب وجود المادة والصورة والما حلنا على اثبات هذا الايجابلان الواحد لا يجوز ان يصدر عنه الا واحد فانه لو صدر عنه اثنان لكان عن جهتين ولو ثبت ان له جهتين لتكثرت ذاته وقد دل البرهان على ان واجب الوجود لن مي يتكثر

٥٧ والجواب فلنا ولو كان العقل الا الوجب عقلا او نفساً باعتبار انه واجب بغيره واجب بغيره واجب بغيره لا وجب الجسم جسماً او نفساً باعتبار انه واجب بغيره فان قضية الوجوب بالغير لا تختلف الا ان يكون احدها بغير واسطة والثاني بواسطة والا فن حيث ان الجسم ذو مادة لا يمتنع عليه ١٠ الايجاد من حيث انه واجب بغيره وكما ان العقل من حيث انه ذو امكان في ذاته لم يمتنع عليه الايجاب والايجاد من حيث انه واجب بغيره فقولوا ان الجسم يجوز ان يوجد جسماً او قوة في جسم يجوز ان

يوجب -

٧٤ - ١) ف وجود الموجود - ٣) (العوامل - ٣) ف س - ٤) ا وجه
 - •) ب ف لان - ٦) ب ف مختلفتین
 - •) ب ف لا واجب - ٣) ب ف و - ٣...٣) ف س - ٤) ب ف

توجب مستحيل بالاتفاق صورة الجسمية يجوز ان توجب جسماً وهذا مستحيل بالاتفاق

تم نفول ها هنا مقتضيات اربعة عقل ونفس وفلك ومادة وهي جواهر مختلفة متايزة بالحقايق تستدعى مقتضيات اربعة مختلفة • بالحقايق ايضاً فعليكم ان تثبتوا في المعلول الاول هذه الحقايق بحيث يناسب كل واحد واحد والا فيلزم ان يصدر عن شي واحد اشياء وذلك محال عندكم وعليكم ايضا ان تثبتوا ان تلك الاعتبارات المقتضية لا ترجع الى اضافات وسلوب فان كثرة الاضافات والسلوب ٧٦ وان لم توجب كثرة في الذات الا انها لا توجب اشياء فان ذات ١٠ واجب الوجود واحدة من كل وجه الا انها لا تتكثر بالاضافات والسلوب والصفات الاضافية والسلبية لا توجب اشياء متعددة اذ لو اوجبت لاضيف الى واجب الوجود جميع الموجودات اضافة واحدة من غير وسايط وذلك محال عندكم فهم سين امرين متناقضين ان اثبتوا في المعلول الاول صفات ايجابية مختلفة الحقايق فقد ناقضوا ١٠ مذهبهم حيث قالوا الواحد لا يصدر عنه الا واحد وان قالوا هذه الصفات التي ثبتت اضافية او سلبة لزمهم أن يثبتوا مقتضيات متعددة لواجب الوجود وذلك ايضا يناقض مذهبهم

وهذا الزام افعام لا معبص " عنه ثم نفصل القول " بعد الاجمال

ه) ف یوجب - ۳) از هو جسم مرکب من صورة (ولعله حاشیة ،أخوذة من کتاب (انجل ص ۷۱ س ۱۰)

<sup>• )</sup> ب زلم - ۱) ب : - ۲) ا فهدو - ۳) ف اذا - ۲) ف تثبت - • ) ب زلم - ۲) ف س -

فنقول اذا كان المقتضي مفصلًا معلوما مختلف الانواع يجب ان يكون المقتضى مفصلًا معلوما مختلف الحقايق وما اثبتم الا امرين احدها ٧٧ كونه واجبا بغيره والثاني كونه جايزًا بذاته وكونه واجبا بغيره اوجب عقلًا او نفساً وكونه ممكناً بذاته اوجب صورة ومادة فقد اثبتم صدور موجودين جوهرين قايمين بذاتيها من وجه واحد وذلك ايضاً يناقض مذهبهم

واراد من تأبس منهم ان يعتذر عن هذين الالزامين فقال ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد كما ذكرنا الا ان العقل الاول انما يكثر باعتبارات ذاته لا بما استفاد من غيره لان الأمكان له من ذاته لا من غيره والوجود له من غيره لا من ذاته فلم يستفد الكثرة ١٠ من واجب الوجود لعمري لما حصل العقل حصلت له اعتبارات اربعة احدها كونه واجباً بغيره والثاني كونه عقلا والثالث كونه واحداً في ذاته والرابع كونه ممكنا في ذاته فاوجب من حيث هو عقلا ومن حيث هو موجود بواجب الوجود نفساً ومن حيث هو هو واحد صورة ومن حيث هو ممكن مادة وهذه الاعتبارات لما ١٠ كانت مختلفة الحقايق اوجب جواهر مختلفة الانواع

انظروا بمن الاعتبار الى هذا الاعتدار هل هو الا تحكم محض لم يقم عليه دليل عقلي ولا شاهد حسي بل هو اقل رتبة من طرد الفقها ادادوا بناءاشرف الموجودات كما لا على اعتبادات كلها ترجع الى

٧) ب زواجيا

۷۷ — ۱) ب مذهبکم — ۲) ب ف باعتبار — ۳.۰۳ ب ف استفادًا —
 ۵.۰۰ ب ف س

عبارات فنطالبهم اولًا بصحة هذه المناسبات ولا يجدون الى اثباتها سبيلًا

مُ فَول كُونُهُ وَاجِبُ الوجودُ بغيرُهُ أَمْرُ أَضَافِي لَا مِحَالَةُ لَانَ كون واجب الوجود مبدأ وعلة او موجباً ومبدعاً امر اضافي لا • تتكثر به الذات فاذا كان الايجاب اضافةً فيكون بين الموجب والموجب اضافة لا محالة والامر الاضافي قد يتكثر ويتعدد ولا تتكثر به الذات فلو صلح ان يكون موجباً في العقل الاول العقل أ الاخرا الصح مثله في واجب الوجود بذاته فهلا كثرت الاضافات في حق ْ واجب الوجود حتى تتحقق له نسبة ايجــاب الى موجب . , فتتكثر النسب الاضافية ولا تتكثر بها الذات وهذا كما يقدرونه في العقل الفعال الذي هو واهب الصور على العالم الجسماني فأنه ما ٧٩ من صورة تحدث في العالم الا وهي من فيضه وسنخه ثم تختلف الصور باختلاف الانواع والاصناف الى ما لا يتناهى ولا تختلف الصفات في الفايض بل هو على نعت واحد والصور تختلف وتتكثر ١٠ بحسب القوابل والحوامل ولو اختلفت النسب فانما هي اضافات لا صفات حقيقية كذلك يجب ان يقال في واجب الوجود بذاته ان ينسب اليه الكل نسبة واحدة من حيث وجودها المكن ثم الاختلاف يحصل في القوابل او تكون الاضافات والسلوب كثيرة

ا ف ان -

 $<sup>\</sup>sqrt{V} - 1 )$  ف بالذات  $- \sqrt{V}$  ف صلح الاول العقل الآخر  $- \sqrt{V}$  ب لعمل  $\sqrt{V} - 1$  ب ف س  $- \sqrt{V} - 1$  ف سرح  $\sqrt{V} - 1$  ف سرحه  $- \sqrt{V} - 1$  ف اختلف بالنسب  $- \sqrt{V} - 1$ 

وتتعدد الموجبات بحسب تلك ولا يوجب ذلك كثرة " في الذات كما قالوا في المعلول الاول"

ونفول كون العقل الاول عقلًا امر سلبي عندكم لأن معنى كونه عقلًا انه مجرد عن المادة والتجريد عن المادة سلب المادة ونفيها والنفي كيف يناسب وجود جوهر عقلي هو عقل كيف والسلوب عثيرة فهلا اوجب بكل سلب جوهر اعقلياً فانه كما يسلب عنه المادة يسلب عنه الصورة اعني الصورة الجسمية ويسلب عنه الكيفية والكمية والوضع والحيز والمكان والزمان ولم يجب ان يقال يلزم عنه بكل سلب جوهر عقلي ومثل هذه السلوب تتحقق في يلزم عنه الوجود ايضا ولا يوجب كل سلب جوهراً عقلياً وان والمسلم ذلك حصل غرضنا من اضافة الكل اليه

ثم نقول لم صار كونه واجب الوجود بغيره اولى بايجاب نفس من كونه مجردًا عن المادة ولو عكس الامر فجعل ما ذكرتموه أبالغير موجباً للعقل وما ذكرتموه من التجرد عن المادة موجباً للنفس اي مال كان يحصل وهل هذا الا تحكم أبادد ١٠ بني على تقليد او تقليد استند إلى تحكم

وفرل عددتم اعتبارات اربة وقضيتم بوحدة العقل في ذات وقلتم ان الوحدة توجب نفسا او جسما فبينوا ما هو المستفاد من

ه) ف کثیرة - ۹) ب سر زحب تلك ولا یوجب کثرة في الذات - ۱۷ ف ز عندكم - ۸) ف فهو

٨٠ - ١) ب منه كل - ٢) ب النفس - ٣) ب ف ز من الوجوب (د)
 ٢٠ ب ز ام - ٥...٥) ف س - ١٩) ف تقليد -

الباري تعالى وما هو له من ذات ه فان الذي له من ذاته ليس الا امكان الوجود بقيت اعتبارات ثلاثة وان كانت مستفادة من الاول استدعت ثلاث مقتضيات وواجب الوجود واحد من كل ٨٨ وجه وان كانت له لذاته اي من لوازم ذاته فقد بطل قولكم ان الذي له من ذاته هو الامكان فقط ثم الامكان لا يناسب الا المادة لان طبيعة المادة طبيعة عدمية لها استعداد قبول الصور والامكان طبيعة عدمية ايضا لها استعداد قبول الوجود بقيت الصورة لا موجب لها

ومما بغضى منه العب ان الجسم الذي هو مركب من جوهرين المعتلفين مادة وصورة لا يجوز ان يوجب جسما مثله وشي ما له وجود بغيره وامكان بذاته يوجب جواهر عقلية حقيقية مختلفة بالنوع لا يجوز ان تشترك في مادة مع ان الامكان ليس يتحقق له وجود الا في الذهن والمادة يتحقق لها وجود في الخارج فعرف بهذه الإعتراضات ان الواسطة التي اوجبوا وجودها حتى توجب ما الموجودات لا يحتاج اليها

مم نقول من اين اثبتم اربع اعتبارات في الصادر الاول حتى صدرت عنه أربعة جواهر فأ قولكم في الصادر الثاني والثالث افيصدر عن كل واحد على مثال ما صدر من الاول او يتغير الترتيب ٨٧ فأن كان على مثال الاول فيجب ان يصدر عن كل واحد من الاربعة

٧) ب ز بعد

۱۰۰۱ – ۱۰۰۱) اس – ۲) ب ف يقتضي – ۱۲ الاامكان – ۱۵ ف فوق – ۱۰ ف س – ۲) ف س – ۲) ف س

اربعة جواهر فيتضاعف الاعداد اربعة في اربعة وذلك على خلاف الوجود او يصدر عن العقل الثاني اربعة اخرى فما الموجب للوقوف على تسعة من العقول او تسع من النفوس وتسعة من الافلاك واربعة من العناصر فهلا زاد الى ما لا يتناهى او هلا أزاد بعدد معلوم او هلا نقص فهل الانتها، إلى عدد معلوم ثم الوقوف عليه الا تحكم . عض ثم ما الموجب حتى يتغير التأثير من السماوي المتركب تركيبا لا ينحل قط المتحرك تحركا على الاستدارة لا يسكر قط الى العناصر والمركبات تركيباً لا يدوم قط ولا يثبت على حال قط المتحركة تحركاً على الاستقامة ثم الانتهاء الى النفس الانسانية والوقوف عليها اخرًا وما الموجب لتقدير النجوم والشمس والقمر ١٠ باقدارها المعلومة حتى صار منها ما هو اكبر ومنها ما هو اصغر وما ٨٣ الموجب لتعيين القطبين بالموضع المعلوم مع ان كل كرة واحدة وليس بعض الاجزاء بتعين القطب فيه اولى من البعض فان كنتم شرعتم في طلب العلمة لكل شي وادعيتم ان كمال نفس الانسان في ان تتجلى لها حقايق الموجودات وتصرفتم بالفكر العقلي في الهيئات ما وكيفية الابداع فافيدونا جواب هذه الاسولة واذرأينا انحصاركم " وتحيركم ورأينا الوجود على خلاف الترتيب الذي وضعتم ولم تستمر قاعدتكم على ما مهدتم عرف بطلان مذهبكم من كل وجه وعلم

٨٧ - ١) ف ز الواجب - ٢) ا اجزا و ز ولا يقف وعن الاخر كذلك الى
 ما لا خاية له وان تغير الترتيب ووقف - ٣) ب ف وتسمة - ١٤) ف س - ٥) ف
 بقدر - ٦) ف س - ٧) ب ف لتفدر

۸۳ - ۱) ب س - ۲) ف س - ۳) ف له - ۱) ف مياته - ۱) ب انساركم

بالضرورة استناد الموجودات الى صانع عالم قادر مختار ابتدع الخلق بقدرته وارادته ابتداعاً واخترعهم على مشيئته اختراعاً ثم سلكهم في طرق ارادته 'وبعثهم على 'سبيل محبته لا يملكون تـأخرًا عما قدمهم اليه ولا يستطيعون تقدماً إلى ما اخرهم عنه وهذا القدر و يكفى في هذه المسئلة من الرد على الفلاسفة المتفقين على رأي ا ارسطاطاليس وسنرد على الباقين عند تعقبنا اراء ارباب المقالات ان شاء الله تعالى

واما المعوس الفنهم يدور على قاعدتين احديها ذكر سبب ٨٤ امتزاج النور والظلمة والثانية ذكر سبب خلاص النور من الظلمة ١٠ والاولى هي المبدأ والثانية هي المعاد وذلك إنه لما الزم عليهم أن النور اذا كان ضد الظلمة جوهرًا وطبعاً وفعلًا وحيزًا وهما متنافران ذاتاً وطبيعة فكيف امتزجا وما الموجب لاجتماعهما حتى حصل الامتزاج وحصل بحصول الامتزاج صور هذا العالم ثم هل يبقى هذا الامتزاج ابد الدهر ويلزم عليهم كون اجزاء النور معذبة ابد الابدين او ١٠ تتخلص بوماً ما فما الموجب للخلاص

فصار مدار المسئلة معهم على تقرير هذين الركنين قالت طاف منهم ان النور فكر في نفسه فكرة ودية فحدث منها الظلام متشبثاً ببعض اجزاء النور وهذا قول من قال بجدوث الظلام

٧) ب ف س – ٨) ف ابداعا – ٩) ب واخترعتم – ١٠٠٠٠٠) ف. س ۱۱) ب سـ – ۱۲) ب ف سنورد – ۱۳) راجع کتاب النحل ص ۱۸۲ ٨٤ - ١) ف بالظلمة - ٢) ف امتراجا - ٣) ب في ف س -

فيفال لهم اذا كان النور خيراً لا شر فيه بوجه ما فما الموجب لحدوث الفكرة الردية فان حدثت بنفسها فهلا حدث الظلام بنفسه من غير ان ينسب اليه وان حلاث بالنور فالنور كيف احدث اصل ٨٥ الشر ومنبع الفساد فانه ان كان كل فساد في العالم انما انتسب الى الظلام والظلام انتسب الى الفكرة كانت الفكرة مبدأ الشر والفساد ومن العجب أنهم امنرزوا حتى لم ينسبوا شراً جزئياً الى النود في الحوادث ولزمم ان ينسبوا كل الشر واصل الفساد اليه

ومن فال بفدم الطلام فالرد عليه ان العقل يقضي ضرورة أن شيئين متنافرين غاية التنافر طبعاً لا يمتزجان الا بقاسر فانهما لو امتزجا بذاتيها أبطل تنافرها بذاتيها وما هو متنافر ذاتاً لا يجوز ١٠ ان يجتمع ذاتاً فالذات الواحدة لا توجب اجتماعاً وافتراقاً وذلك يقتضى الا يحصل وجود ما وقد حصل فهو نخلف

ونفول ابضاً الظلام لا يخلو اما ان يكون موجوداً حقيقة او لم يكن فان كان وجوده وجوداً حقيقيًا فقد ساوى النور في الوجود وبطل الامتياز عنه من كل وجه وكذلك ان ساواه في القدم و الوحدة ثم الوجود من حيث هو وجود خير لا محالة فلم يكن الظلام ١٠٨ شر ا وان لم يكن موجوداً حقيقة فما ليس بموجود حقيقة كيف يكون قدياً وكيف ينافي ضده وكيف يحصل منه امتزاج وكيف يحصل من امتزاجه وجود العالم

ا ف فلا

م - ۱) ب زاخم - ۲۰۰۲) ب س - ۳) ب (اولاً) ساول (ثم) تناول و سالنور في الوجود - ۱۱ ب ساوی - ۱۱ ب ساوی

ونفول ابفاً عندكم وجود خير من شرّ ووجود شرّ من خير لا يتصور

ومن قال بحدوث الطلام فقد لزمه حدوث شر من خير ثم حدوث العالم من الامتزاج وذلك حدوث خير من شر

- ومن فال بفدم فقد لزمه حصول العالم من الامتزاج والامتزاج الامتزاج الامتزاج الامتزاج الامتزاج من شر وان كان شراً فهو حصول شر من خير أ فهو حصول خير أ اوجب أن يكون الحلاص شراً لانه ضده ولو كان شراً فالخلاص خير وعلى اي وجه قُدر فلا بد من حصول خير من شر وحصول شر من خير
- و نفول ابضاً العقل بالضرورة يقضي بان امتزاج جوهرين بسيطين لا يقتضي الا طبيعة واحدة ونحن نرى مختلفات في العالم اختلافاً في النوع والشخص والحقيقة والصورة على طبايع مختلفة واعراض متضادة وهذه المختلفات تستحيل ان تحصل من امتزاج امرين بسيطين ٨٧ فقط فانهما لا يوجبان امورًا على خلاف ذاتيهما ولا يوجدان اكواناً
  - الكون والكاينات حصلت من الامتزاج بل لا بد من اسنادها الى فاطر حكيم قادر عليم واما الكلام على المنزلة فنذكر اولًا طريق اهل السنّة في اسناد

الكاينات الى الله سبحانه خلقاً وابداعاً

و ربم طريفان في ذلك احدها قولهم الافعال المحكمة دالة على علم و ربم طريفان والاحكام من اثار العلم لا محالة وإذا كان الفعل و مخترعها اذ الاتقان والاحكام من اثار العلم لا محالة وإذا كان الفعل

۲...۲) ب سـ – ۳...۳) ف سـ – ۲) ف وجب – ۵) ف واغراض ۸۷ – ۱) ف الكليات

صادرًا من فاعل متقن فيجب ان يكون من آثار علم ذلك الفاعل ومن المعلوم ان علم العبد لا يتعلق قط بما يفعله من كل وجه بل لو علمه علمه من وجه دون وجه علم جملة لا علم تفصيل فوجوه الاحكام في الفعل لم تدل على علمه وليست من آثار علمه فيتعين ان الفاعل غيره وهو الذي احاط به علماً من كل وجه وهذه الطريقة هي التي اعتمد عليها الشيخ أبو الحسن الاشعري دضي الله عنه مواوردها في كتبه وفرضها في الغافل اذا صدر عنه فعل

والحق أن الدليل ليس بمختص بالغافل فأن الغافل كما لم يحط علماً بالفعل من كل وجه كذلك العالم لم يحط به علماً من كل وجه والفاعل الخالق يجب أن يكون محيطاً بالفعل من كل وجه أذ الاحكام انما المبتت فيه من اثار علمه لا من اثار علم غيره ويدل على علمه لا على علم غيره فكما يستحيل ايجاد الفعل واختراعه على جهل وغفلة بالمخلوق المخترع من كل وجه كذلك يستحيل ايجاده على غفلة من وجه قال الله تعالى ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الكاده على غفلة من وجه قال الله تعالى ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الكافيين

فامه فيل هـذا الدليل لا يصلح لاثبات استحالة حدوث الفعل ١٠ بالقدرة الحادثة فان احاطة العبد بالفعل من كل وجه غير مستحيل وان لم يتفق في الصورة المذكورة وقوعاً لا وجوباً فلو قدر متعلق العلم الحادث بالفعل من كل وجه وجب ان تجوزوا حصول الفعل

۲ بعن - ۳) بممین - ۲) ب ف س - ۵...ه) ب س - ۳) ف فیمن
 ۷ ب ف ...ها - ۸) ب س

<sup>• )</sup> ب خلقهم - ٦) ف يجيط به - ٢٠٠٠٧) اس - ٣) ب عن - ١٤ سورة ٢٧ آ١٤ هـ • ) ب خلقهم - ٦) ف قدرنا

بالقدرة الحادثة من كل وجه لان الاحكام والاتقان فيه دل على علم الفاعل ومع ذلك لم يجز على اصلكم فدل ان الاستدلال بانتفاء العلم من كل وجه باطل وايضاً فان القدر الذي تعلق العلم به وجب ان ٨٩ يكون مخلوقاً للعبد وعندنا العلم بالفعل من كل وجه غير شرطاً بسل ه العلم باصل وجوده شرط كونه فاعلا وهو لم يعدم ذلك

والجواب انا ما انشأنا هذا الدليل لبيان استحالة حدوث الفعل بالقدرة الحادثة بل لنفي كون العبد خالقاً لافعاله التي يثاب ويعاقب عليها اذ لو كان خالقاً لدل الاحكام في فعله على علمه لكن لم يدل فلم يكن خالقاً لانه لو كان خالقاً لكان عالماً بخلقه من كل وجه لكنه فلم يكن خالقاً لانه لو كان خالقاً لكان عالماً بخلقه من كل وجه فليس بخالق

هذا وجه دلاله هذا النظر فلا يلزمنا تقدير الاحاطة به من كل وجه فأن انتفاء العلم اذا دل على انتفاء الخالقية لم يلزم أن يدل وجود العلم على ثبوت الخالقية بل هو عكس الادلة والدليل لا ينعكس ولو نصدينا لبيان الاستحالة صغنا الدليل صياغة اخرى

ففنا لو كان الفعل منتسباً الى العبد ابداعاً لوجب ان يكون في حال ابداعه عالماً مجميع احواله ويستحيل من العبد الاحاطة مجميع ٥٠ وجوه الفعل في حالة واحدة لامرين احدهما ان العلم الحادث لا يتعلق معلومين في حالة واحدة وذلك لجواز طريان الجهل على العالم باحد الوجهين فيؤدي الى ان يكون عالماً جاهلًا بمعلوم واحد في حالة واحدة

۸۹ — ۱) ف القدرة التي — ۲) ب س — ۳) ف مشروط — ٢٠٠٠٤ ب س – ٥) اله – ٦) ب ف الدلالة

۹۰ - ۱) ب ف ز الواحد -

ويكون علمه علماً من وجه وجهاًلاً من وجه

الثاني ان وجوه المعلومات في الفعل تنقسم الى ما يعلم ضرورة والى ما يعلم نظر والى ما يعلم نظر أ فيحتاج حالة الإنجاد في تحصيل ذلك العلم الى نظر وهو اكتساب ثان وربما يحتاج الى معرفة الضروري والنظري من وجوه الاكتساب فيؤدي الى التسلسل حتى لا يصل الى ايجاد الفعل المطلوب وعن هذا المعنى صار كثير من عقلا الفلاسفة الى ان الإيجاد لن يحصل الا بالعلم خى لو تصور من الانسان العلم بوجوه الفعل كلبًا وجزيًا وعلا ومكاناً وزماناً وعددًا وشكلا وعرضاً وكالا لتصور منه الايجاد والابداع رعن هذا صاروا الى ان علم الباري سبحنه بذاته هو المبدئ لوجود الفعل الاول وفرقوا بين العلم الفعلي والعلم ١٠ الانفعالي واغا يحتاج الانسان الى القدرة والارادة والدواعي والآلات والادوات لان علمه لن يتصور ان يكون علماً فعلياً بل علومه كلها انفعالي به على ما هو به ولا يكسبه صفة ولا يكتسب عنه صفة فيتعلق به على ما هو به ولا يكسبه صفة ولا يكتسب عنه صفة وهذا هو سر هذه الطريقة ونهايتها

اما الطربق الناني في بيان استحالة كون القدرة الحادثة صالحة للايجاد

فنفول لو صلحت للايجاد لصلحت لايجاد كلموجود من الجواهر والاعراض وذلك لان الوجود قضية واحدة تشمل الموجودات وهو من حيث انه وجود لا يختلف فليس يفضل الجوهر العرض في ٢٠

٣) ف وجهلا - ٣) بو و - ١٤) ف كاينا
 ١٥ اعليه - ٣) ف للعرض

الوجود من حيث أنه وجود بل من وجه آخر وهو القيام بالنفس والحجمية والتحيز والاستغناء عن المحل وعند الخصم هذه كلها صفات تابعة للحدوث وليست من اثار القدرة واما الشيئية والعينية والجوهرية والعرضية فهي اسماء اجناس عنده ثابتة في العدم ليست والجوهرية والعرضية فهي اسماء اجناس عنده ثابتة في العدم ليست ايضاً من اثار القدرة فلم يبق من الصفات وجه لتعلق القدرة الا ٩٢ الوجود وهو لا يختلف في الموجودات وجهة الصلاحية ايضاً وفي القدرة جهة واحدة فلو صلحت لايجاد موجود ما صلحت لايجاد كل القدرة جهة واحدة فلو صلحت لايجاد موجودات من الجواهر واكثر الاعراض فلم تصلح لايجاد بعض الموجودات من الجواهر واكثر الاعراض فلم تصلح لايجاد موجود ما

ومما بوضه ان الصلاحية لو اختلفت بالنسبة الى موجود وموجود لاختلفت بالنسبة الى قدرة وقدرة حتى يقال تصلح قدرة زيد لحركة ولا تصلح قدرة عمرو لمثل تلك الحركة بل عند الخصم لما شملت الحقيقة جميع قدر البشر استوت كلها في الصلاحية كذلك شملت حقيقة الوجود جميع الموجودات فيجب ان تستوي في قبول اثر الصلاحية بل يمكن ان يقال أن الصلاحية ليست تابعة لمقيقة القدرة بل هي مختلفة بالنسب وعن هذا صلحت للايجاد عندهم ولم تصلح للاعادة والاعادة الجاد ثان وصلحت لتحصيل العلم ولم تصلح للغفلة عن ذلك العلم

ومما بوضع أن صلاحية القدرة لم تخل من احد الامرين أما أن تثبت عموماً فيجب أن لا يختلف بالنسبة إلى موجود دون موجود ٩٣

۱۱ - ۹۲ ب ف يقدر

<sup>9° -</sup> ۱) ف زبالنسبة - ۲) ب و -

كا بينا واما ان تثبت خصوصاً ولا دليل على التخصيص لبعض الموجودات دون البعض سرى جريان العادة بما الفناه من الافعال المنسوبة الى العباد وسنبين ان ذلك على اي وجه يثبت وبالجملة فليس يصلح ذلك دليلا على حصر صلاحية القدرة فيها دون ساير الموجودات تجويزاً وامكاناً

فاله فبن الشتم اوجبتم ثعلق القدرة الحادثة ببعض الموجودات دون البعض وسميتم نفس التعلق كسباً في الأيجاد من التخصيص فهو جوابنا في الايجاد من التخصيص

ومن العجب الله تنكرون تأثير القدرة الحادثة وتثبتون التعلَّق فهلا جوزتم عموم التعلق حتى يتعلق بكل موجود قديم او حادث ١٠ جوهر او عرض فان خصصتم التعلق مع نفي التأثير فلا تستبعدوا منا تخصيص التعلق مع اثبات التأثير

والجواب قلنا نحن بينا القدرة الحادثة وتعلقها بالمقدور ولم نثبت عوم التعلق ولا لزمنا ذلك اذلم نعين جهة التأثير بالوجود والحدوث وانتم عينتم جهة التأثير بالوجود من حيث هو وجود قضية عامة ١٠ فلزمكم عموم التعلق والتأثير في كل موجود واستحال على اصلكم حصر صلاحية القدرة في بعض الموجودات دون البعض ولم يثبت شيخنا ابوالحسن رحمه الله للقدرة الحادثة صلاحية اصلا لا لجهة الوجود ولا لصفة من صفات الوجود فلم يلزمه التعميم والتخصيص

٣) ب ف ينسب - ١٤) ف فيما - ٥) ف ز اثبات - ٦) ب ف اثبتنا -٧) ف بالقدورات

ع ا س ف زوالوجود (وهو صواب)

واما القاضي ابو بكر ً فقد اثبت لها اثرًا كما سنذكره ولكنه يبرئ جهة الوجود عن التأثير فيه فلم يلزمه التعميم

فال الفاضي الانسان يحس من نفسه تفرقة صرورية بين حركتي الضرورية والاختيارية كحركة المرتعش وحركة المختار والتفرقة لم • ترجع الى نفس الحركتين من حيث الحركة الانهما حركتان متاثلتان بل الى زايد على كونها حركة وهو كون احدها مقدورة مرادة وكون الثانية غير مقدورة ولا مرادة ثم لم يخل الامر من احد حالين اما ان يقال تعلقت القدرة باحديها تعلق العلم من غير تأثير اصلًا فيؤدي ذلك الى نفي التفرقة فان نفي التاثير كنني التعلق فيما ٥٥ ١٠ يرجع الى ذاتي الحركت بن والانسان لا بجد التفرقة 'فيهما' وبينها الأكفي امر زايد على وجودها واحوال وجودها واما ان يقال تعلقت القدرة باحديها تعلق تاثير للم يخل الحال من احد امرين اما ان يرجع التاثير الى الوجود والحدوث واما ان يرجع الى صفة من صفات الوجود والاول باطل بما ذكرناه انه لو اثر في الوجود لاثر في ١٠ كل موجود فتعين انه يرجع التاثير الى صفة اخرى وهي حال زايدة على الوجود قال وعند الخصم قادرية الباري سبحانه لم توثر الافي حال هو الوجود لانه اثبت في العدم ساير صفات الاجناس من الشيئية " والجوهرية والعرضية والكونية واللونية الى اخص الصفات من الحركات والسكون والسوادية والبياضية فلم يبق سوى حالة

٣) ف زرحمه الله — ٣) ب ف زما — ٤) ب الضرورة والاختبار
 ٩٥ ب ف س — ٣٠٠٧) ب س — ٣) ب ف لا وب في ذائصا بل في
 - ٤) ف (التأثير — ٥) ب (انسبة — ٦) ف السكنات –

واحدة هي الحدوث أفلياخذ مني أفي قدرة العبد مثله فالزمه اصحابه انك اثبت حالًا مجهولة لا ندري ما هي اذ لا اسم لها ولا معنى

فال أبل هيمعلومة بالدليل الوالتقسيم الذي ارشدنا اليه كمابينا ٩٦ فان لم تتيسر لي عبارة عنها باسم خاص لم يضر ذلك السنا اثبتنا وجوها • واعتبارات عقلية للفعل الواحد واضفنا كل وجه الى صفة اثرت فيه مثل الوقوع فانه من الله القدرة والتخصيص ببعض الجايزات فانه من الله الإرادة والاحكام فانه من دلايل العلم وعند الخصم كون الفعل واجباً او نــدباً او حلاً لا أو حراماً او حسناً او قبيحاً صفات زايدة على وجوده بعضها ذاتية للفعل وبعضها من اثار الارادة ١٠ وكذلك الصفات التابعة للحدوث مثل كون الجوهر متخيزًا وقابلًا للعرض فاذا جاز عنده اثبات صفات هي احوال فاعتبارات زايدة على الوجود لا تتعلق بها القادرية وهي معقولة ومفهومة فكيف يستبعد مني إثبات اثر للقدرة الحادثة معقولًا ومفهوماً ومن اراد تعيين ذلك الوجه الذي سماه حالًا فطريقه ان يجعل حركة مشلاه، اسم جنس يشمل انواعاً واصنافاً او اسم نوع يتمايز بالعوارض واللوازم فان الحركات تنقيم الى اقسام فمنها ما هو كتابة ومنها مـا هو قول ٩٧ ومنها ما هو صناعة باليد وينقسم كل قسم الى اصناف فكون

٨...٨) ب كذا اولا ثم ناخذ و س مني ب ١٥ ايدر ب ١٥) ا ز لا ب ١١) ا س
 ٩٦ ب ف ر واثبته اثرا ب ٢) ب اثار ب ٢) ف س ب ١٠ ب ز او وجوف ب ف ر واثبته اثرا ب ٢) ب المركة

حركة اليدا كتابة وكونها صناعة متايزان وهذا التايز راجع الى حال في احدى الحركتين تتميز بها عن الثانية مع اشتراكهما في كونها حركة وكذاك الحركة الضرورية والحركة الاختيارية فتضأف تلك الحالة الى العبد كسباً وفعلًا ويشتق له منها اسم خاص مثل • قام وقعد وقايم وقاعد وكتب وقال وكاتب وقايل ثم أذا اتصل به امر ووقع على وفاق الامر سمّى عبادة وطاعة فاذا اتصل به نهى ووقع على خلاف الامر سبّي جريمة ومعصية ويكون ذلك الوجه هو المكلف به وهو المقابل بالثواب او العقاب كما قال الخصم أن الفعل يقابل بالثواب او العقاب لا من حيث انه موجود بل من حيث انه ١٠ حسن او قبيح والقبح والحسن حالتان زايدتان على كونه فعلًا وكونه موجودًا وهو ابعد من العدل والقاضي اقرب الى العدل فانه اضاف الى العبد ما لم يقابل بثواب او عقاب وقابل بالثواب والعقاب ما لم يكن من اثار قدرته والقاضي عين الجهة التي هي عنده اتقابل بالجزاء ٩٨ فاثبتها فعلا للرب وعين الجهة التيهي فعل العبد وكسبه فقابلها بالجزاء ه، وذلك هو العدل

ومما بوضع طريفة الفاضي ويبين انه ما خالف الاصحاب تلك المخالفة البعيدة ان الفعل ذو جهات عقلية واعتبارات ذهنية عامة وخاصة كالوجود والحدوث والعرضية واللونية وكونه حركة او سكوناً وكون الحركة كتابة او قو لا وليس الفعل بذاته شيئاً

<sup>• )</sup> انظر (انحل ص ۲۰) ف لها – ۳۰) ب ز ذلك – ۲۰ ب ف لها – ۱۰) ب ف لها – ۲۰) ب ف لها – ۲۰) ب ف س – ۲۰)

۹۸ - ۱) ب لم تقابل ف تقابل عنده - ۲) ا في الهامش للربّ - ۲) ب للغمل وليس

من هذه الوجوه بل هي كلها مستفادة له من الفاعل والذي له بذاته هو الإمكان فقط واما وجوده فستفاد من موجده على الوجه الذي هو به وهو اعم الوجوه واما كونه كتابة او قو لا فستفاد من كاتبه او قايله وهو اخص الوجوه فيتميز الوجهان تميزًا عقليًا لا حسيًا وتغاير المتعلقان تغايرا سمي احدهما ايجادًا وابداعاً وهو نسبة اعم الوجوه الى صفة لها عموم التعلق وسبّي الثاني كسباً وفعلا وهو نسبة ام الوجوه الى صفة لها خصوص التعلق فهو من حيث وجوده يحتاج الى موجد ومن حيث الكتابة والقول يحتاج الى كاتب وقايل والموجد لا تتغير ذاته او صفته لوجود الموجد ويشترط كونه عالمًا بجميع جهات الفعل والمكتسب تتغير ذاته وصفته لحصول الكسب ولا يشترط كونه عالمًا بجميع جهات الفعل

وياده المر نقول جلت القدرة الازلية عن ان يكون لها صلاحية مخصوصة مقصورة على وجوه من الفعل مخصوصة وقصرت القدرة الحادثة عن ان يكون لها صلاحية عامة شاملة لجميع وجوه الفعل وذلك ان صلاحية القدرة الحادثة لم تشمل جميع الموجودات بالاتفاق و فلا تصلح لايجاد الجوهر وكل عرض بل هي مقصورة على حركات مخصوصة والقدرة الحادثة فيها مختلفة الصلاحية حتى يمكن ان يقدر نوعية مخصوصة في القدرة الحادثة لتنوع الصلاحية فلذلك اقتصرت على بعض الموجودات دون البعض بخلاف قدرة الباري سبحنه على بعض الموجودات دون البعض بخلاف قدرة الباري سبحنه فان صلاحيتها واحدة لا تختلف فيجب ان يكون متعلقها واحداً لا وحداً الهرود

يختلف وذلك هو الوجود فاذا لم يجز ان يضاف اخص الاوصاف الى ١٠٠ الباري سبحانه لانه يؤدي الى قصوره في الصلاحية كذلك لا يجوز ان يضاف اعم الاوصاف الى القدرة الحادثة لأنه يؤدي الى كال في الصلاحية فلا ذاك الكمال مسلوب عن القدرة الالهية ولا هذا الكمال ثابت للقدرة الحادثة فينعم النظر فيه الان فيه خلاص فلا يجوز ان يضاف الى الموجد ما يضاف الى المكتسب حتى أيقال هو الكاتب القايل القاعد القايم ولا يجوز ان يضاف الى المكتسب ما يضاف الى المكتسب ما يضاف الى المكتسب ما يضاف الى الموجد حتى "يقال هو يضاف الى الموجد حتى "يقال هو الموجد المبدع الخالق الرازق

وعن هذا كانه الجواب المرتفى عند النمييز بين الخلق والكب ان الخلق ١٠ هو الموجود بايجاد الموجد ويلزمه حكم وشرط

اما الحكم فان لا يتغير الموجد بالايجاد فيكسبه صفة ولا يكتسب عنه صفة

واما اشرط ان يكون عالماً به من كل وجه والكسب هو المقدور بالقدرة الحادثة ويلزمه حكم وشرط

الم الحكم فان يتغير المكتسب بالكسب فيكسبه صفة ويكتسب عنه صفة "

واما اشرط فان يكون عالماً ببعض وجوه الفعل او نقول يلزمه التغيير ولا يشترط العلم به من كل وجه

وهذا تحقيق ما قاله الاستاذ ان كل فعل وقع على افتعاون كان

۱۰۰ - ۱) بذلك ف نال - ۲) ف س - ۲۰۰۳) ب ف لانه - ۲) ا زلا - ۱) ف زلا - ۲) ف فانه - ۷) المكتسب ۱۰۱ - ۱) ف فانه -

كسباً للمستعين وحقيقة الكسب من المكتسب هو وقوع الفعل بقدرته مع تعذر انفراده به وحقيقة الخلق هو وقوع الفعل بقدرت مع صحة انفراده به وهذا ايضا شرح لما قاله الاستاذ ابو بكر ان الكسب هو ان تتعلق القدرة به على وجه ما وان لم تتعلق به من جميع الوجوه والخلق هو انشا العين وايجاد من العدم فلا فرق بين قوليهما وقول القاضي الا ان ما سمياه وجها واعتباراً سماه القاضي صفة وحالاً

ونجا " ابو الحن رحمه الله حيث لم يثبت للقدرة الحادثة اثراً اصلا غير اعتقاد العبد بتيسير الفعل عند سلامة الالات وحدوث ١٠٠٢ الاستطاعة والقدرة والكل من الله تعالى

وغلا إمام الحرمين حيث اثبت للقدرة الحادثة اثرًا هو الوجود غير انه لم يثبت للعبد استقلالًا بالوجود ما لم يستند الى سبب آخر ثم تتسلسل الاسباب في سلسلة الترقي الى الباري سبحنه وهو الخالق المبدع المستقل بابداعه من غير احتياج الى سبب والها سلك في مسلك الفلاسفة حيث قالوا بتسلسل الاسباب وتأثير الوسايط الاعلى ١٠ في القوابل الادنى والها حمله على تقرير ذلك الاحتراز عن ركاكة الجبر والجبر على تسلسل الاسباب الزم اذكل مادة تستعد لصورة خاصة والصور كلها فايضة على المواد من واهب الصور جبرًا حتى خاصة والصور جبرًا حتى

۷) ف سـ - ۳) الضاح - ۷، ب ف ۱۰ - ۱۰ ب ز شیخنا - ۱۹ ف شمار

۱۰۲ - ۱) هو ابو معالی الجوینی انظر النحل ص ۲۰ س ۱۲ - ۳) ب بالایجاد - ۳..:۳) ا س ب ز فیه - یا ب کلام

الاختيار على المختارين جبر والقدرة على القادرين جبر وحصول الافعال من العباد عند النظر الى الاسباب جبر وترتيب الجزاعلى الافعال جبر وهو كالمرض يحصل عند سؤ المزاج وكالسلامة تحصل عند اعتدال المزاج وكالعلم يحصل عند تجريد العقل عن الغفلة وكالصورة تحصل في المرآة عند التصقيل فالوسايط معدات لا١٠٣ موجدات وما له طبيعة الامكان في ذاته استحال ان يكون موجدًا على حقيقة كابينا

اما شهر المعترف فتنحصر في مسلكين احدها مدارك العقل والثاني مدارك السمع

الم الاول ففالوا الانسان يحسّ من نفسه وقوع الفعل على حسب الدواعي والصوارف فاذا اراد الحركة تحرك واذا اراد السكون سكن ومن انكر ذلك جحد الضرورة فلولا صلاحية القدرة الحادثة لايجاد ما اراد لما احسّ من نفسه ذلك قالوا وانتم وافقتمونا على احساس التفرقة بين حركة الضرورة والاختيارية ولم يخل الحال من احد امرين اما ان يرجع الى نفس الحركتين من حيث ان احديها واقعة بقدرته والثانية واقعة بقدرة غيره واما ان يرجع الى صفة في القادر من حيث انه قادر على احديها غير قادر على الثانية فان كان قادراً فلا بدً له من تأثير في مقدوره ويجب ان يتعين الاثر في الوجود لان حصول الفعل بالوجود لا بصفة اخرى تقارن الوجود

۱۰۳ — ۱۰۰۱) ف س — ۲۰۰۰۷) ب حركتي الفيرورة والاختيار ف الحركة الضرورية والحركة الاختيارية — ۱۰۳) ف احديجا — ۱۰ ب القادرين (اولا) — ۱۰ ف غير قادر — ۱۰ ب سف ما — ۷) ف للفعل — ۱۸ ف ولا —

الكسب اما ان يكون شيئًا موجودًا فان الكسب اما ان يكون شيئًا موجودًا فقد موجودًا او لم يكن 'شيئًا موجودًا فان كان شيئًا موجودًا فقد سلمتم التأثير في الوجود وان لم يكن موجودًا فليس بشيءً

واكدوا ما فالوه بفوارهم اثبات قدرة لا تاثير لها كنفي القدرة فان تعلقها بالمقدور كتعلق العلم بالمعلوم ولا يجد الانسان تفرقة بين وحركتين في ان احديها معلومة والثانية مجهولة ويجد التفرقة بينهما في ان احديها مقدورة والثانية غير مقدورة

فلنا وقوع الفعل على حسب الدواعي ممنوع بل هو نفس المتنازع فيه ودعوى الضرورة فيه غير مستقيم لمخالفتنا اياكم في ذلك ولانتقاضه عليكم طردًا وعكساً فان افعال النايم والساهي والغافل ، لم تقع على حسب الدواعي وهي منسوبة الى العباد نسبة الايجاد عندكم وكثير من الاعراض وقع على حسب الدواعي وهي غير منسوبة الى العباد نسبة الايجاد عندكم بالاتفاق كالالوان التي تحصل منسوبة الى العباد نسبة الايجاد عندكم بالاتفاق كالالوان التي تحصل بالصبغ والطعوم التي تحصل بالمزج والحرارة والرطوبة والبرودة والرعيقيب الشرب والفهم عند الافهام الى غير ذلك مما اجرى الله والري عقيب الشرب والفهم عند الافهام الى غير ذلك مما اجرى الله تعالى العادة به فلا دعوى الضرورة صحيحة ولا الدليل مطرد وانتم مدفوعون الى ايراد حجة على نفس ما تنازعنا فيه وهو اثبات تاثير مدفوعون الى ايراد حجة على نفس ما تنازعنا فيه وهو اثبات تاثير

٥) ب ف فغير

۱۰۰۶ - ۱۰۰۱) ف سب موجودًا - ۲) ف س - ۳) ب ف ز فلا تأثیر - ۲) ف م - ۵) ب س

<sup>-</sup> ۱۰۵ - ۱۱ ب ف کلما - ۲) ب ف بذل ک - ۳) ب ز منازعون -۱۰ ف ایجاد -

القدرة الحادثة في الوجود من حيث هو وجود وما ذكرتموه من التفرقة بين الحركتين اما الوجدان فسلم لكن لم قلتم أن احديهما موجودة بالقدرة الحادثة فانا قد بينا انها راجعة الى احد امرين اما الى صفة في المحل واما الى حال في الحركة وفصلناها احسن تفصيل ه وبالحملة الايجاد غير محسوس ولا يدرك باحساس النفس ضرورة فقد وجدنا للتفرقة بين الحركتين والحالتين مرجعاً ومردًّا غير الوجود اليس من اثبت المعدوم شيئاً عندكم ما ردَّ التفرقة إلى العرضية واللونية والحركية في انها بالقدرة الحادثة فانها صفات نفسية ثابتة في العدم ولا الى الاحتماج الى المحل فانها من الصفات التابعة للحدوث فلذلك ١٠ نحن لا نردها إلى الوجود فانها من اثار القدرة الازلية ونردها إلى ما انتم تقابلونه بالثواب والعقاب حتى ينطبق التكليف على المقدور ١٠٦ والمقدور على الجزا والدواعي والصوارف ايضاً تتوجه الى تلك الجهة فان الإنسان لا يجد في نفسه داعمة الإيجاد ويجد داعمة القمام والقعود والحركة والسكون والمدح والذم وهذه هيئات تحصل في الافعال ١٠ وراء الوجود تتميز عن الوجود بالخصوص والعموم فإن شئت سمينها وجوهاً واعتبارات وبالجملة لا تزل في كونها معقولة عن درجة

الاختصاص معض الحايزات الذي هو من اثر الارادة والاحكام

والاتقان الذي هو من اثر العلم وكون الصيغة امرًا ونهياً ووعدًا

ه) ب الموجدات - ٦) ب ز انحا راحمة الى - ٧) ب ز عندكم - ٨) ب القدم
 (كن النقط لست من كاتب الاصل)

۱۰۶ – ۱) ف من هذه الكلمة الكتابة من كاتب آخر – ۲) ب ز احوالا وان شتت سميتها وحوها – ۳) ب الصفة –

ووعيدا بالارادة

والبر الذي دفعنا الى ذلك عموم تعلق قدرة الباري سبحنه وتعالى وقادريته واستدعاوها اعم صفات الفعل وخصوص صلاحية القدرة الحادثة واستدعاوها اخص صفات الفعل فان الفعل كان مقدورًا للباري سبحنه وتعالى قبل تعلق القدرة الحادثة اي هي على حقيقة • الامكان صلاحية والقدرة على حقيقة الايجاد صلاحية ونفس ١٠٧ تعلق القدرة الحادثة لم تخرج الصلاحيتين عن حقيقتهما فيجب ان تبقى على ما كانت عليه من قبل ثم يضاف الى كل واحد من المتعلقين ما هو لايق فالوجود من حيث هو وجود اما خير محض واما لا خير ولا شر انتسب الى الباري سبحانه ايجادًا وابداعاً وخلقاً والكسب ١٠ المنقسم الى الخير والشر انتسب الى العبد فعلًا واكتساباً وليس ذلك مخلوقاً بين خالقين بل مقدورًا بين قادرين من جهتين مختلفتين او مقدورين متايزين لا يضاف الى احد القادرين ما يضاف الى الثاني عُم نَفُول نَحِن نعكس عليكم الدليل فنستدل على أن الحركات لست مخلوقة للعباد بوقوع اكثرها على خلاف الدواعي والقصود ١٠ فان الانسان اذا اراد تحريك يده في جهة مخصوصة على حد مضبوط

عنده مثل تحريك إصبعه على خط مستقيم لم يتصور ذلك من غير

انحراف عن الجهة المخصوصة وكذلك لو رمى سهماً وقصد ان يمضي ا

ه) ب... ها - ٥) ب س - ٦) بزوها - ٧) ف س ٨) ب هو - ٩) ف الايجاب - ١٥) ب وليس

۱۰۷ - ۱) ب محو - ۲) ف الصلاحية - ۳) ب ز به - ۲) ب لوقوع ف يوقع - ۱) وانصراف - ۲) ف ينها - ۷) ب يصيب ف يمهى -

فاخطا او رمى حجراً فاصاب موضعاً واراد ان يصيب في الرمي تانياً لم يتأت له ذلك ويستمر ذلك في جميع الصناعات المبنية على الاسباب ١٠٨ فان الاستداد والأنحراف فيها مرتب على حركات اليد والانسان قاصر القدرة على تسديدها على حسب الداعية فاذا وجدنا الدواعي ولم نجد التأتي ووجداً التأتي ولم توجداً الدواعي علمنا ان اختلاف الاحوال والحركات دالة على مصدر آخر سوا دواعي الانسان وصوارفه

ومما بوضهم ان القدرة على الشيء قدرة على مثله وعلى ضده عند الخصم فلو كانت الحركة الاولي تحدث باحداثه لكان قادرًا على و مثلها و على ضدها مثل ما قدر على الاولى ولكانت الحركات لا تختلف اصلًا عند اجتماع الدواعي

الملك النائي لهم في اثبات الفعل للعبد ايجادًا قولهم التكليف متوجه على العبد بافعل ولا تفعل فلم تخل الحال من احد امرين اما ان لا يتحقق من العبد فعل اصلاً فيكون التكليف سفهاً من المكلف ومع كونه سفهاً يكون متناقضاً فان تقديره افعل يا من لا يفعل وايضاً فان التكليف طلب والطلب يستدعي مطلوباً ممكنا من ١٠٩ المطلوب منه واذا لم يتصور منه فعل بطل الطلب وايضاً فان الوعد والوعيد مقرون بالتكليف والجزا مقدر على الفعل والـترك فلو لم

٨) ب زما - ٩) ب المرمى

۱۰۸ — ۱) ب عن — ۲) ب واذا و ف وجدنا — ۳) ب ف نجـد – ۲) ب الدالة — ۵) ف مثالها — ۲) ب جميع

<sup>-</sup> ١٠٥ ف يطلب

يحصل من العبد فعل ولم يتصور ذلك بطل الوعد والوعيد وبطل الشواب والعقاب فيكون التقدير افعل وانت لا تفعل ثم ان فعلت ولن تفعل فيكون الثواب والعقاب على ما لم يفعل وهذا خروج عن قضايا ألحس فضلًا عن قضايا المعقول حتى لا يبقى فرق بين خطاب الانسان العاقل وبين الجهاد ولا فصل بين امر التسخير والتعجيز وبين امر التكليف والطلب

فالوا ودع التكليف الشرعي اليس المتعارف منا والمعهود بيننا مخاطبة بعضنا بعضاً بالامر والنهي واحالة الخير والشرعلى المختار وطلب الفعل الحسن والتحذير عن الفعل القبيح ثم ترتيب المجازات على ذلك ومن انكر ذلك فقد خرج عن حد العقل خروج المجازات على ذلك ومن انكر ذلك فقد خرج عن حد العقل خروج اعناد فلا يناظر الا بالفعل مناظرة السفسطايية فيشتم ويلطم فان عنب بالشتم وتألم باللطم وتحرك للدفع والمقابلة فقد اعترف بانه دأى من المعامل شيئاً ما والا فما باله عضب وتألم منه واحال الفعل عليه وان تصدى للمقابلة فقد اعترف بانه رأى من المعامل فعلا يوجب الجزا والمكافأة

والجواب عن ذلك من وجهين احدهما الالزامات على مذهبهم والثاني التحقيق على موجب مذهبنا

الاول اله فول عينوا لنا ما المكلفبه وما المطلوب بالتكليف

<sup>-</sup> ۱۱ س - ۲) ف له - ۳) ب س - ۱۱ ب موجب عقایدم - ۱۱ موجب عقایدم -

٥) ب في س --

فان اجمال القول بان التكليف متوجه على العبد ليس يغني في تقدير اثر القدرة الحادثة وتعيينه

فاله فلنم المطلوب والمكلف به هو الوجود من حيث هو وجود فذلك محل التنازع وكيف يكون الوجود هو المطلوب والوجود ه من حيث هو وجود لا يختلف في كونه قبيحاً وحسناً ومنهياً عنه ومأموراً به ومن المعلوم ان المطلوب بالتكليف مختلف الجهة فنه ما هو واجب فعله ويثاب عليه وعدح به ومنه ما هو واجب تركه ويعاقب على فعله ويذم عليه أ

واله فلنم المكلف به هو جهة يستحق المدح والذم عليه فهو المدرة مسلم وذلك الوجه ليس يندرج تحت القدرة أوما اندرج لم يكن ١١١ مكلفاً به فسقط الاحتجاج بالتكليف

فاله فيل المقدور هو وجود الفعل الا انبه يلزمه ذلك الوجه المكلف به لا مقصودًا المخطاب

فب لا يغنيكم هذا الجواب فان التكليف لو كان مشعرًا و بتأثير القدرة في الوجود كان المكلف به هو الوجود من حيث هو وجود لا غير ولكن تقدير الخطاب وجد الحركة التي اذا وجدت يتبعها كونها حسنة وعبادة وصلوة وقربة فما هو مقصود بالخطاب غير موجود بالجاده فيعود الالزام عكساً عليكم افعل يامن لا يفعل فليت شعري اي فرق

٩) ب س - ٧) ب ف ز الوجود و - ٨) ف التكليف ب و ف ز عدكم بل هي
 ( ف مو ) صفة تابعة للحدوث في هو مكلف به لم يندرج تحت القدرة

۱۱۱ – ۱۰۰۱) ب محمو وبعد لم يندرج – ۲) ف س – ۳) ب ف المصود ۱۲) ف ولكان – ۱۰) ب الحركات – ۲) ف وتوبة – ۲) ب فياليت – بين مكلف به لا يندرج تحت قدرة المكلف ولا يندرج تحت قدرة غيره وبين مكلف به أندرج تحت قدرة المكلف من جهة ما كلف به واندرج تحت قدرة غيره من جهة ما لم يكلف به اليس القضيتان لو عُرضتا على محك العقل كانت الاولى اشبه بالجبر فهم قدرية من حيث اضافوا الحدوث والوجود الى قدرة العبد احداثًا والجادًا وخلقا وحيث اضافوا الحدوث والوجود الى قدرة العبد احداثًا والجادًا وخلقا وحسباً وفعلاً كا قبل اعور باي عينيه شاء ثم يلزمهم الاعراض التى اتفقوا على انها حاصلة بالجاد الباري سبحانه وقد ورد الخطاب بتحصيلها او بتركها وتوجه الثواب والعقاب عليها وهي ايضاً مما يتعارفه الناس ويتداولونه مثل الالوان والطعوم واستمال الادوية والسموم والجراحات المزهقة للروح والفهم عقيب الافهام والشبع عقيب الطعام الى غير ذلك فان هذه كلها حاصلة بالجاد الباري سبحانه وقد يرد الخطاب بتحصيلها عقيب اسباب يباشرها العبد

ورم الالزام ان الخطاب يتوجه بتحصيل اعيانها مقصودًا ولذلك يعاقب على قدر ويمدح على قدر ومن المعلوم ان من استأجر • اصباغاً ليبيض وبه فسوده غرم ومن قتل انساناً بسم استوجب القود ومن احرق ثوب انسان او اغرق سفينه او فتح بثقاً حتى هلك زرع او اهد به دار عوتب على ذلك وضمن وغرم فورد التكليف ما اندرج تحت القدرة وما اندرج تحت القدرة غير مورد التكليف

٨) ف زلا - ٩) ف الجملة

۱۱۲ – ۱) رب لینحضر – ۲۰۰۰۲) ب ف خرب – ۱۳ ب زغیر

والجواب عن الوال من حبث النفني أنا قد بينا وجه الأثر الحاصل ١١٣ بالقدرة الحادثة وهو وجه او حال للفعل مثل ما اثبتموه للقادرية الازلية فخذوا من العبد ما يشابه فعل الخالق عندكم فلينظر الى الخطاب بافعل لا تفعل اخوطب اوجد لا توجد او خوطب اعبد الله • ولا تشرك به شيئًا فجهة العبادة التي هي اخص وصف للفعل صار عبادة بالامر وذلك حاصل بتحصيل العبد مضاف الى قدرته فاليضركم اضافة اخرى نعتقدها وهي مثل ما اعتقدتموه تابعاً فالوجود عندنا كالتابع أو كالذاتي الذي كان ثابتاً في العدم والفرق بيننا انا جعلنا الوجود متبوعاً واصلًا وقلنا هو عبارة عن الذات والعين واضفناه ١٠ الى الله سبحنه وتعالى وجميع ما يلزمه من الصفات واضفنا الى العبد ما لا يجوز اضافته الى الله تعالى حيث لا يقال اطاع الله تعالى وعصى الله تعالى وصام وصلى وباع واشترى وقام ومشى فلا تتغير صفاته بافعاله فلا يعزب عن علمه ذرة من خلقه بخلاف أما يضاف الى العبد فائه يشتق له وصف واسم من كل فعل يباشره وتتغير ذاته وصفاته بافعاله ١١٤ ١٠ ولا يحيط علماً بجميع وجوه اكتسابه واعماله وهـذا معني ما قاله الاستاذ ابو اسحق أن العبد فأعل بمعين والرب فأعل بغير معين واما على طريقة الشيخ ابي الحسن رحمه الله حيث لم يثبت للقدرة اثراً

فَالْحُوابِ عَنْ هَذَهُ الْأَلْوَامَاتُ مَشْكُلُ عَلَيْهُ غَيْرِ اللهُ يَثْبَتُ تَاتِياً ١١٣ – ١١ ب زاو – ٢) ب ياعبد – ٢٠٠٠ ب ن س – ١٠ ب زاو – ٢٠ ب ياعبد – ٢٠٠٠ ب ن س – ١٠٠٠ عندكم – ١٠ اثابت ف س – ٢٠٠٠ ب ب عنه عندكم – ١٠ هو الاصغرائيني – ٢٠ ب ف بعني – ٣٠ ب ف س – ١١٤

ابا - ١٠) ب س ف اثبت -

وتمكنا يجسه الانسان من نفسه وذلك يرجع الى سلامة البنية واعتقاد التيسر بحكم جريان العادة ان العبد مها هم بفعل وازمع على اس خلق الله تعالى له قدرة واستطاعة مقرونة بذلك الفعل الذي يحدث فيه فيتصف به العبد وبخصايصه وذلك هو مورد التكليف واحساسه بذلك كاحساسه بالصفات التابعة للحدوث عندكم وان لم تكن هي والقدرة الحادثة

ومها بوضع الجواب غابر الا بصاح ان التكليف بافعل ولا تفعل ورد بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى في نفس المكلف به كقوله تعالى الهديا ألصراط المستقيم وكقوله تعالى رَبناً لا رُغ فُلُو بَنا بعد الهداية نفسها هي المسؤولة بالدعاء او الثبات المداية نفسها هي المسؤولة بالدعاء او الثبات عليها هو المسؤول ولا شك ان العبد لوكان مستقلا بانشائها بقدرته مستبدًا بالثبات عليها كان مستغنياً عن هذه الاستعانة ثم الله سبحانه يَهُن عَلى مَن يَشَاء مِن عِبَادِه بِأَن هَدَاهُم لِلإَيَانِ وعند المسواء وذلك يبطل قضية الامتنان بالهداية قال الله سبحانه وتعالى السواء وذلك يبطل قضية الامتنان بالهداية قال الله سبحانه وتعالى المي الله الله سبحانه وتعالى أن هداكم للإيان

و تغفي ذلك من غبر مد عن الانصاف ان العبد كما يحس من نفسه التمكن من الفعل وتيسر التأتي يحس من نفسه الافتقار والاحتياج

٣) ف التسير – ٧) ب زكا ورد – ٨) ب ز فقــد – ٩) ــورة ١ – ١٠) سورة ٣ – ٦

الى معين في كل ما يتصرف ويجد في استطاعته ويتكلف فقدان الاستقلال والاستبداد بالفعل في كل ما يأتى ويذر ويقدم ويوخر ُ من تصرُّفات فكره نظرًا واستدلالًا ومن حركات لسانه قيلًا وقالًا ومن ترددات يديه عيناً وشمالًا فيحس الاقتدار على النظر • ولا يحس الاقتدار على العلم البعد حصول النظرا فانه لو اراد ان لا يحصل لا يتمكن منه " ويحس من نفسه تحريك لسانه بالحروف ولو اداد ان يبدل المخارج ويغير الاصوات لم يتمكن من ذلك ١١٦ ويحس تحريك يديه وانملته ولو اراد تحريك جزء واحد من غير تحريك الرباطات المتصلة لم يتمكن من ذلك وعند الخصم القدرة صالحة و الاضداد والامثال وهي متشابهة في القادرين فالعبد مستقل بالإيجاد والاختراع وليس الى الباري سبحانه وتعالى من هــذه الافعال الا خلق القدرة فحسب واشتراط البنية من اضعف ما يتصور والحق في المسئلة تسليم التمكن والتأتي والاستطاعة على الفعل على وجه ينتسب الى العبد وجه من الفعل يليق بصلاحية قدرته واستطاعته ١٠ واثبات الافتقار والاحتياج ونفي الاستقلال والاستبداد فنجد في التكليف موردي الخطاب فعلًا واستطاعة ويضاف في الجزاء مقابلةً وتفضَّلا والله اعلمُ

٨) ف يأخر - ٩) ب مرددات - ١٠٠٠٠١) ب س - ١١٠٠٠١) ب س ١٢) ب زولا اراد ان لا يعقل عن ذلك بعد حصوله لم يتمكن
 ١٨٧ - ١) ب المقادير - ٣) ب مورد في ف مورد - ٣) ب واستمانة ٢) ب ويقابله ف يصادف - ٢) ف ز بالصواب و لله المرجع والمناب -

## القاعدة الثالثة

## في النومير

وفيها الرد على الثنوية وتستدعي هذه المسئلة سبق ذكر الوحدانية ومعنى الواحد

أفال اصطابنا الواحد هو الشي الذي لا يصح انقسامه اذ لا تقبل العسمة بوجه ولا تقبل الشركة بوجه فالباري تعالى واحد في ذات لا قسم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في افعاله لا شريك له وقد الهنا الدلالة على انفراده أبافعال ه فلنقم الدلالة على انفراده أبذاته وصفاته

وفال النمامة واجب الوجود بذاته لا يجوز ان يكون اجزا، ١٠ كمية ولا اجزا، حد قولًا ولا اجزا، ذات فعلًا ووجودًا وواجب الوجود لن يتصور الاواحدًا من كل وجه أفلا يتصور ولا يتحقق

٥) ف زغن ? - ٩٠٠٠٩) ف - ٧) ب ف اي
 - ١١٧ - ١) ب ز في ذاته - ٢٠٠٢) ب - - ٣٠٠٠٣) ف - -

موجودان كل واحد منهما واجب بذات وعن هذا نفوا الصفات وان اطلقوها عليهِ فبمعنى آخر كما سنذكره

ووافقهم المعنزلة على ذلك غير انهم مختلفون في التفصيل وسنفرد لاثبات الصفات مسئلة ونذكر المذهبين فيها وهذه المسئلة • مقصورة على استحالة وجود الالهين عبيت لكل واحد منهما من خصايص الالهية ما يثبت للثاني ولست اعرف صاحب مقالة صار الي " هذا المذهب لأن الثنوية وان صارت الى اثبات قديين لم تثبت لاحدها ما ثبت للثاني من كل وجه والفلاسفة وان قضوا بكون العقل والنفس ازليين وقضوا بكون الحركات سرمدية لم يثبتوا ١١٨ ١٠ للمعلول خصايص العلـة كيف واحدهما علة والشاني معلول والصابية وان اثبتوا كون الروحانيين والهياكل ازلية سرمدية مديرة لهذا العالم وسموها ارباباً والهـة فلم يثبتوا فيها خصايص رب الارباب و ولالة التانع في القرآن مسرودة على من يثبت خالقاً من دون الله سبحنه وتعالى أقال الله تعالى الذَّا لَذَهِ كُلُّ إِلَّهِ عَا خَلَقَ • وعن هذا صار ابو الحسن وحمه الله الى ان اخص وصف الاله هو القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيه غيره ومن اثبت فيه شركة فقد اثبت المين

فدبنا على استمال ومود الربن انا فرضنا الكلام في جسم وقدرنا من احدها ارادة تحريكه ومن الشاني ارادة تسكينه في وقت

اف المبن -- ٥) ب ف زمثل

۱۱۸ - ۱) ف ا الاسباب وتصحیح فی الهامش - ۲۰۰۰۷) ا س سورة ۲۳, ۹۳, ۸۳
 ۱۰۰۰ ف ز الاشعري - ۲) ف ز اذا - ۱۰۰۰۰ ب ف حالة واحدة

واحد مم يخل الحال من احد اللائة امورا اما ان تنفذ ارادتها فيؤدي الى اجتاع الحركة والسكون في محل واحد في حالة واحدة وذلك بين الاستحالة واما ان لا تنفذ ارادتها فيؤدي الى عجز وقصور في الهية كل واحد منهما وخلو المحل عن الضدين وذلك ايضاً بين الاستحالة واما ان تنفرد ارادة احدها دون الثاني فيصير الثاني مغلوباً على ارادته ممنوعاً من فعله مضطرًا في امساكه وذلك ينافي الاهية قال الله تعالى و المكلا بعضهم على بعض وكذلك لو فرضنا في توارد الارادة والاقتدار على فعل واحد فاما ان يشتركا في نفس الايجاد وهو قضية واحدة لا يقبل الاشتراك واما ان ينفرد احدها وكذلك لو فرضنا في علين متباينين حتى يذهب كل إله بما خلق وكذلك لو فرضنا في فعلين متباينين حتى يذهب كل إله بما خلق فيكون استغناء المتعلاء وفي الاستعلاء الزام قهر وغلبة على الثاني

ولنزد هذا بياناً وشرحاً فان التمانع فى الفعل ان اوجب استحالة الالهين والتمانع في الاستغنا. بالذات ادل على استحالة الالهين ...

ففول لو قدرنا الاهين استغنى كل واحد منها عن صاحبه من كل وجه خرج المستغنى عنه عن كال الاستغنا، فإن المستغنى على ١٧٠ الاطلاق من يستغنى به ولا يستغنى عنه فيكون كل واحد منها مستغنى عنه فيكون مفتقرًا قاصرًا عن درجة الاستغنا، المطلق فلن المستغنى عنه فيكون مفتقرًا قاصرًا عن درجة الاستغنا، المطلق فلن

٦...٦) ب ف امور ثلثة

۱۱۹ – ۱۰۰۱) ف سـ – ۲) سورة ۲۳, ۹۳ – ۳) العلى – ۲) ب ف والقدرة – ۱) ف ز واحد

<sup>-</sup> ۱۷ - ۱۱ ب فلم -

ونقول لو قدرنا الأهين فاما ان يكونا مختلفين في الصفاة الذاتية او متاثلين والمختلفان يستحيل ان يكونا الهين لان الصفة الذاتية التي بها تقدس الاله عن غيره اذا كانا مختلفين فيها كان الذي اتصف بها هو الاله والمخالف ليس باله واما ان يكونا متاثلين في الصفات الذاتية من كل وجه فالمتاثلان ليس يتميز احدها عن الثاني بالحقيقة والخاصية فان حقيقتهما "واحد بل" بلوازم زايدة على الحقيقة مثل المحل والمكان والزمان وكل ذلك ينافي الالهية اليس لما كان السوادان متاثلين لم يتميز احدها بحقيقته السوادية بل باختلاف المحل او باختلاف الزمان وكذلك الجوهران فدل ذلك على ان التماثل في الألهية لن يتصور بوجه ليس كمثله شي اشارة الى هذا المعنى في الألهية لن يتصور بوجه كيس كمثله شي اشارة الى هذا المعنى

ونفول من المعلوم ان الطريق ألى اثبات الصانع هو الدليل بالافعال اذ الحس لا يشهد عليه والافعال التي شاهدناها دلت عليه ١٠١ من جهة جوازها وامكانها في ذاتها والجواز قضية واحدة تدل على الصانع من حيث انها ترددت بين الوجود والعدم فلما ترجح جانب الوجود اضطررنا الى اثبات مرجح وليس في نفس الجواز وترجحه ما يدل على مرجحين كل واحد منهما يستقل بالترجيح فانه لو لم يستقل بالترجيح لم يكن الاها واغا ترجح جانب الوجود لانه اداد

٣ - ٩٠٠.١٠) ف ، - ٩) ب الاخر - ٥٠٠.١٠) ف سب واحدة ٢) ب ف عن الثباني - ٧) سورة ٧٠٠,٩

۱۲۱ - ۱) ب ف جواز وجودها - ۲) ب ف مستقل

التخصيص بالوجود و كما اراد علم انه هو المرجح فاو قدرنا مرجحاً آخر وشاركه في الترجيح بطل الاستقلال ولم يكن علمه وارادته وقدرته ايضاً بان يكون هو المرجح وان لم يشاركه في الترجيح وكان متعطلاً لم يكن علمه وارادته وقدرته ايضاً بان يكون هو المرجح بل يكون علمه متعلقاً بترجيح غيره وارادته كذلك واذا تعلق علمه بان يكون غيره هو المرجح كان محالاً ان يكون هو المرجح فان خلاف المعلوم محال الوقوع وكذلك ارادته تكون تمنياً وتشهياً من غيره حتى تخصص لا قصداً وترجيحاً وتخصيصاً من ذاته فقد من غيره حتى تخصص لا قصداً وترجيحاً وتخصيصاً من ذاته فقد الى غيره والفقر ينافي الالهية وهذه الطريقة تعضد بيان طريقة الاستغناء وهي احسن ما ذكر في هذه المسئلة

مؤال على دليل النمانع في فعلين مفلفين

فاده في الاختلاف الذي قدرتموه في ارادة التحريك من احدها وارادة التسكين من الاخر غير متصور فان الارادة تتبع العلم والعلم يتبع المعلوم فاذا كان المعلوم هو الحركة فمن ضرورته ان يكون ١٠ المراد هو الحركة وتقدير الاختلاف في العلم غير متصور فتقدير الاختلاف في العلم غير متصور فتقدير الاختلاف في الارادة ايضاً غير متصور ومبنى دلالة التانع على تحقيق الاختلاف او تقديره وذلك غير جايز فبطل التمسك بها

فال الاصهاب الحركة والسكون من جملة الجايزات جبلة أ اذ ليس في وجود كل واحد منهما استحالة واذا كانت القدرة صالحة ٢٠

۳) ا تسیا

١٢٧ - ١) ف - - ٢) ب ف - - ١) امينا - ١) في الاصل حملة -

وتقدير الاختلاف في الارادة متصور عقــ لله فنحن نجمل المقدر كالمحقق وان ما يلزم من التحقيق يلزم من التقدير كتقدير قيام لون او عرض اخر بذاته تعالى نازل منزلة التحقيق في الاستحالة والعلم ليس يخرج الجايز عن قضية الجواز فان خلاف المعلوم جايز الوجود ١٢٣ • جنساً واقول اذًا علم احدهما تحريكه بارادته وقدرته افيعلم الثاني تحريكه بارادة نفسه وقدرته ام يعلم تحريكه بارادة غيره وقدرته فان علم ذلك موجودًا بارادته وقدرته فيكون العلم الثاني جهلًا لا علماً وان علمه موجودًا بارادة غيره وقدرته فيكون الغير الاها عالماً مريدًا قادرًا ويكون الثاني متعطلا ولم يوجد له الاعلم متعلق بفعل . ، غيره فقط واما ارادته لفعل غيره وقدرته على 'فعل غيره' فتقديرهما مستحيل الوجود او ناقص الوجود فان اخص وصف الارادة ما يتاتى به التخصيص واخص وصف القدرة ما يتأتى بها الايجاد والابداع وهما اذا تعلقا بفعل الغير خرجاً عن اخص حقيقتهما فني تعطيلهما عن الفعل بعد جواز الفعل ابطال حقيقتهما ولهذا قلنا ان معني فاعلية ١٠ الباري سبحانه وتعالى انه لما علم وجود شيء في وقت مخصوص او تقدير وقت اراده على مقتضي علمه واوجده بقدرته على مقتضي ارادته من غير ان تتغير ذاته او صفة من صفاته وعلمه وارادته وقدرته فيشبه ان يقال لزم كونه ضرورة ولكنا لا نطلق هذا اللفظ ملاحظة ١٣٤ منا جانب الأرَّادة والقدرة حتى لا يلزمنا الايجاب بالذات وذلك ينافي ٢٠ الكمال فنحن انما عرفنا الجواز في الجايزات بقضية عقلية ضرورية

ا ف نازلا

١٢٣ – ١...١) ب فعله – ٣) ب النَّبوت – ٣) ف والاختراع

وعرفنا استناد وجود الموجودات الى عالم قادر مريد لضرورة الاحتياج في الجايزات فان قدرناها على كمال الاقتدار والاستبداد بالفعل والابداع والتساوي في صفات الذات وصفات الفعل حتى يكون كل واحد منهما هو الموجد بقدرته وارادته وعلمه وقع التانع في الفعل وان قدرناهما على تسليم احدهما للثاني في جميع ما اشتغل . به كان المسلم عبدًا والمسلم اليه الاها حقاً وان كان كل واحد منهما مستقلا في بعض مسلماً في بعض كان كل واحد منهما محتاجاً من وجه وغنيًّا من وجه قاصرًا من حيث الفعل كاملا من حيث القوة أ فلا يكون الاهين بل° محتاجين الى كامل من كل وجـــه فاذًا لا يتصور في العقل تقدير موجودين على كمال الاستقلال ولا في ١٠٠٠ ١٢٥ التجويز العقلي تقدير قادرين على التساوي في كمال الاقتدار ولا مريدين ولا عالمين على التماثل في كمال الارادة والعلم بل ولا ذاتين متساويين من جميع الوجوه من غير ان يختص احداها عن الثانية اما باشارة الى هذا او ذلك او عل مميز او مكان محيز وزمان مقدم وموخر او بفعل خاص او اثريدل على تغاير المصدر وتباين المظهر ١٠ ولهذا قلنا أن الواحد مدلول الفعل ولو قدرنا ثانياً وثالثاً لتكافوا من حيث العدد

ولفد استهزأ بهذه الطريفة من لم يدرك غورها وامكن تقريرها من وجهين

۱۲۶ – ۱) ب ف استقل – ۲) ا حاشیة رقاً – ۳) ف (لفدرة – ۲) ب یکونا – ۵) ف س – ۲) ف موجدین – ۷) ب س – ۸) ب ز کال ۱۲۵ – ۱) ب حجر – ۲) ب الصبر ج ۳) ا مداول – ۲) ب فوزها

امدهما ان الفعل قد دل على وجود صانع للعالم مريد قادر فان قدر ثان أ فلا يخلو اما ان يكون له دليل خاص على وجوده او يجوز عقلا بأن يقال كما لا دليل على وجوده لا دليل على انتفايه فأن له دليلا بان يخلق عالمًا آخر غير العالم المعين فيؤدي الى قصور في • الألهين جميماً كما بينا وان جوز ذلك فيجب ان يكون عالماً بان يخلق مريدًا لأن يخلق قادرًا على ان يخلق ' واذا لم يخلق دل على ' انه لم يرد "واذا لم يرد" علم أن لا يخلق والآله يجب علمه بأن يخلق ١٢٦ ويريد بان يخلق حتى يكون مثلا للاول فاغا ليس عثل له ليس بالاه والوم الثاني في تقرير النطافي أن الأمر لا يخلو أما أن يقف في ١٠ عدد معلوم فيستدعى الاقتصار على عدد محصور مقتضياً حاصراً فان الكمية من حيث العدد كالكمية من حيث المساحة اليس لو كان واحدًا ذا حجم وعظم مشكّل اقتضى مشكلا لذلك اذا كان ذا مقدار وعدد اقتضى مقدرًا وان لم يقف في عدد معلوم اقتضى اعدادًا غير متناهية محصورة في الوجود غير مترتبة وذلك محال • ا وبالجملة ما لا دليل عليه عقلا فتجويز وجوده تقدير عقلي والمجوز عقلا المقدر ذهناً ليس بالاه

فلا تنفل عن هذه الدفيف وافرق في المعقولات بين تقدير المحال لفظاً او فرضاً وبين تجويزه عقلا او عقداً واعلم ان التقدير المذكور

في الكتاب فرض محال لفظاً ليس بطلانه عقلا مؤال على وجه دلاله الفعل

فامه فبل صادفنا في الموجودات خيرًا او شرًّا او نظماً وفسادًا ورجه دلالة الخير يخالف وجه دلالة الشر بل وجود الخير يدل على مريد الشر ومريد الخير على الاطلاق مريد الخير على الاطلاق الايكون مريدًا للشر على الاطلاق كا ان مريد الخير في فعل مخصوص لا يكون مريد الشر في ذلك الفعل بعينه فاختلاف وجه دلالة الفعل بالتضاد دل على اختلاف الفاعلين بالتضاد وكما انكم استدللتم بانه لو بالتمان معه الاه كم أفسدت السَّموات والأرض فنحن نستدل بفساد فيهما خيرًا وشرًّا على الاهين اثنين

والجواب على فاعدة المنكلمين

فال المعقود منهم وجه دلالة الفعل على الفاعل هو الجواذ والامكان وترجح جانب الوجود على العدم وذلك لم يختلف خيراً كان او شرًا فالوجود من حيث هو وجود خير كله او يقال لا خير فيه ولا شر والفعل من حيث وجوده ينسب الى الفاعل لا من حيث هو خير او شر والفاعل يريد الوجود من حيث هو وجود لا من حيث هو خير او شر أوالفاعل يريد الوجود من حيث هو وجود لا من حيث هو خير او شراً بل الخير والشر اما امران اضافيان بان يكون شيء خيراً بالاضافة الى شيء شراً بالاضافة الى شيء واما امران شرعيان فيرجع الحسن والقبح والخير والشر فيه الى قول الشارع افعل لا تفعل فيرجع الحسن والقبح والخير والشر فيه الى قول الشارع افعل لا تفعل

٩) ب ف نظاما

۱۲۷ — ۱...۱) ا س — ۲) ف الهية سورة ۲۳ , ۲۳ — ۲) ب فاعل — ٢٠) ب شر

وهذا هو جوابنا عن قول المعتزلة حيث قالوا في ارادة الكاينات ١٧٨ انه لو كان مريدًا للشر لكان شرًا فان الشر لم ينسب اليه الا من جهة وجوده والوجود من حيث هو وجود لا شر فيه وهو مريد لموجود أيمعنى انه على صفة يتأتى منه التخصيص بالوجود دون العدم وببعض الجايزات دون البعض فلم يكن مريدًا للشر في الحقيقة

ونفول النوية انا كما صادفنا في الموجودات خيرًا وشرًا متايزين فقد صادفنا في الموجودات خيرًا وشرًا مختلطين فان عالم الخير المحض هو عالم الملايكة وعالم الشر المحض هو عالم الشياطين وعالم الاختلاط والامتزاج هو عالم البشر فهلا اثبتم ثالثاً ينسب اليه الامتزاج فان والممتزاج من حيث هو ممتزج على طبيعة غير ماكان المنفرد عليها فهلا كانت الطبيعة المذكورة دالة على ثالث لكن قلتم الخير والشر لم يختلفا في الوجود يختلفا في الوجود فان دلالة الوجود واحدة

وقد ملك الفلامة الالهبوله طريقة اخرى في الوحدانية فاجابوا ١٢٩

فاما طربضهم فالوا قد شهد العقل الصريح بان الوجود ينقسم الى ما يكون واجباً في ذاته والى ما يكون ممكناً في ذاته وكل ممكن فاغل يترجح جانب الوجود منه على جانب العدم عمر فاما ان تذهب المكنات الى غير نهاية او تقف على واجب بذاته

۱۲۸ — ۱) ف شریرًا — ۲) ب للوجود — ۳) ف العـدم — ۱) ف ینتـب — ۱۰) ایختلف

<sup>- -- 119</sup> 

غبر ممكن لكنها لو ذهبت الى غير النهاية لما وجدت اذ كان يتوقف وجود كل ممكن على سبق وجود مرجحه وذلك محال فلا بد ان يقف على واجب بذاته ثم الواجب بذاته لا يجوز ان يكون لذاته مبادي ً يجتمع منها واجب الوجود لا اجزاء كمية ولا كالمادة والصورة والجنس والفصل فان المبادي يجب ان تكون سابقة على ذات. واجب الوجود ويكون واجبأ بها لا بذاته وقد فرضنا الواجب بذاته فهذا خلف ولو قدرنا أثنين واجبي الوجود اشتركا في كون كلَّ واحد منهما واجب الوجود فلابدان ينفصل احدهاعن الثاني مفصل ١٣٠ يخصه فيكون وجوب الوجود مشتركاً فيه وهو ذاتي لمها فيكون جنساً وما يخص احدهما دون الثاني فصلًا ويكون ذاته متركباً منهما ١٠ ويجب أن تكون الاجزاء متقدمة بالذات على ذاته فيكون متأخرًا عنها بالذات فيكون واجباً بها لا بنفسه وذاته فهو خلف فاذا نوع واجب الوجود سواء اطلق اطلاقاً او خصص تخصيصاً لا يجوز ان بكون الا واحدًا فوجوده وجوبه ووجوبه حقيقته وحقيقته وحدته ووحدته تخصصه وتعينه من غير ان يتهايز وجوب عن وجود ١٠ ووجود عن ماهية وحقيقة وعن هــذا نفوا صفات الباري تعالى ً زايدة على الذات كما سيأتي تفصيل ذلك في مسئلة الصفات ان شاء الله

٢) ا مباد - ٣) ب س - ٤) ب ولا كالجنس - ٥) ف من هذه الكلمة (كتابة من كاتب ثالث - ٦) ب اثبات ف اثنان - ٧) ف واحب ا واجبا
 ١٣٥ - ١) ب ف ز فيكون - ٢٠٠٠٪) ف س - ٣) ف س - ٤) ف تخصيصه - ٥) ف وتعيينه - ٦) ف وجوده - ٧) ف ز اضا - ٨) ف الذات

ثم جرحوا دلالة الخــير والشر بل وقوع الشر في الوجود على مذهبهم

بابه فانوا الشر لا معنى له الا عدم وجود او عدم كمال وجود والمدم يدخل في القضاء بالعرض لا بالذات بل القصد الاول في والمداع ان يكون وجود الثم القسمة العقلية ان يكون وجود هو خير محض او يكون وجود لا يتحقق حصوله الا على ان يتبعه شر اما وجود الشر المحض فهو مستحيل بل الوجود الذي اكثره ١٣١٨ شركذلك فلا وجود وجود يتبعه شر قليل اكثر شرًا من وجوده فالشر داخل في الوجود بالقصد الثاني ولا دلالة له على مدلول اذ لا محقيقة لوجوده كما بيناه

وفر ملك المعزلة طريق التهانع في استحالة الالهين كما سلكناه ولم يستمر لهم ذلك حيث جوزوا اختلافاً في ارادة الباري سبحنه وارادة العبد واختلافاً في الفعل فلا تمانع

وسلك الكمي طريقا افرا وفال لو قدرنا قايين بانفسهما لا يتميز الحدها عن الاخر بزمان او بمكان او حيز ولا يكون لاحدها حقيقة خاصية يمتاز احدها عن الثاني بها فهو مستحيل عقلا والخصم ربما يقول هذا هو نفس النزاع عبرت عنه تعبيرا وصيرته دليلا فان جماعة من العقلاء صاروا الى اثبات جواهر عقلية من عقول بجردة ونفوس بجردة قديمات قايمات بانفسها ويمتاز بعضها عن بعض بخواص وحقايق

٩) ف القضایا - ١٥) ا الفصل - ١١) ف وجودًا - ١٢٠.٠١٧) ب ١٣٧ - ١) ا في الهامش ف - - ٣) هو ابو القسم بن محمد - ٣) ا اخرى
 ١٠.٠٤) ب (اولا كذلك ثم) عندمم وعنه. ف عبرت عنها - ٥) ب صورته

ولم تمنع العقول ثبوتها ومن اراد ان يسلك هذه الطريقة فلا يد ان ١٣٧ يزيد فيها شروطاً حتى يتحقق الاستحالة وتتضح للعقل والله اعلم

## القاعلة الرابعة

## في أبطال النشيد

وفيها الرد على اصحاب الصور' واصحاب الجهة والكرامية في قولهم ان الرب تعالى محل للحوادث

- ولا يشبه شي، منها بوجه من وجوه المشابهة والماثلة كيس كمثله شيء ولا يشبه شي، منها بوجه من وجوه المشابهة والماثلة كيس كمثله شيء وأهو السميع ألبصير فليس الباري سبحان بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا في مكان ولا في زمان ولا قابل للاعراض ولا محل للحوادث
- وصارت الغالبة من النبعة الى نوعي تشبيه احدها تشبيه الخالق بالخلق فقالت المغيرية والبيانية والهاشمية ومن تابعهم انه الاله ذو مورة مثل صور الانسان ونسج على منوالهم جماعة من مشبهة الصفاتية متمسكين بقوله صلى الله عليه وسلم خَلَق الله الدم على

۱۳۲ – ۱) ب ف الصورة – ۲) سورة ۲۰, ۹ – ۳) ف سـ – ۱۵) ب زوجه – ۱۰ ب المنزلة – ۲) الاصل البيالية . حاشية السابية ف البيائية راجع الملل ص ۱۱۳ – ۲) ف الهشامية – ۱۵ ب ف سـ

سهر صُورَةِ ٱلرَّحْمَن وفي رواية على صورته والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق

ففات هو رو من الغالب وجماعة اخرى ان شخصاً من الاشخاص اله أو فيه جز من الاله والاله سبحانه وتعالى عن قولهم متشخص به نسجاً على منوال النصارى والحلولية في كل امة ومن الكرامية الما الناسادي

من صار الى انه جوهر وجسم

واطبقوا على الربحه فوق وانه على الحوادث قالوا اذا خلق الله سبحنه جوهرًا احدث في ذاته ارادة حدوثه وربما احترزوا عن لفظ احدث فقالوا حدثت له ارادة حدوثه وكاف ونون واذا كان المحدث مسموعاً حدث له تسمع واذا كان مبصرًا حدث له تبصر المحدث مسموعاً حدث له تسمع واذا كان مبصرًا حدث له تبصر المحدث له خمس من الصفات الحادثة بكل عدث احدثه وربما احترزوا عن اطلاق لفظ الحلول والمحل وان اطلقوا الاتصاف بالحادث وفرقوا بين المشيئة والارادة فقالوا مشيئة قديمة وارادة المحدث عادثة ولذلك فرقوا بين التكوين والمكون والاحداث والمحدث والمخلق والمخلوق مباين وكذلك والمخلق والمخلوق مباين وكذلك والمخلق عبارة عن قوله كن والقول قايم بذاته والمكون مباين وكذلك موروف عبارة عن قوله كن والقول قايم بذاته والمكون مباين وكذلك عروف والموات عند بعضهم وعند بعضهم من حروف بجردة فهو

۱۳۳۳ – ۱) ب منوالی – ۲۰۰۷) ب والکرامیة ف ز امة – ۳) ب کذا وتسجیح حادثة – ۲) ب لفظة الاحداث – ۵) ف حدثت – ۲) ب س – ۷) ب الارادة محدوثة – ۸) ف کل – ۹) ب المدوث – ۱۰) ب في المحل – ۱۱) ف بالاتصاف – ۱۷) ب في مشيته – ۱۲) ب في رارادته

حادث ليس بقديم ولا محدث واحالوا فناء ما حدث أمن الصفات في ذاته ولم يطلقوا لفظ التقدم والتأخر على الحروف والكلمات واجتهد معمد بن الهيصم منهم في كل مسئلة من مسائل التشبيه حتى دد الخلاف فيها الى ما يسوغ ان يذكر ولا يسفه غير مسئلة الحوادث فانه تركها وعلى التكال الاول بعلم صاحبه ابي عبد الله الكرام

نا دبل ثامل يعم أبطال مذاهب المشبهة جملة وعلى كل فرقة ممن عددناهم حجة خاصة ونقض على الانفراد فنبتدي بالاعم

ونفول التقدر للشكال والصور والتغير بالحوادث والغير دليل

الحدوث فلو كان الباري سبحانه متقدرًا بقدر متصورًا بصورة متناهيًا بحد ونهاية مختصًا بجهة متغيرًا بصفة حادثة في ذاته لكان محدثًا اذ العقل بصريحه يقضي ان الاقدار في تجويز العقل متساوية فما من ١٣٥ قدر وشكل يقدره العقل الا وبجوز ان يكون مخصوصاً بقدر آخر واختصاصه بقدر معين وتميزه بجهة ومسافة يستدعي مخصصاً ومن المعلوم الذي لا مراء فيه ان ذاتاً لم تكن موصوفة بصفة ثم صارت موصوفة فقد تغيرت عما كانت عليه والتغير دليل الحدوث فاذا لم يستدل على حدوث الكاينات الا بالتغير الطارى عليها وبالجملة فالتغير يستدعي مغيرًا خارجاً من ذات المغير والمقدر يستدعي مغيرًا خارجاً من ذات المغير والمقدر يستدعي مقدرًا

٧٠٠.٧) ف ١ - ٣) المسايل - ٤) ب ف منها - ١٥) ب بعد - ٦) ب نقصر ف نفرض - ٧) ب ف (١٥ - ١٥) ف ١ - ٩) ب يقتفى ف نفرض - ٧) ب ز متناهية - ٧) ف عنها - ٣) ب ف فانا لم نستدل - ١٤) ب تغيرا -

فاله فيل بم " تنكرون على من يقول ان القدر الذي اختص به نهاية وحد " واجب له لذاته فلا يحتاج الى مخصص والمقادير التي هي في الحلق انما احتاجت الى مقدر لانها جايزة وذلك لان الجواز في الجايزات انما يعرف بتقدير القدرة فلما كانت المقادير الحلقية مقدورة عرف جوازها واحتاج الجواز الى مرجح فاذا لم يكن فوق الباري وسبحانه قادر يقدر عليه لم تكن اضافة الجواز واثبات الاحتياج له السنا اتفقنا على ان الصفات ثمان افهي واجبة له على هذا العدد ام السنا توجد صفة اخرى

فانه فلنم بجب الانحصار في هذا المدد كذلك نقول الاختصاص بالحد المذكور واجب له اذ لا فرق بين مقدار في الصفات عددًا وبين ١٠ مقدار في الذات حدًا

فاله فلنم جاير ان توجد صفة اخرى فما الموجب للانحصار في هذا الحد والعدد فيحتاج الى مخصص حاصر

والجواب فلنا المقادير من حيث انها مقادير طولًا وعرضاً وعمقاً لا تختلف شاهداً وغايباً في تطرق الجواز العقلي اليها واست دعا. والمخصص فانا لو قدرنا مثل ذلك المقدار بعينه في الشاهد تطرق الجواز العقلي اليه واختصاصه به دون مقدار اخر يستدعي المخصص وتطرق الجواز الى الجايزات لا يتوقف على تقدير القدرة عليها بل معرفة ذلك بينة للعقل ضرورية حتى صار كثير من العقلا، الى ان

 <sup>(</sup>٠) ب ثم - ٦) ا وجد - ٧) ف وله بيان - ٨) ب زعليها
 (٠) ب المرجبة - ٢) ب خالص - ٣) ب س - ١٥) ف س - ١٥ ف يتفق - ٦) ب شبت في التصحيح ف س - ٧٠.٧) ا حاشية . سفط ضرورية

العقل نفسه عبارة عن علوم ضرورية هي معرفة الجواز في الجايزات والاستحالة في المستحيلات والوجوب في الواجبات وتقدير القدرة عليما انما يحتاج اليه في ترجيح احد الجايزين على الشاني لا في تصور ١٣٧٧ نفس الجواز

• وهذه نَعْمَدُ فد اغظرا كثر من اصعاب الكلام واما الصفات وانحصارها في ثمان فقد اختلف الجواب عنه بوجوه منها انهم منعوا اطلاق لفظ العدد عليها فضلًا عن الثمانية

وقالوا قد دل الفعل بوقوعه على ان الفاعل قادر وباختصاصه بعض الجايزات على انه مريد وباحكامه على انه عالم وعلم بالضرورة والمنال القضايا مختلفة وورد في الشرع اطلاق العلم والقدرة والارادة ولا مدلول سوا ما دل الفعل عليه او ورد في الشرع اطلاقه ولهذا اقتصرنا على ذلك فلو سئل هل يجوز ان يكون له صفة اخرى اختلف الجواب عنى ذلك فلو سئل هل يجوز اليه فانا لم نثبت له الصفات بطريق التجويز العقلي بل بدليل الفعل والفعل ما دل الاعلى تلك الصفات التجويز العقلي بل بدليل الفعل والفعل ما دل الاعلى تقصير ومنها النهم الاعتقاد اذا لم يرد به تكليف فينسب الى المكلف تقصير ومنها انهم فرقوا في الشاهد بين الصفات الذاتية التي تلتئم منها حقيقة الشيء فان وبين المقادير العرضية التي لا مدخل لها في تحقيق حقيقة الشيء فان الصفات الذاتية لا تثبت للشيء مضافة الى الفاعل بل هي له أ من غير الصفات الذاتية لا تثبت للشيء مضافة الى الفاعل بل هي له أ من غير

الى ضرورية في بعض النسخ

۱۳۷ -- ۱) ب جواب الاصعاب -- ۲) ف -- ۲۰۰۰ ب --

<sup>-</sup> m - (r - m - (1...1 - 147)

سبب والمقادير المختلفة تثبت للشيء مضافة الى الفاعل فان جعلها له بسبب ومنها انهم قالوا لو قدرنا صفة زايدة على الصفات الثهانية لم يخل الحال فيها اما ان تكون صفة مدح وكال او تكون صفة ذم ونقصان فان كانت صفة كهال فعدمها في الحال نقص "وقد اتصف" الباري سبحانه بصفات الكهال من كل وجه وان كانت صفة نقصان فعدمها عنه واجب واذا بطل القسمان تعين انه لا يجوز ان يتصف بصفة زايدة على الصفات الذاتية ويترتب على ما ذكرناه انه هل يجوز للباري سبحانه اخص وصف لا ندركه وفرق بين هذا السؤال والسؤال الاول فان السائل الاول سأل هل يجوز ان تريد صفة على الصفات الثانية والسائل الاول سأل هل يجوز ان تريد صفة على عن المخلوقات

مراب الاصعاب عند ابضاً فقال بعضهم ليس له اخص وصف ولا يجوز ان يكون لانه بذاته وصفاته يتميز عن ذوات المخلوقات وصفاتها من حيث ان ذاته لاحد لها زماناً ومكاناً ولا يقبل الانقسام فعلا ووهماً بخلاف ذوات المخلوقات وصفاتها فانعما غير متناهية في ١٠ التعلق بالمتعلقات فلو كان الغرض ليتحقق اخص وصف به يقع التميز فقد وقع التميز عا ذكرنا فلا اخص سوا ما عرفنا

وفال بعفهم له اخص وصف الالهية لا ندركه وذلك ان كل شيئين لهما حقيقتان معقولتان فانها يتايزان باخص وصفيها وجميع

ج) ب بان - ١٠٠٠ ب ز حال - ٥٠٠٠ ب فلا يصف - ٦) ب ز بنبر ٧) ف - - ٨) ب ز يجوز ان يكون

۱۳۹ - ۱۱ ب ذات - ۲) ر ذات - ۳) ف ز ذا - ۱۲ ب وصفيهما

ما ذكرنا من ان لاحد ولا نهاية ولا انقسام للذات ولا تناهي للصفات كل ذلك سلوب وصفات نفي وبالنفي لا يتميز الشيء عن الشيء بل لا بد من صفة اثبات يقع بها التميز والا فترتفع الحقيقة رأساً

مثم اذا اثبت ان له اخص الوصف فهل يجوز ان ندركه فل المام الحرمين لا يجوز ان ندركه اصلاً وقال بعضهم يجوز ان ١٤٠ يدرك وقال ضرار بن عمرو يدرك عند الروية بحاسة سادسة ونفس المسئلة من محارات المتكلمين وتصوير الاخص من محارات العقول فانه فبل اذا قدر موجودان قايمان بانفسها بحيث لا يكون احدها بحيث يكون الثاني كالعرض في الجوهر فن الضرورة اما ان يكونا متجاورين واما ان يكونا متباينين وعلى الوجهين جميعاً يجب ان يكون كل واحد منهما بجهة من الثاني وربما عبروا عن هذا المعنى بان قالوا الباري سبحانه لا يخلو اما ان يكون داخل العالم العنى بان قالوا الباري سبحانه لا يخلو اما ان يكون داخل العالم وكما ان الدخول بالذات أيقتضى مجاورة وومما سنة (م الخروج بالذات يستدعي مباينة وجهة وربما شككوا اللغ تشكيك على سبيل الالزام

ففانو اتفقنا على ان له سبحانه ذاتاً وصفات ومن المعلوم ان الصفات لا تكون كل واحدة بحيث الثانية ولا منحازة ' عنها بجهة

الصفات - ٦) ب (تصحیح) فلا یقع فی - ٧) ب ف س - ٨) ب
 ف ز رضه

<sup>.</sup> ١٤٠ – ١) ب ف ندركه – ٢) ف مجارات – ٣) ب كالجوهر والعرض – ١٠٠٠- ب ف أو – ٥) ف عــلى – ٦) ف سـ – ٧) ب سـ – ٨) ب داخلا في – ١٠٠٩) ا سـ - ١٠) ب لعله عاسة – ١١) ف متجاورة –

فان القايم بالغير لا يقبل التحيز الراساً بل هي كلها قايمة بذات اي المدات ذاته فقد تحقق التميز بين الذات والصفات وذلك داجع الى الذات لها حيث حتى تكون الصفات بحيث هو والصفات لاحيث لها فلا تكون الذات بحيث هي وما قيل التحيث بالنسبة الى الصفات فلو قدر قايم بذات اخر فمن ضرورته ان لا يكون بحيث هو حتى ويتحقق فرق بين الصفات التي هي بحيث هو وبين ذلك القايم بذاته الذى ليس بحيث هو فيثبت له جهة ما ينحاز بها عنه وقد ورد السمع بان تلك الجهة هي جهة فوق قال الله تعالى و هو الآياه فوق عباده فاثبتنا الجهة عقلا واثبتنا الفوقية اسمعاً واستنبطنا من النص الوارد فيه معنى وهو كون الفوق اشرف الجهات واليق بكمال الصمدية وفيدا تعلقت القلوب بالسماء ورفعت الايدي ودلت عليها اشارة وله الخرساء واليها كان معراج سيد الانبياء

والجواب فلنا هذه الشبهات كلها نشأت من اشتراك في لفظ القايم بالنفس فان عندنا يطلق هذا اللفظ في حق الباري سبحانه بمعنى اله مستغن عن المحل والحيز جميعاً ويطلق على الجوهر بمعنى انه ١٠ مستغن عن المحل فقط والمستغنى على الاطلاق في مقابلة المحتاج على الاطلاق والمستغنى عن المحل والحيز في مقابلة المحتاج الى المحل والمحتاج الى المحل والمحتاج الى المحل والمحتاج الى المحل والمحتاج الى الحيل فلننقل العبارة الى هذه الجهة حتى يتبين

١١٠) ب الحيث

۱۶۱ — ۱) ب الحيث — ۲) سورة ۲, ۱۸, ۲۱ — ۳) ا التفرق ق — ه، ف س — ۵) ب ز على(ف عن) الاطلاق او ه، ف س — ۵) ب ز على(ف عن) الاطلاق او ۲۰۰۰۷ — ۱) ب اضا مستغنية — ۲۰۰۰۷) ب س —

انكم جعلتم نفس النزاع دليلا متمسكين باشتراك في العبارة دون المعنى ونقول قدرناه مستغنياً عن المحل والحيز ومحتاجاً الى الحيز فيجب ان يكونا اما متجاورين او متباينين عال تقديره فان التجاور والتباين من لوازم التحيز في المتحيزات فالمستغني عن التحيز كيف ويكون اما متجاوراً واما متبايناً هذا كمن يقول القايمان بانفسهما اما ان يكونا مجتمعين او مفترقين متحركين او ساكنين قيل الاجتماع والافتراق من لوازم التحيز والتحدد ولاحيز له سبحنه ولاحد ولا اجتماع ولا افتراق بل اذا فتش على المجاورة والمباينة لم يتحقق منه الانفس الاجتماع والافتراق وما جاور او باين فقد تناهى ذاتاً الانفس الاجتماع والافتراق استدعي مخصصاً

وكذلك الجواب عن الدخول والخروج فاما نفول ليس بداخل في ١٤٣ العالم ولا خارج لان الدخول والخروج من لوازم المتحيزات والمحدودات ولها لا يطلقان على الاعراض وها كالاجتهاع والافتراق والحركة والسكون وساير الاعراض التي لا تختص والاجرام التي لا حيوة لها ولو قيل هو الله سبحانه داخل في العالم بعنى العلم والقدرة وخارج عن العالم بمعنى التقدس والتنزيه كان معنى صحيحاً كها ورد في التنزيل وُهو القاهر فوق عباده وقد ورد وهو معكم أينها كنتم وأفن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله سبحنه إلى قريب الحيب دعوة الداعي إذا دعاني الاية المية المي وقوله سبحنه والتنزيم فويت والعبارة وقوله المية المية والمناه المية ال

٣) ب زلو – ٤) قد سقطت كلمة مثل «قدرنا» – ٥) ب ز والمحل
١٤٣ – ١) ف س – ٢) سورة ٦ ، ١٨ – ٣) سورة ٧ ، ١٥ بورة
١٥٠ ، ١٥ – ١٥٠ ، ١٨٠ وقد كُتب فَإِني و الدَاعِ و دَعَانِ – ١٠٠٠) ف س –

بل الايات الدالة على القرب اكثر من الايات الدالة على بعد الفوق وكما ورد و وهو الذي في السّماء إله وورد مقروناً به وفي الأرض إلى وبالجملة من تصور وجوده وجوداً مكانيًا طلب له جهة ما وانحيازًا عن العالم ببينونة متناهية او غير متناهية كما ان من تخيل وجوده زمانيًا طلب له مدة وتقدماً على العالم بازمنة متناهية او غير وجوده ومناهية وكلا التخييلين باطل فهو الاول والاخر اذ ليس وجوده سبحانه زمانيًا والظاهر والباطن اذ ليس وجوده مكانيًا المستحانة زمانيًا والظاهر والباطن اذ ليس وجوده مكانيًا المناهية والمناهد والباطن المناهد والمناهد وحوده ومكانيًا المناهد والمناهد وا

واما الله الناني الذي اوردوه على سبيل الالزام وهو الاتفاق من الكرامية والصفاتية ان الله سبحانه ذاتاً وصفات والصفات قاعة بالذات وليست كل صفة بحيث الثانية بل بحيث الذات

في من اثبت الصفات الازلية قايمة بذات الباري تعالى ليس يعنى بالقيام ما عنيتم ولا اطلق انها بحيث هو كما اطلقتم بل يعنى بالقيام وصف الباري سبحانه وتعالى بها والوصف من حيث هو وصف لا يقتضي ان يكون الموصوف بحيز وجهة ثم الحكم للوصف بانه معنى موجود او حال فهو بمعنى آخر والا فمجرد الوصف والصفة من حيث هو هو وصف لا يقتضي ذلك ثم اطلاق لفظ الحيث ايضاً قد اتسع حتى يقال هذا في العرض من حيث هو موجود له حكم ومن حيث هو عرض له حكم وليس يعنى باطلاق لفظ الحيث الا الاعتبار العقلي

<sup>-</sup> At, tr (A - - - (7...Y

١٤٤ — ١...١) ب س — ٢) ب على ف بين — ١٣٠ ب ز فلو — ١٠) ب ف ز عن الوصف والصفة فان كنير من المعاني مما يوصف ولا يفتضي ان يكون الموصوف بجيز وجهة — ١٠...ه) ف س — ٦) ف وحكم

والوجوه العقلية والحاصل في هذا السؤال ان الالفاظ التي اور دوه كالها مشتركة ولفظ القايم بالذات والقايم بالغير ولفظ الدخول والخروج ١٤٥ ولفظ الحيث والجهمة وبالجملة فليعلم ان جهات الاجسام من احكام النهايات في الاجسام حتى لو قدر مقدر جسماً غير متناه بالفعل لم • يكن للجهات معنى فلا يكون فوق وتحت ويمين وبسار وقدام وخلف ولذلك تتحقق الها الاشارة ولذواتها اختصاص وانفراد من جهة اخرى واذا كانت الاجسام كرية اي مدورة فيكون تجدد الجهات على سبيل المحيط والمحاط والفوق والسفل فيها على سبيل المركز والمحيط فان قدر العالم كرى الشكل امَّا تقديرًا اوجد ١٠ عليه حقيقةً واما تقديرًا يجوز ان يوجد عليه تصورًا قيل ان الباري سبحانه بجهة من العالم فيكون لا عالة عيطاً بكل العالم والا فيخلو عن ذاته طرف من جهات الفوق وعندهم هو فوق العالم باسره فهو خلف فيلزم عليه فوقاً بالنسبة الى من هو معلى الارض على موازاة القطب الشمالي وتحت بالنسبة الى من هو عليها على موازاة القطب أ ١٠ الجنوبي بل يكون بعض منه فوقاً وبعض منه تحتاً وذلك محال واما تعلق القاوب إالسماء ورفع الايدي اليها والمعراج اليها فقابل بتعلق ١٤٦ الرؤوس بالارض ووضع الايدي عليها والنزول اليها بل العرش قبلة الدعاء والارض مسجد الصلوة والكبة وجهة الوجه وموضع السجود قبلة العين واقرب ما يكون العبد من الرب اذا كان في السجود

<sup>- 120 -</sup> ۱) ب زوهي - ۲) ب ف النيام - ۳) شمال - ۱۵ ب ز لا - ۱۵ ف س - ۲) ف أو - ۷) ب ف ز أن يكون - ۱۵ م ۱۵ ب س -

١٤٦ - ١) ف ١١ - ١) ب الماه - ١٣) ب جهة ف وجه - ١٤٥ ب سعوده

واسجد واقترب

ومها اوم النب قيام الحوادث بذاته سبحانه وقد ذهبت الكرامية الى جواز ذلك ومن مذهبهم انما يحدث من المحدثات فانما يحدث باحداث الباري سبحانه والاحداث عبارة عن صفات تحدث في ذاته من ارادة لتخصيص الفعل بالوجود ومن اقوال مرتبة من ° حروف مثل قوله كن واما ساير الاقوال كالاخبار عن الامور الماضية والاتية والكتب المنزلة على الرسل عليهم السلم والقصص والوعد والوعيد والاحكام فالاوامر والنواهي والتسمعات للمسموعات والتبصرات للمبصرات 'فتحدث في ذات م بقدرته الازلية وليست هي من الاحداث في شيء [ 'وعلى طريقة '] انا ١٠ الاحداث في الخلق على مذهب اكثرهم قول وارادة والقول ها ١٤٧ صورتان ها حرفان وعلى طريقة محمد ' بن الهيصم الاحداث ارادة ' وايثار وذلك مشروط بالقول شرعاً وجوزاً بعضهم تعلق احداث واحد بمحدثين اذا كانا من جنس واحد واكثرهم على ان لكل معدث احداث أفيحدث في ذاته لكل محدث خمس صفات ارادة وكاف ونون ١٠ وتسمع وتبصر وقد اثبتوا مشية قديمة تتعلق بالحادث والمحدث والاحداث والخلق ثم قالوا هذه الحوادث لا تصير صفات لله تعالى وانما هو خالق بخالقيته لا بخلق مريد باراديته لا بارادة قايل بقائليته

<sup>-</sup> ٥) ب ف ذهبت - ٦) ب ما - ٧...٧) راجع كتاب النحل ص ٨١ س ١٢ - ٥ - ١٠...١٥ ب ف س - ٨...٨) (لنحل ومن ذلك - ٩) النحل س - ١٠...١٥ ب ف س -

١١) النحل س١٦

۱۱۷ – ۱۱) ب انبات قول ک – ۲) ب حصر – ۳) ب احداثا – ۱۲) ب ف والنحل بمریدیته –

وهي واجبة البقا ويستحيل عدمها بعد وجودها في ذاتها والشاني وللمنكلمين عب طريفاله في الكلام احدها البرهان والشاني المناقضة في الالزام

اما البرهامه فنقول لو قامت الحوادث بذات الباري سبحانه ه وتعالى لاتصف بها بعد ان لم يتصف ولو اتصف لتغير والتغير دليل الحدوث اذ لا بد من مغير وتحقيق المقدمة الاولى ان معنى قيام الاعراض بمحالها كونها اوصافاً لها كالعلم اذا قام بجوهر وصف الجوهر بانه عالم وكذلك ساير المعاني والاعراض فليس ذلك كالوصف المدم بكون الباري تعالى خالقاً صانعاً على مذهب من لم يفرق بين الخلق ١٠ والمخلوق فان المخلوق لا يقوم بذات الخالق والخلق قايم بذاته تعالى عندكم فيجب ان يكون وصفاً له وكذلك يقال اداد فهو مريد بادادة وقال فهو قايل بقول واذا تحقق كونه وصفاً له بعد ان لم يكن موصوفاً به فقد تحقق التغير والتغير خروج شي، الىغير ماكان عليه ولا يشترط فيه بطلان صفة وتجدد صفة فانه اذا كان خالياً من صفات و، ثم اعتراه صفات فقد تغير عما كان عليه فليس للخصم اعتراض على هذه الطريقة الامنع الاتصاف او منع التغير وقد اثبتناهما ولكنه وضع لنفسه اصطلاحاً في احكام المعاني القايمة بالغير وميز بين حكم العلم والقدرة وهي العالمية والقادرية والمريدية وبين أحكم الحركة والسكون القايين بالجوهر وهو المتحركية والساكنية فأن كان

<sup>-</sup> ١٥ ب ف و

١٤٨ - ١) ب بخالق صفة حتى تكون (الذات خالقًا - ٢) ف (الذات - ١٤٨) ف (الدات وهو (الالية والمريدية - ١٤٨) ب - ١٠٠٦) ب - ٢٠٠٦) ب - ٢٠٠٦) ب الدركة حكم الحركة

هذا التميز غير مقبول عقلًا فان اتصاف المحال بالاوصاف الحادثة واتصاف الذات بالاوصاف من حيث انها صفات وموصوفات ليس واتصلف ولا تأثير للقدم والحدوث فيها اصلًا فانه ان كان الوصف راجعاً الى القول واللسان فلا يختلف الحال بين وصف ووصف وان كان الوصف من وان كان الوصف راجعاً الى حقيقة في الموصوف يعبر عنها لسان الواصف فلا يختلف الحال بين حقيقة وحقيقة والمعنى اذا قام بذات او محل صار وصفاً وصفة لها ورجع حكمه اليه بالضرورة

برهاده افر اوضح مما قد سبق وهو ان كل حادث يحتاج الى عدث من حيث انه كان في نفسه وباعتبار ذاته جايز الوجود والعدم فلما ترجح جانب الوجود على العدم احتاج الى مرجح بالضرورة ثم الخلك المرجح ان كان حادثاً احتاج الى مرجح ثم يتسلسل القول فيه الى ما لا نهاية له وجهة الاحتياج لا يختلف الحال فيها بين حادث في ذاته سبحانه وتعالى وبين محدث مباين ذاته فانه انما احتاج يجهة تردده مين طرفي جواز الوجود والعدم لا يجهة التباين وغير التباين وهذا قاطع لا اعتراض عليه

ونقول ان تصور وجود حادث لا باحداث فاما ان يقال يحدث ١٥٠ ذلك الحادث بنفسه او بقدرته او بمشيئة قديمة

فاله في اليحدث بنفسه فقد باهتوا العقل الصريح بضرورة

س ف (۸

<sup>129 - 1... )</sup> ب س - ۲) ب (اولا) الوصف (ثم ) الواصف - ۳) ف س - ۱) ب له - ۱) ف الحكم - ۲) ب ز اخر - ۷) ف ز في - ۱) ب ف تردد -

<sup>-</sup> ١٥٠ - ١٠٠١ ب حدثت - ١٥٠ باهت

حكمه أبان ما لم يكن فكان احتاج الى محدث مكون فاردة ومشية فقد ناقضوا فضية العقل فان ذلك

الحادث اذا جاز ان يحدث بالقدرة فلم لا مجوز ان محدث المحدثات كلها بقدرته ومشيته اذ لا فرق في نظر العقل بين الحادث والمحدث

ه من حيث انه لم يكن فكان

والفرق ينهما من مبث اللغ أن احدها لازم والشاني متعد لا ينتهض فرق من حيث العقل فأنا أذا قلنا قام وقعد وجا و ذهب كأن الحكم لازماً والقيام والقعود والمجي والذهاب فعله ومفعوله كما هو فعله و والعقل لا يفرق بين فعل الانسان شيئاً في نفسه وبين فعله في المناه على مذهب من قال به ومن قال أن الفعل لا يباين محل القدرة فلم يفرق فيه بين الفعل والمفعول ولا متمسك للخصم في هذه المسئلة الا بامر لغوي ولفظ اصطلاحي

وقد الزم عليه الفلفي الزاماً لا محيص له عنه فقال كل ذات لم ١٥١ عدث فيها معنى أثم حدث فيها قبل الحدوث استعداد القبول و وصلاحيته وقوته ثم اذا حدث فيها القبول تبدل الاستعداد بالوجود والصلاحية بالحصول والقوة بالفعل ويلزم ان يكون في ذاته معنى ما بالقوة ثم معنى ما بالفعل وذلك بعينه هو الهيولي والصورة وقد اثبتوا لله سبحانه وتعالى قبل خلق العالم خصايص الهيولي وهي طبايع عدمية فان الاستعداد والصلاحية عدم شي من اثباته ان فيل - ١٠) ب ناقض - ١٠٠٠ ب كان - ١) ب زجمع - ٧) ب

۱۵۱ - (۱) ف معیر - ۲) ا تصحیح فی الهامش فها ب فیه ف فلها - ۲) ف سـ - ۱) ب تصحیح اشر - ۱) ب - - ۱)

يكون شيئاً وواجب الوجود لذاته منزه عن طبيعة الامكان والعدم اللذان هما منبع الشر

واما طرق الالزام عليهم فنها ان قالوا قول الله سبحانه وتعالى وادادته من جنس قولنا وادادتنا ثم لقوله وادادته مفعولات مشل العالم بما فيه من السموات والادض فيلزم ان يحصل بادادتنا وقولنا ممثل ذلك فان قوله كن كاف ونون من جنس اقوالنا من غير فرق فاد فيل انما حصل قوله بمباشرة قدرته وادادته ومشيته القديمة وقولنا لم يحصل بها وقوله في ذاته قول له لا لغيره وقد قصد ابه وقولنا لم يحصل بها وقوله في ذاته قول له لا لغيره وقد قصد ابه وقولنا لم يحمل بها وقوله في ذاته قول له لا لغيره وقد قصد ابه التكوين لا بغيره الا بغيره الم المناه ا

في له ان كان هذا فرقاً فلم يكن قوله اذاً من جنس اقوالنا بل ١٠ الحق ان القول اذا حدث بعد ان لم يكن فهو كقولنا الحادث بعد ان لم يكن ولم يكن كل الإضافته الى القدرة اثر بعد الحدوث فانه انما اثر في حال الانفصال عن القدرة لا في حال تعلق القدرة به وانما اثرت القدرة في حصول ذاته فقط لا في شي ١٠٠٠ اخر يجدث به وعن هذا لو احدث قو لا لنفسه في شجرة وقصد به التكوين لم يحصل به شي ١٠٠٠ فبطل قولهم انما قصد به الاحداث وبطل ما اعتذروا به وحصل ان فوله لا ينبغي ان يوجد كقولنا او قولنا يوجد كقوله اذ لا فرق بين قول وقول في الحدوث والحروف والاصوات والاحتياج الى المحل قول وقول في الحدوث الحدوث والمحوات والاحتياج الى المحل بل قولنا او كد فانه اذا قام بمحل اتصف المحل به وتحققت له النسبة

٧) ب طریق - ۸) ا معقولات - ۹) ف یجال - ۱۰) تقدمه - ۱۱) ب
 الکون

١٥٧ - ١) ب ف غير - ٧) ف - - ٣) ب هذه الحوادث -

الى المحل وعندكم قول الله سبحانه قايم به من غير ان تتصف به الذات ولم تتحقق له نسبة الى الذات الا مجرد الاضافة وقد انقطع حكمه عن القدرة القديمة فانه الما يوجد بعد ان يحدث لا حال ان يحدث

وصه الالزامات ان قول ه كن لا يخلو اما ان يسبق احد ١٥٣٥ الحرفين على الثاني او يتلازمان في الوجود اما في حال الوجود او حال البقا فان سبق احدها وتلاه الثاني فاما ان يبقى الاول إولم يبقى فان بقي مقولًا مسموعاً لم يكن كن بل الاول ما لم ينعدم لا يوجد الثاني حتى يكون مترتباً متعاقباً والا فالكاف المسموع مع النون دواماً لا يتصور اصلا وان لم يبق فقد انعدم وعندكم ما حل وفي ذاته تعالى لا يجوز عليه العدم وان كانا يتلازمان في الوجود فقد اوجد احدها مع الثاني فليس الكاف بالتقديم الهلى من النون وكذاك الوجد مرف يجب ان يسبق حرفاً في القول والتكلم حتى يكون بترتبه وتعاقبه كلاماً مسموعاً

ومه الالزامات اثبات اكوان حادثة مع الكون القديم ١٠ واثبات علوم حادثة مع العلم القديم كاثبات ارادة حادثة مع المشية القديمة وقد ذكر المتكلمون ذلك في كتبهم

اما شهر الكرامبه أن قالوا سمع الباري سبحان ه ما لم يسمع قبله ودأى ما لم ير قبله فيجب ان يحدث له تسمع وتبصر ففيل لهم اتقولون لم يكن الباري سبحانه سامعاً للاصوات فصاد

ع) ف ۔ ۔ •) ب ف اضافۃ ۔ ٦) ب به وان محدث لاجل ان ١٥٣ – ١) ب قيال – ٢٠٠٠ ب ۔ ۔ ٣) ف بل – ١٥ ب ف وجد - •) ب يرتبه ويباقبه – ٦) ف كون

سامعاً لها ولا رائياً للمدركات فصار رائياً لها ولم يكن قايلًا للاوامر والنواهي فصار قايلًا ولم يرد وجود العالم في الوقت الذي سبق وجوده فصار مريدًا في الوقت الذي اوجده أفيدل كل ذلك على تجدد وصف له وان لم تقولوا انه صار سميعاً بصيراً مريداً فقد تناقض قولكم انه سمع مالم يسمع ورأى مالم ير واراد مالم يرد ثم الجواب الخيفي قلنا قد جمعتم بين كلمتي نفي واثبات في قولكم لم يكن كذا فصار كذا فلا النفي على اصلنا مسلم ولا الاثبات على اصلكم مذهب لكم فاما النفي على اصلنا فغير مسلم انه لم يكن سميعاً بصيراً بل هو بصير سميع ابداً وازلًا كما هو عليم قدير ابداً وازً لا وانما التجدد يرجع الى المدرك كما يرجع التجدد الى المعلوم ١٠ والمقدور فهو كقولكم لم يكن مستوياً على العرش فصار مستوياً ولم يكن بجهة فوق فصار بجهة فوق وبالاتفاق لم تحدث له صفة لم ١٥٥ تكن بل النفي الفايرجع الى المدركات فنقول لم تكن المسموعات والمرئيات موجودة فيسمع ويرى فوجدت فتعلق بها السمع والبصر فكان التعلق مشروطاً بالوجود لا بالمتعلق ورب تعلق شرط فيـــــه ١٠ الوجود والحيوة والعقل والبلوغ ثم عدم الشرط لم يقتض عدم المتعلق اما الاثبات فعلى اصلكم لم يوصف الباري سبحانه بالحوادث في ذاته فكيف يصح على مذهبكم انه صار سميعاً بصيراً وان التزمتم الاتصاف فقد سلمتم لنا المسئلة فان الاتصاف بصفة لم يكن قبل ١٥٤ - ١) ف ١ - ٢) ب ف ١ - ٣) ا في - ١٤) ب ز وصفة - اب ز کنتم تقولون ان - ٦) ب ف ز لکم - ٧) ب التحدث - ٨) ب المدركات - ٩) ب زبداته - ١٠) ب ز او الاثبات

١٥٥ - ١) ب ف الشروط - ١) ا منقص

صريح التغيير والتغيير دليل الحدوث وهذه الحوادث باقيات على مذهبكم والمتعلقات فانية واثبات صفة من الصفات المتعلقة يتأخر تعلقها او متعلقها غير مستحيل كالعلم والقدرة والمشيئة اما اثبات صفة باقية يتقدم تعلقها او متعلقها فهو مستحيل فانه اذا اراد وجود العالم بارادة حادثة في ذاته ووجد العالم وبقي وفني فهو مريد ابد الدهر وقايل كن ابد الدهر لشيء قد تكون وفني وسامع لصوت وحرف قد مضى وانقضى وبصير لجسم ولون قد انقرض في غاية الاستحالة قد مضى وانقضى وبصير لجسم ولون قد انقرض في غاية الاستحالة

ونفول هذه الحروف التي اثبتموها هي حروف مجردة من غير ١٥٦ اصوات ام هي حروف هي تقطيع اصوات فان اثبتموها حروفاً من غير اصوات فهي غير مسموعة ولا هي معقولة فان حقيقة الحرف تقطيع صوت والصوت بالنسبة الى الحروف كالجنس بالنسبة الى النوع والعرض بالنسبة الى اللون فان اثبتوا حروفاً هي اصوات مقطعة فلا بدلها من اصطكاكات اجرام حتى يتحقق الصوت فان اصطكاك الاجرام كالنوع بالنسبة الى الحركة والصوت كالنوع بالنسبة الى الاصطكاك ولا بد من حركة حتى يتحقق اصطكاك او تفكيك ولا بد من اصطكاك حتى يتحقق الصوت ولا بد من حرف حتى يتحقق كلمة ولا بد من حرف حتى تتحقق كلمة ولا بد من حرف حتى تتحقق كلمة ولا بد من كلمة حتى يتحقق قول تام ولا بد من حرف حتى تتحقق كلمة ولا بد من كلمة حتى يتحقق قول تام ولا بد من قول متى تتحقق قصة

٣) ب باقية

<sup>107 — (1)</sup> ب تقطع — (۲) ب ف الحروف — (۳) ف س — (۱) ب اصطكاك — (۱۰۰۰) ب س — (۲) اتصحيح كذا اولا كالجنس — (۲) بز اجرام حتى يتحقق الصوت فان اصطكاك الاجرام كالجنس بالنسبة الى صوت رالحركة كالجنس بالنسبة الى اصطكاك فلا بد من حركة حتى يتحقق الاصطكاك او تعكيف

وحكاية فيلزم على ذلك ان يكون الباري جسماً متحركاً ذا اصطكاك في اجزاء جسمية ويتعالى "الرب سبحانه" عن ذلك علواً كبيراً

وفر نحظى بعض الكرام، الى أثبات الجدم، فقال اعني بها القيام المنفس وذلك تلبيس على العقلا، والا فذهب استاذهم مع اعتقاد الكونه معلًا للحوادث قايلًا بالاصوات مستوياً على العرش استقراراً مختصاً بجهة فوق مكاناً واستعلاء فليس ينجيه من هذه المغازي ترويرات ابن هيصم فليس يريد بالجسمية القايم بالنفس ولا بالجهة الفوقية علاء ولا بالاستوا، استيلاء وانما هو اصلاح مذهب لا يقبل الاصلاح وابرام معتقد لا يقبل الابرام والاحكام وكيف استوى الظل والعود اعوج وكيف استوى المذهب وصاحب المقالة اهوج المؤقة الموقية الم

٨) ف ز تام - ٩) ف .

۱۵۷ — ۱) ب زم — ۲) ب للاعراض — ۳) ف المجازى — ۱۵ ب ف القيام — ۱۵ ف س — ۲) ب (تصحيح) ابرام — ۷) جانب — ۱۰۸ ب س ف اعلم —

## القاعلة الخامسة

## في ابطال مذهب التعطيل وياله وجوه التعطيل

وقد قيل ان التعطيل ينصرف الى وجوه 'شتى' فنها تعطيل الصنع عن الصانع ومنها تعطيل الصانع عن الصنع ومنها تعطيل البادي سبحنه عن الصفات الازلية الذاتية "القاعة بذاته" ومنها تعطيل البادي سبحانه عن الصفات والاسها، ازلًا ومنها تعطيل ظواهر" الكتاب والسنة عن المعاني التي دلت اعليها

اما نعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم فلست اراها مقالة لاحد ولا اعرف عليه صاحب مقالة الا ما نقل عن شرذمة وقليلة من الدهرية انهم قالوا العالم كان في الازل اجزاء مبثوثة تتحرك على غير استقامة واصطكت اتفاقاً فحصل عنها العالم بشكله الذي

٩) ب يبان - ١٠) ب وجود - ١١) ب شيين - ١١) ب الاوصاف ١٣٠٠.١٣) ب ف سا في الهامش ز والمعنوية - ١٤) ف جواهر - ١٠) ب دل
 ١٥٨ - ١) ب ف العلم - ٢) ب ف س - ٣) ف المدهر - ١٠) ب فعدث عنه -

تراه عليه ودارت الاكوار وكرت الادوار وحدثت المركبات ولست ارى صاحب هذه المقالة ممن ينكر الصانع بل هو معترف بالصانع لكنه يحيل سبب وجود العالم على البحث والاتفاق احترازًا عن التعليل فا عددت هذه المسئلة من النظريات التي يقام عليها برهان فان الفطر السليمة الانسانية شهدت بضرورة فطرتها • وبديهة فكرتها على صانع حكيم عالم قدير أفي الله شك فاطر السموات والارض وَلَيْنَ السَّالَهُمْ مَنْ خَلَقَكُمْ آيَفُولُنَّ ٱللهُ وَلَئْنُ سَأَ لَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ وان هم غفاوا عن هذه الفطرة في حال السر الما فلا شك انهم يلوذون اليه في حال الضراء مُ دَعَوُ ٱلله مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَإِذَا مَسَّكُم الضَّرُ ١٠ ١٥٩ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِنَّاهُ وَلَهَذَا لَمْ يَرِدُ التَّكْلَيْفُ بَعْرِفَة وجود الصانع وانما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشريك امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله أولهذا جعل على النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد ذلك بانه اذا دُعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا الاية وإذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأْزَتْ فُلُولُ ١٠ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْآنِ وَحَدَهُ وَلُوا عَلَى أَدْ بَارِهِم نَفُورًا

وفد سلك المتكلمول طريقين في اثبات الصانع تعالى وهو

الاستدلال بالحوادث على محدث صانع وسلك الاوايل طريقاً اخر وهو الاستدلال بامكان المكنات على مرجح لاحد طرفي الامكان ويدعى كل واحد في جهة الاستدلال ضرورة وبديهة

وانا افول ما شهد به الحدوث او دل عليه الامكان بعد تقديم • المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الانسانية من احتياج في ذاته الى مدير هو منتهى الحاجات فيرغب اليه ولا يرغب عنه ويستغني به ولا يستغني عنه ويتوجه اليه ولا يدرض عنه ويفزع اليه في ١٦٠ الشدايد والمهات فان احتياج نفسه اوضح له من احتياج الممكن الخارج الى الواجب والحادث الى المحدث وعن هذا كانت تعريفاته ١٠ الخلق أسبحانه في هذا التنزيل على هذا المنهاج امن مجيب المضطر اذا دعاه امن " ينجيكم من ظلمات البر أمن يرزقكم من السماء والارض امن يبدأ الخلق ثم يعيده وعن هذا قال الذي صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى الخلق على معرفته فاحتالهم الشيطان عنها فتلك المعرفة هي ضرورة الاحتياج وذلك الاحتيال من الشياطين هو تسويله الاستغناء ١٠ ونفى الاحتياج والرسل مبعوثون لتذكير وضع الفطرة وتطهيرها عن تسويل الشيطان فانهم الباقون على اصل الفطرة وما كان له عليهم من سلطان وقال اللهُ فَدَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ ٱلذُّكْرَى سَيَدًّ كُرْ مَنْ يَخْشَى وقوله النَّفُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَـذَّكُّ أَوْ يَخْشَى ومن رحل الى

٧) ب زمنها - ۱۸ ب ز تطلب

۱۹۰ - ۱) ب الفزع - ۲) ب الموجب - ۳) ب ز المعنى - ۲) ب تعریفات المق - ۱) ب المباد ف الانسان - ۱) ب تسویلات - ۱) ف الشیاط ین - ۱) ف باقون - ۱۱) ف لهم - ۱۲) ب ف سورة ۹,۸۷ اسالذ کری - ۱۳) ب ف سورة ۹,۸۷ اسالذ کری - ۱۵) ب ۹,۸۷ و اسالذ کری - ۱۵) به ۱۰ به ۱۹ و ۱۸ به ۱۸ ب

الله أقربت مسافته حيث رجع الى نفسه ادنى رجوع فعرف احتياجه اليه في تكوينه وبقايه وتقلبه في احواله وانحايه ثم استبصر في آيات الافاق ألى ايات الانفس ثم استشهد به على الملكوت لا بالملكوت لا بالملكوت لا بالملكوت لا بالملكوت لا بالملكوت لا بالملكوت برَيِك أنه عَلَى كُلّ شَيء شَهِيدٌ عرفت الاشياء بربي وما عرفت ربي بالاشياء ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط ومن تعالى الى ذروة الحقيقة لم يخف من حط فثبت بالدلايل والشواهد ان العالم لا يتعطل عن الصانع الحكيم القادر العليم سيحانه وتقدس

واما فعل الصانع عن الصنع فقد أدهب وهم الدهرية القايلين بقدم العالم الى ان الحكم بقدم العالم في الازل تعطيل الصانع عن الصنع وقد سبق الرد عليهم بان الايجاد قد تحقق حيث تصور الايجاد وحيث ما لم يتصور لم يكن تعطيلا وكما ان التعطيل ممتنع كذلك التعليل ممتنع وانتم عللتم وجود العالم بوجوده وسميتم معبودكم علة ومبدًا وموجباً وذلك يودي الى امرين محالين احدهما بثبوت المناسبة بين العلة والمعلول وقد سبق تقريره والثاني ان العلة توجب معلولها لذاتها والقصد الاول وجود العالم من لوازم وجود العالم الناسفل أن فبطل ايضاً بالقصد الاول فان العالي لا يريد امرًا لاجل الاسفل في فبطل ايضاً التعليل وهذا من الالزامات المفحمة التي لا جواب عنها

اما نطب الباري سعنه عن الصات الذائم والمعنوب وعن الاسما ١٩٢٠ والاحكام فذلك مذهب الالهيين من الفلاسفة فانهم قالوا واجب الوجود لذاته واحد من كل وجه فلا يجوز ان يكون لذاته مبادئ تجتمع فيتقدم واجب الوجود لا اجزاء كمية ولا اجزاء حدسوا وكانت كالمادة والصورة او كانت على وجه اخر بان يكون اجزا لقول الشارح لمعنى اسمه ويدل كل واحد منهما على شي هو في الوجود غير الاخر بذاته وذلك لان ما هذا صفته فذات كل واحداً منه ليس ذات الاخر ولا ذات المجتمع واغا تعينه واجب بالذات فليس يقتضي معنى اخر سوى وجوده وان وصف بصفة فليس يقتضي ذلك معنى مغير ذاته واعتباراً ووجهاً غير وجوده بل الصفات كلها اما اضافية كقولنا مبدأ العالم وعلة العقل كما تقولون خالق ورازق واما سلبية كقولنا واحد اي ليس بمتكثر وعقل اي مجرد عن المادة وقد يكون توكيبه من اضافة وسلب كقولنا حكيم مريد وسيأتي شرح ذلك في كتاب الصفات فالزم عليهم مناقضات

منها افرم اطلقو الفظ الوجود على الواجب بذاته وعلى الواجب ١٦٣ لغيره شهو للوعموماً على سبيل الاشتراك ثم خصصوا احد الوجودين الوجوب والثاني بالجواز ومن المعلوم ان الوجوب لم يدخل في معنى لوجود حتى يتصور الوجود فهذا اذًا معنى اخر ورا الوجود والمعنيان ان اتحدا في الخارج من الذهن فقد تمايزا في العقل مثل العرضية واللونية

<sup>-</sup> ١٦٢ – ١) ب فيتصور منها – ٢) ب حد ف جز – ٣٠٠٠٣) ف س – ١٠) ب زمثلا – ٥) ب ف تركيب – ٦) ب مسئلة (١٦٣ – ١) ف ز لا – ٢) ف بالوجود

وليس يغني عن هذا الالزام قولهم اطلاق لفظ الوجوب على الواجب بذاته والجايز لذاته بالتشكيك اي هو في احدها اولى واول وفي الثاني لا اولى ولا اول اذ الاولى والاول فصل اخر تميز ب احد الوجودين عن الثاني وذلك يوكد الالزام ولا يدفعه

ومن الولز امات كونه مبدأ وعلة وعاقلًا ومعقولًا فإن اعتباره كونه واجب الوجود لذاته لايفيد اعتبار كونه مبدأ وعلة واعتبار كونه مبدأ وعلة لا يفيد اعتبار كونه عقلًا وعاقلًا ومعقولًا فان ساغ لكم الحكم بتكثير الاعتبارات ساغ للمتكلم اثبات الصفات وتعطيله عن الصفات تعطيل عن الاعتبارات واما الباري عن الصفات والاسما. والاحكام ازلا وابدًا وما صار اليه صاير الا ١٠ شرذمة من قدماء الحكما، قالوا أن المبدع الأول أنية أزلية وهو قبل ١٦٤ الابداع عديم الاسم فلسنا ندرك له اسماً في نحو ذاته واغا اسماوه من نحو الله وافاعيله وابدع الذي ابدع ولا صورة له عنده في الذات اي لا علم ولا معاوم وانما الدلم والمعلوم في المعلول الاول الذي هو العنصر فهم المعطلة حقاً ونقل عن بعض الحكما. انهم قالوا هو هو • ، ولا نقول موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا مريد ولا كاره ولا متكلم ولا ساكت وكذلك ساير الاسماء والصفات وينسب هذا المذهب الى الغالية من الشيعة والباطنية ولا شك ان من اثبت صانعاً لم يكن له بد من عبارة عنه وذكر اسم

٣) ا ... ع) ب الوجود - ٥) ف ... - ٦) ب ف زوعقلا - ٧٠٧ ب ف ... ع المحود - ١٥ ف ... - ٦ ب ف ... ع المحود - ١٥ ف ... - ١٩ ب وابداع - ١٥ ب المحمد ي - ١٦ ب س ... - ١٩ ب ... ... ١٥ ب ... ... ١٥ ب ... ... ١٥ ب ... ١٥

له ثم الاشتراك في الاسامي ليس يوجب اشتراكاً في المساني فهاولا.
احترزوا عن اطلاق لفظ الوجود عليه وما اشبهه من الاسما ولحمد امرين احدها لاعتقادهم ان الاشتراك في الاسم يوجب اشتراكاً في الممنى فيتحقق له مثل ذلك الوجمه والثاني لاعتقادهم ان كل اسم من الاساميالتي تطلق عليه يقابله اسم اخر تقابل التضاد مثل الموجود يقابله المعدوم والعالم يقابله الجاهل والقادر يقابله العاجز فيتحقق له ضد من ذلك الوجه فاحترزوا عن اطلاق لفظ وجودي او عملي لكيلا يقموا في التمثيل والتعطيل ونحن نعلم بان الاسامي المشتركة ٥٠٠ هي التي تختلف حقايقها من حيث المعاني فان اسما الباري تبارك وتعالى من السمع وقد ورد السمع انه سبحانه عليم قدير حي قيوم سميع بصير لطيف خبير وامرنا ان ندعوه عز وجل باحسن الاسمين المتقابلين كما قال تعالى وقية الأشماء المخشني فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا المنازية المنازة المنارد ولا تكلف هذا التكلف الشارد

وفات طاف مه البعد لا يجوز التعطيل من الاسها الحسني ولا يجوز التشبيه بالصفات التي يشترك فيها الحلق فيطلق على الساري سبحانه الوجود وندعوه باحسن الاسها وهو العليم القدير السميع البصير الى غير ذلك مما ورد في التنزيل لكن لا بمعنى الوصف والصفة لان علياً عليه السلم كان يقول في توحيده لا يوصف

٧) ب زما من دال - ٨) ب اكيلاف كيلا - ٩) ا وبمن علم
 ١٦٥ - ١) سررة ٧, ١٧٩ - ٧) ف وذر - ٣) ب بحا - ١٤) ب عا
 - ١٥ ف ب الاحتراز - ٩) ف - ٧) ف قد - ٨) ف رضه -

بوصف ولا يحد بحد ولا يقدر عقدار الذي كيف الكيف لا يقال له كيف والذي اين الاين لايقال له اين لكنا نطلق الاسما ، بمعنى الاعطا . فهو موجود بمعنى انه يعطي الوجود وقادر وعالم بمعنى انه واهب العلم للعالمين والقدرة للقادرين حي بمعنى انه يحيي الموتى قيوم بمعنى انه يقيم ١٦٦ العالم سميع بصير اي خالق السمع والبصر ولا نقول انه عالم لذاته او . بعلم بل هو اله العالمين بالذات والعالمين بالعلم وعلى هذا المنهاج يسلكون في اطلاق الاسامي وكذلك الواحد والعليم والقدير وينسب الى محمد بن على الباقر انه قال الهل سمى عالما الا انه واهب العلم للعالمين وهل سمى قادرًا الالانه واهب القدرة للقادرين وليس هذا قولًا بالتعطيل فانه لم يمنع من اطلاق الاسامي والصفات كمن ١٠ امتنع وقال ليس بمدوم ولا موجود ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا جز ولكنه استدل بالقدرة في القادرين على انه قادر وبالعلم في المالمين على انه عالم وبالحيوة في الاحياء على انه حي قيوم واقتصر على ذلك من غير خوض في الصفات بانها لذاته او لمعاني قايمة بذاته كيلا يكون متصرفا في جلاله بفكره المقلي وخياله الوهمي وقد اجتمع في ١٠ السلف بل الامة على ان ما دار في الوهم او خطر في الخيال والفهم فالله سبحنه خالقه ومبدعه ولا محمل لقول على صلوات الله عليه وسلامه لا يوصف بوصف الاهذا الذي ذكرناه

ه) ف س

۱۹۳ — ۱) ب زوكان الوجود عندهم يطلق على التقويم والحادث بالاشتراك المحض — ۲) انظر كتاب النحل ص ۱۹۷ س ۱۷ — ۲۰۰۰ ف سا تصحیح في الهامش — ۲) ب اجتمعت — ۵) ف بل لقول علي رضه — ۲) ب حدر — ۷) ب ف زواقه اعلم بالصواب

## القاعلة السادسة

177

في الاحوال

اعلم ان المتكلمين قد اختلفوا في الاحوال نفيا واثباتا بعد ان احدث ابو هاشم بن الجباي رايه فيها وما كانت المسئلة مذكورة قبله واصلا فاثبتها ابو هاشم ونفاها أبوه الجباي واثبتها القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله بعد ترديد الراي فيها على قاعدة غير ما ذهب اليه ونفاها صاحب مذهبه الشيخ أبو الحسن الاشعري واصحابه رضي الله عنهم وكان امام الحرمين من المثبتين في الاول والنافين في الاخر والاحرى بنا ان نبين اولا ما الحال التي توارد عليها النفي الاخر والاثبات وما مذهب المثبتين فيها وما مذهب النافين ثم نتكلم في ادلة الفريقين ونشير الى مصدر القولين وصوابهما من وجه وخطايهما من وجه

اما ياله الحال وما هو اعلم انه ليس للحال حد حقيقي يذكر حتى

۱۹۷ — ۱) از مذهب — ۲) ب سف اولا — ۳) ف رضه – ۲۰۰۰ه) ب ف والده — ۱) ب اليه ابو هاشم ف (ليه – ۲) ب ف س — ۷) ب ز ابو المالي — ۱۸ ف الاخبر – ۱۹ الاحراب الاخرى – ۱۰) ف نصدر

نعرفها بجدها وحقيقتها على وجه يشمل جميع الاحوال فانه يودي الى اثبات الحال" للحال" بل لها ضابط وحاصر بالقسمة وهي تنقسم الى ١٦٨ ما يعلل والى ما لا يعلل وما يعلل فهي احكام لمعان قايمة بذوات وما لا يملل فهو صفات ليس احكاما للمعاني

اما الاول فكل حكم لعلة قامت بذات يشترط في ثبوتها الحيوة • عند ابي هاشم ككون الجي حياً عالماً قادرًا مريدًا سميماً بصيرًا لأن كونه حياً عالماً يعلل بالحيوة والعلم في الشاهد فتقوم الحيوة بمحل وتوجب كون المحل حياً وكذلك العلم والقدرة والارادة وكل مــا يشترط في ثبوته الحيوة وتسمى هذه الاحكام احوالًا وهي صفات زايدة على المعاني التي اوجبتها وعند القاضي رحمه الله كل صفة لموجود ١٠ لا تتصف بالوجود فهي حال سوا كان المعنى الموجب ثما يشترط في ثبوته الحيوة اولم يشترط ككون الحي حياً وعالماً وقادرًا وكون المتحرك متحركاً والساكن ساكناً والاسود والابيض الى غير ذلك ولابن الجباي في المتحرك اختلاف رأي وربما يطرد ذلك في الاكوان كلها ولما كانت البنية عنده شرطاً في المعاني التي تشترط في ثبوتها \* ١٠ الحيوة وكانت البنية في اجزايها في حكم محل واحد فتوصف بالحال ا وعند القاضي ابي بكر رحمه الله لا يوصف بالحال الل الجز الذي مقام ١٦٩ به المعنى فقط واما القسم الثاني فهو كل صفة اثبات لذات من غير علة زايدة على الذات كتحيز الجوهر وكونه موجودًا وكون العرض

<sup>(1)</sup> ف الحاد - (١٢) ب

١٦٨ - ١) ف ذوات - ٧) ب الشي - ١٦ ف فتفسدم - ١٤) ف لمحل •... •) ب س = ۲) ف باعاد - ۷) ف س - ۸) ب والذي

عرضاً ولوناً وسوادًا والضابط ان كل موجود له خاصية عن يتميز بها عن غيره فانما يتميز بخاصية هي حال وما تتاثل المتاثلات به وتختلف المختلفات فيه فهو حال وهي التي تسمى صفات الاجنساس والانواع والاحوال عند المثبتين ليست موجودة ولا معدومة ولا هي اشيا و ولا توصف بصفة ما وعند ابن الجباي ليست هي معلومة على حيالها وانما تعلم مع الذات واما نفاة الاحوال فعندهم الاشيا تختلف و تتاثل لذواتها المعينة واما اسماء الاجناس والانواع فيرجع عمومها الى الالفاظ الدالة عليها فقط و كذلك خصوصها وقد يعلم الشيء من وجه ويجهل من وجه والوجوه اعتبارات لا ترجع الى صفات هي الحوال تختص بالذوات وهذا تقرير مذهب الفريقين في تعريف الحال والبياض يشتركان في قضية وهي اللونية والمرضية ويفترقان في قضية والبياض يشتركان في قضية وهي اللونية والمرضية ويفترقان في قضية وهي السوادية والبياضة فا به الاشتراك غير ما به الافتراق او غيره ١٧٠٠ فالاول سفسطة والثاني تسليم المسئلة

وفال الفاة السواد والبياض المعنيان قط لا يشتركان في شي هو كالصفة لهما بل يشتركان في شي هو اللفظ الدال على الجنسية والنوعية والعموم والاشتراك فيه ليس يرجع الى صفة هي حال للسواد والبياض فان حالتي العرضين يشتركان في الحالية ولا يقتضي ذلك الاشتراك ثبوت حال للحال فانه يودي الى التسلسل فالعموم

۱۹۹ — ۱) ب ـ - ۲) ف ـ - ۳) احاشیة ف ـ - ۱) ب ف بذواقا — ۱۹ ب زعتلیة ب ۲) ف همیی — ۱۹ ب زعتلیة ب ۲) ب ف همی المحمد ب المعین – ۲) ب ف حالة – ۱۷۰ – ۱۷ ب ف حالة – ۱۷۰

كالعموم والخصوص كالخصوص

قال المتبوية الاشتراك والافتراق قضية عقلية ورا. اللفظ واغا صيغ اللفظ على وفق ذلك ومطابقته ونحن اغا تمسكنا بالقضايا العقلية دون الالفاظ الوضعية ومن اعتقد ان العموم والخصوص يرجمان الى اللفظ المجرد فقد انكر الحدود العقلية للاشيا، والادلة القطعية على المدلولات والاشيا، لو كانت تتايز بذواتها ووجودها بطل القول بالقضايا العقلية وحسم باب الاستدلال بشي، اولى على على مكتسب بالقضايا العقلية وحسم باب الاستدلال بشي، اولى على شي مكتسب بالدلول وما لم يدرج في الادلة العقلية عموماً عقلياً لم يصل الى العلم بالمدلول قط وما لم يتحقق في الحد شمولا بجميع المحدودات لم يصل الى العلم بالمدلول العلم بالمحدود

فال النافوله الكلام على المذهب ردًا وقبولًا الما يصح بعد كون المذهب معقولا ونحن نعلم بالبديهة ان لا واسطة بين النفي والاثبات ولا بين العدم والوجود وانتم اعتقدتم الحال لا موجودة ولا معدومة وهو متناقض بالبديهة ثم فرقتم بين الوجود والثبوت فاطلقتم لفظ الثبوت على الحال ومنعتم اطلاق لفظ الوجود فنفس المذهب اذًا لم ١٠ يكن معقولًا فكيف يسوغ ساع الكلام والدليل عليه

ومن العجاب أن ابن الجباي قال لا توصف بكونها معلومة أو عهولة وغاية الاستدلال اثبات العلم بوجود الشي فاذا لم يتصور ل

ع) ف س — (0) ف والمسم — (٦) ب اولاحاصل — (٧) ب ستحصل (١٧١ — (١) ب ف بالمدلول — (٣) ب ف المعدوم — (٣) ب يسمع عليه كلا ف يسوغ ان يسمع عليه كلام ودليل — (١) ب ف المعجب — (٥) ب ز الحال — (٣) ب على ( اولا ) حياله (مُ) حالة

وجود ولا تعلق العلم به بطل الاستدلال عليه وتناقض الكلام فيه مم فالوا ما المعنى بقولكم الافتراق والاشتراك قضية عقلية ان عنيتم به ان الشي، الواحد يعلم من وجه ويجهل من وجه فالوجوه ١٧٧ العقلية اعتبارات ذهنية وتقديرية ولا يقتضي ذلك صفات ثابت فلاوات وذلك كالنسب والإضافات مثل القرب والبعد في الجوهرين فأن عنيتم بذلك ان الشي، الواحد تتحقق له صفة يشارك فيها غيره وصفة يمايز بها غيره فهو نفس المتنازع فيه فان الشي، الواحد المعين لا شركة فيه بوجه والشي، المشترك العام لا وجود له اابتة

وقو رمم أن نفى الحال يودي الى حسم اباب الحد والحقيقة والنظر والاستدلال بالهكس اولي فان اثبات الحال التي لا توصف بالوجود والعدم وتوصف بالثبوت دون الوجود حسم باب الحد والاستدلال فان غاية الناظر ان ياتي في نظره بتقسيم داير بين النفي والاثبات فينفي احدها حتى يتعين الثاني ومثبت الحال قد اتى بواسطة بين الوجود والعدم فلم يفد التقسيم والابطال علماً ولا يتضمن النظر حصول والعدم فلم يفد التقسيم والابطال علماً ولا يتضمن النظر حصول معبر واحد فحد الشي عقيقته وحقيقته ما اختص في ذاته عن ساير الاشيا ولكل شي خاصية بها يتميز عن غيره وخاصيته تلزم ذاته سهم ولا تفارقه ولا يشترك فيها بوجه والا بطل الاختصاص واما العموم والحصوص في الاستدلال فقد بينا انه راجع الى الاقوال الموضوعة

۱۷۷ — ۱) ب بعد (تتخصیص ۱۳۸ س ۱۸ — ۷) ف جسم — ۳) ا اولاً — ۲) ا س ۱ — ۱ ف جسم — ۳) ا اولاً — ۲) ا س ۱ — ۱ ف جسم — ۳) ا النفاة — ۱ (۵) خاصة

لها ليربط شكلًا بشكل ونظيرًا بنظير والذات لا تشتمل على عموم وخصوص البتة بل وجود الشي، واخص وصفه واحد

فال النبويه نحن لم نثبت واسطة بين النفي والاثبات فان الحال ثابتة عندنا ولولا ذلك لما تكلمنا فيها بالنفي والاثبات ولم نقل على الاطلاق انه شي أثابت على حياله موجود فان الموجود المحدث اما ه جوهر واما عرض وهو ليس احدها بل هو صفة معقولة لهما فان الجوهر قد يعلم بجوهريته ولايعلم بحيزه وكونه قابلًا للعرض والعرض يعلم بعرضيته ولا يخطر بالبال كونه لونا او كوناً ثم يعرف كونه لوناً بعد ذلك ولا يعرف "كونه سوادًا او بياضاً الا ان يعرف والمعلومان اذا تمايزًا في الشيء الواحد رجع التمايز إلى الحال وقد يعلم صرورة من ١٠ وجه ويعلم نظرًا من وجه كن يعلم كون المتحرك متحركاً ضرورة ثم ١٧٤ يعلم بالنظر بعد ذلك كونه 'متحركاً بحركة 'ولوكان المعنيان واحدًا لما علم الحدها بالضرورة والثاني بالنظر ولما سبق احدهما الى العقل وتاخر الاخر ومن انكر هذا فقد جحد الضرورة ونفاة الاعراض انكروا ان الحركة عرضاً زايدًا على المتحرك وما انكروا كونه • ا الجوهر متحركاً وكذلك القدرة والعلم وجميع الاعراض والمعاني والعلة توجب المعلول لا محالة فلا يخلو اما ان توجب ذاتها واما شيئًا

اخر ورا، ذاتها ويستحيل ان يقال توجب ذاتها فان الشي، الواحد من وجه واحد يستحيل ان يكون موجباً وموجباً لنفسه وان اوجب امراً اخر فذلك الامر اما ذات على حيالها او صفة لذات ويستحيل ان تكون ذاتاً على حيالها فانه يودي الى ان تكون العلة بايجابها موجدة للذوات وتلك الذوات ايضاً علل وهو محال فانه يودي الى التسلسل فيتعين انه صفة لذات وذلك هو الحال التي اثبتناها فالقسمة العقلية الجأتنا الى اثباتها والضرورة حملتنا على ان لا نسميها موجودة على حيالها ومعلومة على حيالها وقد يعلم الشي، مع غيره ولا يعلم على حياله ٥٠ كالتاليف بين الجوهرين والماسة والقرب والبعد فان الجوهر الواحد كالتاليف بين الجوهرين والماسة والقرب والبعد فان الجوهر الواحد الصفات التي هي ذوات واعراض متصور فكيف في الصفات التي ليست بذوات بل هي احكام الذوات

واما فولكم انه راجع الى وجوه واعتبارات عقلية

فنول هذه الوجوه والاعتبارات ليست مطلقة مرسلة بل هي و مختصة بذوات فالوجوه العقلية لذات واحدة هي بعينها الاحوال فان تلك الوجوه ليست الفاظاً مجردة قايمة بالمتكلم بل هي حقايق معلومة معقولة لا انها موجودة على حيالها ولا معلومة بانفرادها بل هي صفات توصف بها الذوات فما عبرتم عنه بالوجوه عبرنا عنه بالاحوال فان المعلومين قد تمايزا وان كانت الذات متحدة وتمايزا المعلومين يدل معلى تعدد الوجهين والحالين وذلك معلومان محققان تعلق بها علمان

ه) ب وصف 🚤 ۲۱) ب س

١٧٥ - ١) ب زوقرب وبعد ف ولاقرب وبعد - ٣) ف تمايز -

متايزان احدهما ضروري والثاني مكتسب وايس ذاك كالنسب والاضافات فانها ترجع الى الفاظ مجردة ليس فيها علم محقق متعلق معلوم عقق معلوم عقق معلق علم عقق المعلوم عقق المعلوم عقق المعلوم عقق المعلوم عقق المعلوم على المعلوم المعلوم

الطل فان الشي المعين من حيث هو معين لا شركة فيه وهذه وهذه الصفات التي اثبتناها ليست معينة مخصصة بل هي صفات يقع بها التخصيص والتعيين ويقع فيها الشمول والعموم وهو من القضايا الضرورية كالوجوه عندكم ومن رد التعميم والتخصيص الى مجرد الالفاظ فقد ابطل الوجوه والاعتبارات العقلية اليست العبارات تتبدل لغة فلغة وحالة فحالة وهذه الوجوه العقلية لا تتبدل بل الذوات والى الاعتبارات فقد ناقض وردها الى العبارات فان الاعتبارات فقد ناقض وردها الى العبارات فان الاعتبارات لا تتبدل ولا تتغير بعقل وعقل والعبارات تتبدل بلسان ولسان وزمان وزمان

وفو رسم حد الشي، وحقيقته وذاته عبارات عن معبر أواحد أوالا الله والاشياء الما تتميز بخواص ذواتها ولا شركة في الخواص

فال المبت هب ان الامر كذلك لكن خاصية كل شي، معين غير ١٧٧ وخاصية كل نوع محقق غير وانتم لا تحدون جوهرًا بعينه على الخصوص

٣) ب فيه - ١٤) ب بعلوم - ٥٠٠٥) ف س

۱۳۵ — ۱) ب قولکم — ۲) ب ز والشی — ۲) ب عن بعد بوجه ۱۳۵ س ۸ ف من — ۲) ب بلعة ... بحالة – ۱) ا (لتفییر – ۱) ب ز وبعده – ۲۰۰۹) ب لا تتغیر ولا تتبدل لعقل — ۲) ب تتغیر – ۸) ب معتبر – ۱۹ ب محصو

بل تحدون الجوهر من حيث هو جوهر على الاطلاق فقد اثبتم معنى عاماً يعم الجواهر وهو التحيز مثلاً والالكان كل جوهر على حالة عماماً يعم الجواهر وهو التحيز مثلاً والالكان كل جوهر في جوهر من التحيز وقبول الاعراض والقيام بالنفس فاذًا لم نجد بدًا من ادراج امر عام في الحد وذلك يبطل قولكم ان الاشياء الما تتايز بذواتها ويصح قولنا ان الحدود لا تستغني عن عمومات الفاظ تدل على صفات عموم الذوات وصفات خصوص وتلك احوال لها ووجوه واعتبارات عقلية او ما شئت فسمها بعد الاتفاق على المعاني والحقايق

وخصوصات ووجوه عقلية واعتبارات الما العموم والخصوص وخصوصات ووجوه عقلية واعتبارات اما العموم والخصوص فنتقض عليكم بنفس الحال فان لفظ الحال يشمل جنس الاحوال وحال هي صفة لشي، تخص ذلك الشي، لا محالة فلا يخلو اما ان يرجع معناه الى عبارة تعم وعبارة تخص فخذوا منا في ساير العبارات العامة

• و الخاصة كذلك و اما أن ترجع الى معنى أخر ورا العبارة فيودي الله اثبات الحال للحال و ذلك محال و لا يغني عن هذا الالزام قولكم ١٨٨ الصفة لا توصف فانكم أول من أثبت للصفة صفة حيث جعلتم الوجود والعرضية واللونية والسوادية أحوالًا للسواد فأذا أثبتم للصفات صفات فهلا أثبتم للاحوال أحوالًا واما الوجوه والاعتبارات

١٧٧ - ١) احاشية ف - ٢) ف حياله - ٣) ب حالة - ٤) ب تجد
 ٠) ب ف ز معقول - ٦) ب ف الغاظ - ٢) ب ف الحاشية - ٨) ب ز الذوات - ٩) ا تقرريكم - ١٥) ا حاشية ذهنية - ١١) ب ف ز ذلك

فقد تتحقق في الاحوال ايضاً فان الحال العام عير والحال الحاص غير وهما اعتباران في الحال وحال يوجب احوالًا غير وحال هي موجبة الحال غير اليس قد اثبت ابو هاشم حاكل للباري سبحانه توجب كونه عالماً قادرًا والعالمية والقادرية حالتان فحال توجب وحال هي غير موجبة عتلفتان في الاعتبارين لا يوجب موجبة عتلفتان في الاعتبارين لا يوجب اختلاف الحالين للحال

هذا من الولزامات المفعم ومن جملنها المرى وهي ان الوجود في القديم والحادث والجوهر والعرض عندهم حال لا يختلف البتة بل وجود الجوهر في حكم وجود العرض على السوا، فيلزمهم على ذلك المران منكران ابهام شي، واحد في شيئين مختلفين او شيئان مختلفان ، في شي، واحد وواحد في اثنين واثنان في واحد مال الما احدها ان شيئاً واحداً كيف يتصور في شيئين فان حال الوجود من حيث هو وجود واحد ومن بدايه العقول ان الشي، الواحد لا يكون في شيئين معا بل في جميع الموجودات على السوا، وفي ما لم يوجد بعد من حيث الكنه سيوجد على السوا، وفي ما لم يوجد بعد الكنه سيوجد على السوا، وهو من الحل المحال

والمسكر النالي أذا كان الوجود حالًا واحدًا واجتمعت فيه اجناس وانواع واصناف فيلزم ان تتحد المتكثرات المختلفة فيه ولزم تبدل الاجناس من غير تبدل وتغير في الوجود اصلًا وذلك

۱۷۸ — ۱) ب س — ۲) ب ... ات وف ? — ۲) ف عار ا موجب — ۲) ف س — ۱) ب معحو ثم کُتِبَ من حیث — ۲) ب ز بل — ۷) ف ز بل موجبة — ۸) ف د بل

۱۷۹ - ۱) ب سین - ۲۰۰۰ ن - - ۱) ن - - ۱۷۹ - درانه - ۱۷۹ ب فرانه - ۱۹ ب فرانه - ۱۹ ب فرانه ا

كتبدل الصورة بعضها ببعض في الهيولي عند الفلاسفة من غير تبدل في الهيولي وذلك التمثيل ايضاً غير سديد فان الهيولي عندهم لا تعري عن الصورة الا ان من الصور ما هو لازم للهيولي كالابعاد الثلاثة ومنها ما يتبدل كالاشكال والمقادير المختلفة والاوضاع والكيفيات وبالجملة وجود بجرد مطلق عام غير مختلف كيف يتصور وجوده وما محله فان كان الجوهر محلا له فقد بطل عمومه العرض فان ١٨٠ عنيتم العرض فقد بطل عمومه المحوم فان الحل المحال

وعن هذه المطالبة الحافة بلوح الحق ولا نبوع برلانا بعد في مدارج القوال الفريقين فيقول النافي كيف يتصور وجود على الحقيقة التي لا تتبدل ولا تتغير وانما تتغير انواعه بعضها الى بعض فيصير الجوهر عرضاً والعرض جوهراً والوجود لا يختلف وذلك تجويز قلب الاجناس فالاول سريان الوجود الواحد في اجناس وانواع مختلفة والثانى اتحاد انواع واجناس مختلفة في وجود واحد

و فال المبنولة الزام الحال علينا نقضاً غير متوجه فان العموم و الخصوص في الحال كالجنسية والنوعية في الاجناس والانواع فان الجنسية في الاجناس ليس جنساً حتى يستدعي كل جنس جنساً ويودي الى التسلسل و كذلك النوعية في الانواع ليست نوعاً حتى يستدعي كل نوع نوعاً فكذلك الحالية للاحوال لا تستدعي حالًا فيودي الى

٧) ف سـ – ٨) ب زقط – ٩) ف الهيولي
 ١٨٠ – ١) ب لكنا – ٣) فنقول الباقي – ٣) ب ز لا – ١٨) ب وفي – ٥) ب غيوز – ٢٠٠٩) ف سـ – ٧) ب ف العمومية والحصوصية

المدالة التسلسل وليس يلزم على من يقول الوجود عام ان يقول للمام عام وكذلك لو قال العرضية جنس فلا يلزمه ان يقول للجنس جنس وكذلك لو فرق فارق بين حقيقة الجنس والنوع وفصل احدها عن الثاني باخص وصف لم يلزمه ان يثبت اعتبارًا عقليًّا في الجنس هو كالجنس ووجهاً عقليًًا هو كالنوع فلا يلزم الحال علينا بوجه لا من عيث العموم والخصوص ولا من حيث الاعتبار والوجه وانتم معاشر النفاة لا يمكنكم ان تتكلموا بكلمة واحدة الا وان تدرجوا فيها عموماً وخصوصاً الستم تنفون الحال ولم تعينوا حالًا بعينها هي صفة عصوصة مشار اليها بل اطلقتم القول وعممتم النفي واقمتم الدليل على جنس شمل أنواعاً او على نوع عم اشخاصاً حتى استمر دليلكم واحد فيها جيماً فلو كانت الاشياء تتايز بذواتها المعينة بطل التاثل وبطل الاختلاف وذلك خروج عن قضايا العقول

١٨٢ واما فولكم الوجود لو كان واحدًا متشابهاً في جميع الموجودات لزم حصول شي في شيئين او شيئين في شي شيء أ

فنفول يلزمكم في الاعتبارات والوجوه العقلية ما لزمنا في الوجود والحال فان الوجه كالحال والحال كالوجه ولا ينكر منكر ان الوجود يعم الجوهر والعرض لا لفظاً مجردًا بل معنى معقولًا ومن قال كل موجود 'انتا يمايز' موجودًا اخر بوجوده لم يمكنه ان يجري قال كل موجود 'انتا يمايز' موجودًا اخر بوجوده لم يمكنه ان يجري

۱۸۱ — ۱) ف ز في النوع — ۲) ب مثارا — ۳) ب بشمال ف شمل — ٤) ب فيها ف منها ١٨٢ — ١٨٨) ب س

حكم موجود في موجود اخر حتى ان من اثبت الحدوث لجوهر ممين لم يتيسر له اثبات الحدوث لجوهر اخر بذلك الدليل بعينه بل لزمه ان يفهم على كل جوهر دليلًا خاصاً وعلى كل عرض دليلًا خاصاً ولا يمكنه إن يقسم تقسيماً في المعقولات اصلًا لأن التقسيم الما يتحقق . بعد الاشتراك في شي والاشتراك الما يتصور بعد الاختصاص بشي ا ومن قال هذا جسم مؤلف فقد حكم على جسم معين بالتأليف لم يلزمه جريان هذا الحكم في كل جسم ما لم يقل كل جسم مؤلف ولو اقتصر على هذا ايضاً لم يفض الى العلم بحدوث كل جسم ما لم يقل وكل مؤلف محدث حتى يحصل العلم بان كل جسم محدث فاخذ الجسمية ١٨٣ ١٠ عامة والتأليف عاماً واستدعا التأليف للحدوث عاماً حتى لزمه الحكم بحدوث كل جسم مولف عاماً فمن أقال الاشياء تتايز بذواتها المعينة كيف يكنه أن يجري حكماً في محكوم خاص فالزمتمونا قلب الاجناس والزمناكم رفع الاجناس ودعوتمونا الى المحسوس ودعوناً كم الى المعقول وافحمتمونا باثبات واحد° في اثنين واثنين في ١٠ واحد وافحمناكم بنني الواحد في الاثنين والدليل متعارض والدست قايم فمن الحاكم

فال الحاكم المشرف على نهاب افدام الفريض انتم معاشر النفاة اخطأتم من وجهين من حيث دددتم العموم والخصوص الى الالفاظ المجردة وحكمتم بان الموجودات المختلفة تختلف بذواتها ووجودها

٣) ب ف يقيم — ٣) ف س — ١٤) ب يصل ١٨٣ — ١) ب يصل ف ز له — ٣) ب ف ز في الاجسام — ٣) ب س — ١٤) ب ف ز عاما — ١٥) ب ف الواحد — ٣...٦) ب الاول انكم ف حيث —

فكلامكم هذا ينقض بعضه بعضاً ويدفع اخره اوله وهذا انكار الاخص اوصاف العقل اليس هذا الردحكما عاماً على كل عام وخاص الاخص النه داجع الى اللفظ المجرد اليست الالفاظ لو رفعت من البين لم ترتفع القضايا العقلية حتى البهايم التي لا نطق لما ولا عقل لم تعدم هذه الهداية فانها تعلم بالفطرة ما ينفعها من العشب فتاكل ثم اذا رأت عشباً اخر عائل ذلك الاول ما اعتراها ريب في انه ماكول كالاول فلولا انها تخيلت من الثاني عين حكم الاول وهو كونه ماكولا والاللا اكلت وتعرف جنسها فتالف به وتمرف ضدها فتهرب منه ولقد صدق المثبتون عليكم انكم حسمتم على انفسكم باب الحدوشموله المحدودات وباب النظر وتضمنه للعام

واما افول لا بل حسمتم على العقول باب الادراك وعلى الالسن باب الكلام فان العقل يدرك الانسانية كلية عامة لجميع نوع الانسان مميزة عن الشخص المعين المشار اليه و كذلك العرضية كلية عامة لجميع انواع الاعراض من غير ان يخطر بباله اللونية والسوادية وهذا السواد بعينه وهذا مدرك بضرورة العقل وهو مفهوم العبارة واممتصور في المقل لانفس العبارة اذ العبارة تدل على معنى في الذهن متصور في المقل لانفس العبارة والمعبر عنه لو تبدلت العبارة عربية وعجمية وهندية ورومية لم يتبدل المعنى المدلول ثم ما من كلام تام الا ويختص معنى عامًا فوق الاعبان المشار اليها بهذا وتلك المعانى العامة من اخص

٧) ف وسقص - ٨) ب ف نكار - ٩) ا ف قاض
 ١٨٤ - ١) ف السيان - ٧) ف نطلق - ٣) ب ز مثل - ١٤) ب الاولى
 ٥) ب رايب - ٦) ب متميزة من - ٧) ب ز ومن

اوصاف النفوس الانسانية فن انكرها خرج عن حدود الانسانية ودخل في حريم البهيمة بل هم اضل سبيلًا

واما الخطأ اثابي وهو رد التمييز بين الأنواع الى الذوات المعينة وذلك من اشنع المقالات فإن الشيء الما يتميز عن غيره باخص وصفه فيل له اخص وصف نوع الشيء غير واخص وصف الذات المشار اليها غير فان الجوهر يتميز عن العرض بالتحيز مطلقاً اطلاقاً نوعياً لا معيناً تعييناً شخصياً والجوهر المعين انما يمتاز عن جوهر معين بتحيز مخصوص لا بالتحير المطلق وقط لا يمتاز جوهر معين عن عرض معين بتحيز مخصوص اذ الجنس لا يميز الوصف عن الموصوف والعرض ١٠ عن الجوهر والعقل انما يميز بمطلق التحيز ۖ فعرف ان الذوات انما تتمايز ۗ بعضها عن بعض ممايزًا جنسياً نوعياً لا باعم صفاتها كالوجود بل باخص اوصافها بشرط ان تكون كلية عامة ولو ان الجوهر مايز العرض بوجوده كما مايزه للمحيزه لحكم على العرض بانه متحيز وعلى الجوهر ١٨٦ بانه محتاج الى التحيز لان الوجود والتحيز واحد فما به يفترقان هو بعينه ١٠ ما فيه يشتركان وما به يتماثلان هو بعينه ما فيه يختلفان ويرتفع التماثل والاختلاف والتضاد راساً ويلزم ان لا يجري حكم مثل في مثل حتى لو قام الدليل على حدوث جوهر بعينه كان هو محدثًا ويحتاج الى دليل اخر في مثل ذلك الجوهر ويلزم ان لا يسلب حكم ضد عن ضد وخلاف عن خلاف حتى لو حكم على الجوهر بانه قابل للعرض لم يسلب هذا ١٨٥ - ١) ب معقوله ف ز فقد - ٢) ب حدم - ٣) ب س - ١٤) ب

١٨٥ — ١) ب معقوله ف ز فقد — ٣) ب حدم — ٣) ب س — ٤) ب ومن قبل ذلك فقل له ف قبل — ٥) ف يتايز — ٢٠٠٦) ب س — ٧) ب غايز — ٨) ب ز محتاج الى المتحيز

<sup>-</sup> ۱۱ - ۱۱ ب زعن العرض -

الحكم عن العرض اذ لا تماثل ولا اختلاف ولا تضاد وارتفع العقل والمعقول وتعدد الحس والمحسوس

واما وجه فطا الثبنين للهال فهو انهم اثبتوا لموجود معين مشار اليه صفات مختصة به وصفات يشاركه فيها غيره من الموجودات وهو من المحل المحال فان المختص بالشيء المعين والذي يشاركه فيه غيره واحد بالنسبة الى ذلك المعين فوجود عرض معين وعرضيته ولونيته وسواديته عبارات عن ذلك المعين المشار اليه فان الوجود اذا خصص بالعرضية فهو بعينه عرض والعرضية اذا تخصصت باللونية فهي بعينها لون وكذلك اللونية بالسوادية والسوادية بهذا السواد فهي بعينها توجد لشيء آخر فتكون صفة معينة في شيئين كسواد واحد في علين وجوهر واحد في مكانين ثم لا يكون ذلك في الحقيقة عموماً وخصوصاً فان مثل هذا ليس يقبل التخصيص اذ يكون خاصاً في في في على فلا يكون البتة عاماً واذا لم يكن عاماً لم يكن خاصاً ايضاً في في قيتناقض المعنى

والخطا الناني الربم فالوا الحال لا يوصف بالوجود ولا بالعدم والوجود عندهم حال فكيف يصح ان يقال الوجود لا يوصف بالوجود وهل هوالا تناقض في اللفظ والمعنى وما لا يوصف بالوجود والعدم كيف يجوز ان يعم اصنافاً واعياناً لان العموم والشمول

١) ب المشير - ٣) ب للموجود المعين المشار - ٤) ب صفة - ٥) ف المحالات - ٢) الذي - ٢٠٠٧) ب ف العرضية
 ١ الذي - ٢٠٠٧) ب ف - ٨) ف العرضية
 ١ ب - ١٠ ب - ٢٠٠٢) ب فلا - ٣) ب ز المصوص -

يستدعي اولًا وجودًا محققاً وثبوتاً كاملًا حتى يشمل ويعم او يعين ويخص وايضاً فهم اثبتوا العلة والمعلول ثم قالوا العلة توجب المعلول وما ليس بموجود كيف يصير موجباً وموجبا فالعلمية عندهم حال ١٨٨ والعالمية عندهم ايضاً حال فالموجب حال والموجب حال والحال لايوجب الحال لان ما لا يتصف بالوجود الحقيقي لا يتصف بكونه موجبا

الخطا 'لئال انا نقول معاشر المثبتين كل ما اثبتموه في الوجود هو حال عندكم فارونا موجودًا في الشاهد والغايب هو ليس بحال لا يوصف بالوجود والعدم فان الوجود الذي هو الاعم الشامل للقديم والحادث عندكم حال والجوهرية والتحيز وقبوله العرض كلها احوال افليس على مقتضى مذهبكم شي ما في الوجود هو ليس بحال وان اثبتم شيئاً وقلتم هو ليس بحال فذلك الشي بشتمل على عموم وخصوص والاخص والاعم عندكم حال فاذًا "لا شي الا لا شي ولا وجود الا لا وجود "وهذا من الحل ما يتصور

فالحق في المسئلة اذًا ان الانسان يجد من نفسه تصور اشياء ه و كلية عامة مطلقة دون ملاحظة جانب الالفاظ ولا ملاحظة جانب الاعيان ويجد من نفسه اعتبارات عقلية لشيء واحد وهي اما ان ترجع الى الالفاظ المحددة وقد ابطلناه واما ان ترجع الى الاعيان ١٨٩ الموجودة المشار اليها وقد زيفناه فلم يبق الا ان يقال هي معان

س ب (الا

۱۸۸ — ۱) ب والعلة — ۲) ب والمعلولة حال — ۳) ف قبوله — ۲) ا حاشية والعرضية واللونية والسوادية التي هي اخص وصف هذا السواد بمينه كلها احوال — ۵) ا (اولا) ف لا ثبي ولا وجود — ۲...۲) ف تصوره ب ضرورة

<sup>-</sup> ١١ ب معرف - ١٨٩

موجودة محققة في ذهن الانسان والعقل الانساني هو المدرك لها ومن حيث هي كلية عامة لا وجود لها في الاعيان فلا موجود مطلقاً في الاعيان ولا عرض مطلقاً ولا لون مطلقاً بل هي الاعيان بحيث يتصور العقل منها معنى كلياً عاماً فتصاغ له عبارة ° تطابقه وتنص عليه ويعتبر العقل منها معني ووجهاً فتصاغ له عبارة متى لو طاحت ، العبارات او تبدلت لم تبطل المعنى المقدر في الذهن المتصور في العقل فنفاة الاحوال اخطؤا من حيث ردها الى المبارات المجردة واصابوا حيث قالوا ما ثبت وجوده معيناً لا عموم فيه ولا اعتبار ومثبتو الاحوال اخطوًا من حيث ردوها الى صفات في الاعيان واصابواً من حيث قالوا هي معان معقولة ورا. العبارات وكان من حقهم ان ١٠ يقولوا هي موجودة متصورة في الاذهان بدل قولهم لا موجودة ولا معدومة وهذه المعانى مما لا ينكرها عاقل من نفسه غير ان ١٩٠ بعضهم يعبر عنها " بالتصور في الأذهان وبعضهم يعبر عنها بالتقدير في العقل وبعضهم يعبر عنها بالحقائق والمعاني التي هي مدلولات العبارات والالفاظ وبعضهم يعبرعنها بصفات الاجناس والانواع والمعاني اذا لاحته للمقول واتضحت فليعبر المعبر عنهاهما يتيسر له فالحقايق والمعاني اذًا ذات اعتبارات ثلاث اعتبارها في ذواتها وانفسها واعتبارها بالنسبة الى الاعان واعتبارها بالنسبة الى الاذهان وهي من حيث هي موجودة في الاعيان يعرض لها ان تتمين وتتخصص وهي من حيث هي

٧) ب هي في عرض ف عرض -- ٣) ب في -- ٤) ف طلعت -- ٥...٥) ب س - ٦. ٩) ف س ب حيث -- ٧) ا تصحيح في الهامش معدومة في الاعيان

<sup>- - - (1 190</sup> 

متصورة في الاذهان يعرض لها ان تعم وتشمل فهي باعتبار ذواتها في انفسها حقايق محضة لا عموم فيها ولا خصوص ومن عرف الاعتبارات الثلاث زال اشكاله في مسئلة الحال ويبين له الحق في مسئلة المعدوم هل هوشي أم لا والله الموفق

۲) ب عننه عنه - ۳..۳ ب ف د

## القاعلا السابعة

في المعدوم هل هو شي٠ ام لا وفي الهيولي وفي الرد على من اثبت الهيولي بغير صورة الوجود

المرجه في تحديد الشيء الا وهو اخفى من الشيء والشيء اظهر منه و كذلك الوجود ولو ادرجت في التحديد ما او الذي او هو فذلك عبارة عن الوجود والشيئية فتعريفه بشيء اخر محال ولان الشيء المعرف به الحدف به أخص من الشيئية والوجود وها اعم من ذلك الشيء فكيف يعرف شيئاً بما هو اخص منه واخفى منه ومن حد الشيء انه الموجود فقد اخطا فان الوجود والشيئية سيّان في الحفا والجلاء ومن حده ما يصح ان يعلم و يخبر عنه فقد اخطا فانه ادرج لفظ ما في الحدود ومعناه انه الشيء الذي يعلم فقد عرفه بنفسه لعمري قد

۱۹۱ – ۱) ف ندرجه – ۲۰۰۰۲) ف س – ۳) ب والنسبة – ۱) ف واذا – ۰) ف س – ۲) ف بانه – ۷) ف ز بانه – ۱۰۰۸ ب س – ۱۹ ب ف ز ویخبر عنه –

يختلف الاصطلاح والمواضعة ف الاشعرية لا يفرقون بين الوجود والثبوت والشيئية والذات والعين والشَعَّامُ من المعتزلة احدث القول بان المعدوم شي، وذات وعين واثبت له خصايص المتعلقات في الوجود مثل قيام العرض بالجوهر وكونه عرضاً ولوناً وكونه سوادًا وبياضاً وتابعه على ذلك اكثر المعتزلة غير انهم لم يثبتوا قيام العرض بالجوهر ولا التحيز للجوهر ولا قبوله للعرض وخالفه جماعة فمنهم من المجوهر ولا التحيز للجوهر والم قبوله للعرض وخالفه جماعة فمنهم من المتنع من هذا الاطلاق ايضاً لم يطلق الا اسم الشيئية ومنهم من امتنع من هذا الاطلاق ايضاً مثل ابي الهذيل وابي الحسين البصري ومنهم من قال الشي، هو القديم واما الحادث فيسمى شيئاً بالمجاز والتوسع وصار جهم بن صفوان الى واما الحادث فيسمى شيئاً بالمجاز والتوسع وصار جهم بن صفوان الى

فال نقاة الثبئة عن العدم قد تقرر في اوايل العقول ان النفي والاثبات يتقابلان والمنفي والمثبت يتقابلان تقابل التناقض حتى اذا نفيت شيئاً معينا في حال مخصوص بجهة مخصوصة لم يمكنك اثباته على تلك الحال وتلك الجهة المخصوصة ومن انكر هذه القضية فقد انكر هذه الحقايق كلها واذا كان المنفي ثابتاً على اصل من قال ان المعدوم شي، فقد رفع هذه القضية اصلا وكان كمن قال لا معقول ولا معلوم الا الثبوت فحسب وذلك خروج عن القضايا الاولية وتحديد ذلك ان كل معدوم منفي وكل منفي ليس بثابت فكل معدوم ليس بثابت

فال مه اثبت المعدوم سُبئاً كها تقرر في المقل تقابل النفي المه والمداعلي كل النفي الماث الله والمداعلي كل المناث فقد تقرر ايضاً تقابل الوجود والعدم فنحن وفرنا على معنى تقسيم عقلي حظه وقلنا ان الوجود والثبوت لا يترادفان على معنى واحد والمعدوم والمنفى كذلك

فالت الغاف الان صرحتم بالحق حيث ميزتم بين قسم وقسم فالثبوت عندكم اعم من الوجود فان الثبوت يشمل الموجود والمعدوم فهلا قلتم في المقابل كذلك وان المنفي اعم من المعدوم حتى يكون صفة عمومة حالًا او وجها للمنفي ثابتاً كاكان صفة خصوص المعدوم حالًا للمعدوم أو وجها ثابتاً فيتحقق امر ثابت ويرتفع المقابل العقلي وان لم يثبتوا فرقاً بين المنفي والمعدوم ثم قالوا كل معدوم شي ابت لزمهم ان يقولوا كل منفي شي ثابت فرجع الالزام عليهم دجوعاً ظاهراً وهو دفع التقابل بين النفي والاثبات

قال المبنويه اذا حققتم الكلام في النقي والاثبات أوالموجود والمعدوم وميزتم بين الخصوص والعموم فيه عاد الالزام عليكم متوجهاً من وجهين احدها انكم اثبتم في المعدوم خصوصاً وعموماً وايضاً حتى قلتم منه ما هو واجب كالمستحيل ومنه ما هو جايز كالممكن ومنه ما يستحيل لذاته كالجمع بين المتضادين ومنه ما يستحيل لذاته كالجمع بين المتضادين ومنه ما يستحيل لغيره كخلاف المعلوم فهذه التقسيات قد وردت على المعدوم فاخذتم المعدومية عامة وخصصتم بهذه الخصايص فلولا ان المعدوم

١٩٢ - ١) ف والصدم - ٣) ف الآقد - ٣) ب - - ١٤ ف - ١٠ ب ز في المنفي ف متفق في المنفي - ٦) ف اي - ٧) ف (لتقابل - ٨) ف في المنفي ف متفق في المنفي - ٣٠٠٠) ب - -

شيء ثابت والا لما تحقق فيه العموم والخصوص ولما تحقق التميز بين قدم وقسم

والوم اثاني انكم اعترفتم بان المنفي والمعدوم معلوم وقد اخبرتم عنه وتصرفتم بافكاركم فيه فما متعلق العلم وما معنى التعلق واذا لم يكن شيئاً ثابتاً اصلا

قال الخصوص فيه راجع الى اللفظ المجرد والى التقدير في العقل بل العلم والعموم فيه راجع الى اللفظ المجرد والى التقدير في العقل بل العلم لا يتملق بالمعدوم من حيث هو معدوم الاعلى تقدير الوجود فالعدم المطلق يعلم ويعقل على تقدير الوجود المطلق في مقابلة العدم المخصوص العني عدم شي، بعينه فاما ان يشار الى موجود محقق فيقال عدم هذا الشي، واما ان يقدر في العقل فيقال عدم ذلك المقدر كالقيامة تقدر ١٩٥ في العقل ثم تنفى في الحال او تثبت في المآل فالعدم اذًا لا يخص في الموجود ثم من ضرورته ان يصير عدم ذلك الشي، معلوماً فيخبر عنه بالموجود ثم من ضرورته ان يصير عدم ذلك الشي، معلوماً فيخبر عنه المال على انا نلزمكم الوجود نفسه والصفات التابعة للوجود عند كم مثل التحيز للجوهر وقبوله للمرض وقيامه بالـذات ومثل احتياج العرض الى الجوهر وقبوله للمرض وقيامه بالـذات ومثل احتياج العرض الى الجوهر وقبوله للمرض وقيامه بالـذات ومثل احتياج العرض الى الجوهر وقبيامه به فنقول الوجود منفي من الجوهر ام ثابت فان كان ثابتاً فهو تصريح بقدم العالم وتقرير آن لا ابداع ولا

٣) ب معاومان - ٤) ب يتعلق - ٥) ا قال - ٦) ب بتقدير
 ١٩٥ - ١) ب محرف - ٣) ف الحال - ٣) ب تخصص - ٤) ب س ٥) ا تصحيح في الهامش للحدوث - ٩) ف نفرض -

اختراع ولا اثر لقادرية الباري سبحانه وتعالى اصلًا وان كان منفيا فكل منفى عندكم معدوم وكل معدوم ثابت فعاد الالزام عليكم حذعا أ

ونفول قد قام الدليل على ان الباري سبحانه اوجد العالم بجو اهره واعراضه فيقال اوجد عينها وذاتها ام غير ذاتها فان قلتم اوجد ذاتها وعينها فالمين والذات ثابتة في العدم عندكم وهما صفتان ذاتيتان لا تتعلق بهما القدرة والقادرية ولا هي من اثارهما وان قلنم اوجد غيرها فالكلام في ذلك الغير كالكلام فيا نحن فيه

فال المنبورد اما قولكم في العلم يتعلق بالوجود او بتقدير الوجود فانه أينتقض بعلم الباري سبحانه بعدم العالم في الازل فانه لا ١٠ وجود للعالم في الازل ولا تقدير الوجود من وجهين احدهما ان تقدير العالم في الازل عال والثاني ان التقدير من الباري سبحانه محال فانه ترديد الفكر بوجود شي وعدمه فان قدر في ذاته فهو محال وان فعل سماه تقديرا فهو محال في الازل ولا بد للعلم من متعلق وهو معلوم محقق فوجب أن يكون شيئاً ثابتاً

وفولكم العلم يتعلق بوجود الشيء في وقت وجوده ثم يلزم من ضرورته العلم بعدمه قبل وجوده يلزمكم حصر العلم في معلومات هي موجودات والموجودات متناهية فيجب تناهي المعلومات وانتم لا تقولون به ثم تلك اللوازم ان كانت معلومة فهي كالموجودات على

٧) ب الابداع والاختراع - ٨...٨) ف - ٩) ب جراعا ف جزعا ١٩٦ - ١) ف - ٣) ب ف لا يتعلق الا - ٣) ب ف - ٤) ف ز عليكم - ٥) ف - ٣) ب ف فيجب - ٧) ب...ة - ٨) ب ز من وجود (الملم عليكم - ٥) ف - ٩)

السوا، في تعلق العلم بها وان لم تكن معلومة فقد تناهى العلم والمعلومات واما فولكم ان الوجود منفي ام ثابت فعلى اصلنا الوجود منفى ومعدوم عندنا ثابتاً فان المحالات منفى وليس بثابت وليس كل منفى ومعدوم عندنا ثابتاً فان المحالات منفيات ومعدومات وليست اشيا، ثابتة بل سرا مذهبنا ان الصفات الذاتية للجواهر والاعراض هي لها لذواتها لا تتعلق بفعل الفاعل وقدرة القادر اذ امكننا ان نتصور الجوهر جوهراً اوعيناً وذاتاً والعرض عرضاً وذاتاً وعيناً ولا يخطر ببالنا انه امر موجود علوق بقدرة القادر والمخلوق والمحدث انما يحتاج الى الفاعل من حيث وجوده اذا كان في نفسه ممكن الوجود والعدم واذا ترجح حيث وجوده اذا كان في نفسه ممكن الوجود والعدم واذا ترجح في الوجود احتاج الى مرجح فلا اثر للفاعل بقادريته او قدرته الا في الوجود فحسب فقلنا ما هو له لذاته قد سبق الوجود وهو جوهريته وعرضيته فهو شي وما هو له بقدرة القادر هو وجوده وحصوله وما هو تابع لوجوده فهو تحيزه وقبوله للعرض وهذه قضايا عقلية ضرورية هو تابع لوجوده فهو تحيزه وقبوله للعرض وهذه قضايا عقلية ضرورية لا ينكرها عاقل

وعلى هذه الفاعدة بخرج الجواب عن اثر الايجاد فان تأثير القدرة في الوجود فقط والقادر لا يعطيه الا الوجود والممكن في ذاته لا ١٩٨ يحتاج الى القادر الا من جهة الوجود السنا نقول ان امكان الممكن من حيث امكانه أمر لذاته وهو من هذا الوجه غير محتاج الى الفاعل وليس للفاعل جعله ممكناً لكن من حيث ترجيح احد طرفي

٩) ف سلم
 ١٩٧ – ١٠٠٠١) ب الجوهر – ٣) ف شي – ٣٠.٠٣) ف س – ٢٠) ف س
 ١٩٨ – ١) ب فالقادرية – ٣) ب فالممكن – ٣) ب هو امكان – ٢٠.٠٠) ف س –

الامكان كان محتاجاً الى الفاعل فعلم يقيناً " ان الامور الذاتية لا تنسب الى الفاعل بل ما يعرض لها من الوجود والحصول ينسب الى الفاعل ونقول ان الفاعل اذا اراد ايجاد جوهر فلا بد ان يتميز الجوهر بحقيقته عن العرض حتى يتحقق القصد اليه بالايجاد والا فالجوهر والعرض في العدم اذا كان لا يتميز احدها عن الثاني بامر ما وحقيقة ما وذلك الامر والحقيقة لم يكن شيئاً ثابتاً لم يتجرد القصد الى الجوهر دون العرض والى الحركة دون السكون والبياض دون السواد الى غير ذلك والتخصيص بالوجود الما يتصور اذا كان المخصص معيناً مميزاً عند المخصص حتى لا يقع جوهر بدل عرض ولا حركة بدل سكون ولا بياض بدل سواد فعلم بذلك ان حقايق ١٠ ولا جناس والانواع لا تتعلق بفعل الفاعل وانها في ذواتها ان لم تكن اشيا منفصلة لم يتصور الايجاد والاختراع ولكان حصول الكاينات على اختلافها اتفاقاً وبختاً

فان الفاة العلم الازلي يتعلق بالمعلومات كلها كما هي فيتعلق بوجود العالم حتى يتحقق له الوجود ويتعلق باستحالة وجوده ازلًا ووجواز وجوده قبل وجوده لكن المتعلق الحقيقي هو الوجود وساير المعلومات من ضرورة ذلك التعلق ولا يستدعي ذلك التعلق في حق الباري سبحانه تقديرًا وهميًا وترديدًا خياليًا هذا كمن عرف وحدانية الباري سبحانه وتعالى في الالهية عرف الحا سواه ليس بالاه ولا

٥) ب - - (٩٠٠٠) ف - - ٧) ب شيزا
 ١٩٩ - ١) ب مفصلة - (٣) ب ف وجود - ٣) ب - - ١٥) ف
 حالما - ٥) بني ان ما

يستدعى تعدد علوم بكل مخلوق انه ليس بالاه ومن عرف أن زيدًا في الدار عرف انه ليس بموضع آخر سواها ولا يستدعي ذلك ان يتعدد علمه بانه ليس في دار عمر وبكر وخالد بل يقع ذلك معلوماً لزوماً ضرورة ومثل هذه المعلومات لا تتناهى ويستحيل ان يقـــال ه هذه المعلومات اشياء ثابتة حتى يكون عدم زيد في مكان كذا او عدم كل جوهر في حيز كذا او عدم كل عرض في محل كذا الى ما ٢٠٠ لا يتناهى اشياء ثابتة في العدم فان ذلك خروج عن قضايا العقبل وتيه في مفازة الجهل واما الزام الوجود من حيث هو وجود والتحيز وقبول العرض وجميع الصفات التابعة للحدوث فتوجه والاعتذان ١٠ بانه منفي وليس بثابت ولا شي انقض صريح لمذهبهم فان كل معلوم امكن الاخبار عنه وتعلق العلم به فهو شيء ثابت عندهم ويا ليت شعري اذا ً لم يمكن الاخبار عن الوجود ولم يمكن تعلق العلم به فعن اي شيء يخبر وعن اي شيء يعلم وليس ذلك كالمحال الذي تمثلوا به على أن المحالات مما يعلم ويخبر عنها فهلا كانت أشياء حتى يلزم أن ٠٠ يكون عدم الالهية اشياء ما والعالم بما فيه من الجواهر والاعراض اشياء ثابتة في الازل وكما لا تتناهى المعلومات لا تتناهى الاشياء بأجناسها وانواعها واصنافها والعياذ بالله من مذهب هذا مآله واما كلامكم في الصفات الذاتية انها لا تحصل بفعل الفاعل وانما الوجود من حيث هو وجود متعلق القدرة فشيء ما سمعوه ولم يفهموه

٥) ب ف ومعلوم - ٦) ب ف ر هذه - ٧) ب ف س
 ٢٠٠ - ١) ب س - ٢) ب ف معدوم - ٣) ف يكن - ٢) ف ز عنه
 - ٥) ب ف فن - ٣..٠٦) ف س ب من

٢٠١ وما احسنوا الداده لانهم لم يتحققوا اصداره

والجاب الفافر بان قالوا وجود الشي، وعينه وذاته وجوهريت وعرضيته عندنا عبارات عن معبر واحد وما اوجده الموجد فهو ذات الشي، والقدرة تعلقت بذاته كما تعلقت بوجوده واثرت في جوهريته كما اثرت في حصوله وحدوثه والتميز بين الوجود وبين الشيئية ما لا يول الى معنى ومعنى بل الى لفظ ولفظ وهم على اعتقاد ان الاجناس والانواع والعموم والخصوص فيها راجع الى الالفاظ المجردة او الوجوه العقلية والتقديرات الوهمية والزموا عليهم الصفات التابعة للحدوث كالتحيز وقبول العرض وقيام العرض بالمحل فانها ليست من اثار القدرة ثم لم يثبتوها قبل الحدوث و فهلا قالوا الصفات الذاتية كلها تتبع الحدوث ايضاً وربحا عكسوا عليهم الامر في التابع والمتبوع والزموهم القول بان التحيز يقع بالقدرة والوجود يتبعه

واجابوا عن سؤال الغصبص والنمييز بالمعارضة وهو ان الجواهر ٢٠٢ والاعراض لو ثبتت في العدم بغير نهاية لما تحقق القصد الى بعضها ١٠ بالتخصيص وليس يندفع الاشكال بهذا الجواب بل يزيده قوة ولزوماً

والحق اله هذه المئلة مبنية على مسئلة الحال وقد دارت رؤوس

٣٠١ - ١) الما - ٣) ب ف ز منه - ٣٠٣) ب س - ٢٠٠٤) ف س - ١٠٠٥ ب ف ما - ١٠٠٥ ف ما - ١٠٠٥ ف ما - ١٠٠٥ ف ما ب ز الجوهر وقبوله - ١٩) ب والتيام سـ العرض.

۲۰۲ - ۱) ب محرف (لقدم - ۲۰۰۷) ب بغیر تحقق خایة القصد - ۳۰۰۰)

المعتزلة في هاتين المسئلتين على طرفي نقيض فتارة يعبرون عن الحقايق الذاتية في الاجناس والانواع بالاحوال وهي صفات واسها ثابتة للموجودات لا توصف بالوجود ولا بالعدم وتارة يعبرون عنها بالاشيا وهي اسها واحوال ثابتة للمعدومات لا تخص بالاخص ولا تعم بالاعم وذلك انهم سمعوا كلاماً من الفلاسفة وقرواشيئاً من كتبهم وقبل الوصول الى كنه حقيقته مزجوه بعلم الكلام غير نضيج وذلك انهم اخذوا من اصحاب الهيولي مذهبهم فيها فكسوه مسئلة المعدوم واصحاب الهيولي هم على خطا بين من اثبات الهيولي عجرد عن الصورة كما سنرد عليهم واخذوا من اصحاب المنطق موالالهيين كسورات في الاذهان والموجودات في الاجناس والانواع والفرق بين المتصورات في الاذهان والموجودات في الاعيان وهم على صواب ٢٠٣ ظاهر دون الخنائي من المعتزلة لا رجال ولا نسا لانهم اثبتوا احوا لا لموجودة ولا معدومة والصورة كالمتصور وينهدم بنيانهم باوهي نفخة كما يتضح الحق لاوليائه أبادني لمحة

ور فنفول اذا اشار مشير الى جوهر بعينه فنسألكم هل كان هذا الم الجوهر قبل وجوده شيئاً ثابتاً جوهراً جسمياً من حيث هو هذا ام كان جوهراً مطلقاً شيئاً عاماً غير متخصص بهذا

فاله فلنم كان بعينه جوهرًا فيجب ان تحقق الاشارة اليه بهذا

ع... ع) ف سـ - ٥) ب يعبر - ٦) ب الاحوال - ٧٠٠٧) ب سـ - ٨) ف لاضم - ٩) ف وحقيقة - ١٠ ب زنجاية - ١١) وكتبوها - ١١) ب ف زشيا - ١٣٠) ب الالهيون

۲۰۳ - ۱) ف - ۲ ) بادنی - ۳) ب سف لاولپانهم - یا) ف ب ز هذا - ۱) ف یتحقق -

ويكون ذلك المشار اليه هو هذا لان هذا لا يشار كه فيه غير هذا وان كان قبل وجوده جوهرًا مطلقاً لا هذا فلم يكن ذلك هذا فلم يكن هذا فلم يكن هذا ميئاً والمطلق من حيث هو مطلق لا هذا ولم يكن هذا ذلك ولا ذلك هذا فما هو ثابت في العدم لم يتحقق له وجود وما تحقق له وجود لم يكن ثابتاً

وما ذكروه ان الصفات الذاتية لا تنسب الى الفاعل لبل الذي ينسب الى الفاعل هو الوجود قيل ما ثبت للشي، الغير المعين من الصفات التي هو بها قد تعين غير وما ثبت للشي، المعين من الصفات عبد التي هو بها وقد تفنن وتنوع غير والاول لا يسمى صفات ذاتية الا بحمني انها عبارات عن ذاته المعينة فيكون وجوده وجوهريته وعينه، وذاته عبارات عن معبر واحد وكما يحتاج في وجوده الى الموجد يحتاج في ذاته وعينه وجوهريته وجواز الوجود هو بعينه جواز الثبوت وهو بعينه في ان يكون عيناً ويجوهريت في ان يكون الشبوت وهو بعينه في ان يكون عيناً ويجوهريت في ان يكون الموجد من جميع وجوهها وصفاتها الا الوجود فحسب على انه حال لا الموجد من جميع وجوهها وصفاتها الا الوجود فحسب على انه حال لا وجود القديم بل وجود عضص هو بصفة الامكان يفتقر الى الموجد والا فيلزم وجود القديم بل وجود عضص هو بصفة الامكان يفتقر الى الموجد وبل وجود

٣) ف كان - ٧) ب اشاره - ٨) ف ز لان هذا ا حاشية لا هذا فلم يكن هذا ذاك
 ولا ذاك هذا -- ٩...٩) ب س -- ١٠) ف الالفاظ -- ١١) ب س
 ٤٠٤ -- ١) ف ذات -- ٧) ب ز من حيث هو وجود -- ٣) ف

مكن هو يصفة كذا او كذا ويتحقق له وجود فيثبت أن المعين المشار اليه هو المفتقر الى الموجد "لكن" لا يتحقق لـ ه وجود الا ويريده الموجد وليس يريده الموجد الاويعلمه قبل ايجاده فيتخصص وجوده وجودًا عرضا جوهرًا في علم الموجد فالمعلوم يتخصص مرادًا • والمراد يتخصص وجودًا هو بعينه جوهر الا انه في ذات يكون ٢٠٥ شيئا فيخصصه الوجود بعد الشيء حتى تتخصص الشيئية الخارجة جوهرًا وتتخصص الجوهرية العامة الخارجة بهذا الجوهر وايضًا فان الوجود اعم صفيات الموجودات وايجياد الاعم لا يوجب وجود الاخص فلو كان البياض مثلًا منتسباً إلى الموجد من حيث وجوده ١٠ فقط لكان يكون موجودًا لا بياضاً بل لو عكس الامر وقلب الحال فقيل اوجده سوادًا او بياضاً وانتسبت البياضية الى الموجد فقط ولكن من ضرورة وجود الاخص وجود الاعم كان امثل من حيث العقل ولذلك نقول ان البياض يضاد السواد عبياضيته فاذا انتفى السوادية انتفى الوجود اذ ليس من قضية العقبل انتفا السوادية • , وبقا الوجود وعند القوم ان المعدوم عادم لوجوده كما ان الموجود أ واجد لوجوده فيلزم على ذلك ان لا يوجد بياض ولا يعدم سواد ولا لتحقق جوهر ولا يتخصص عرض

والعب كل العجب من مشبتي الاحوال انهم جعلوا الانواع مشل ٢٠٦

١ (٨ - - ٥٠٠٠٠) ب لكي - ١٠٠٠٩) ب ف - ٧) ب - ١ (٨ - ١٠)
 حاشية وجودا عرضا

٢٠٥ - ١) فأو - ٢) ب... - ٣) ب. هو وجود - ٤) ـ السوادية
 - ٥) ف اتفاق - ٦) الموجود - ٢) ب معدوم - ٨) ا الموجـد - ٩) ب موجد - ١٠) ياض في ف راجع ٢٠٥٠ في الحامش

الجوهرية والجسمية والعرضية واللونية اشياء ثابتة في العدم لأن العلم قد تعلق بها والمعلوم يجب ان يكون شياء حتى يتوكا عليــــه العلم ثم هي باعيانها اعنى الجوهرية والمرضية واللونية والسوادية احوال في الوجود ليست معلومة على حيالها ولا موجودة بانفرادها فيا له من معلوم في العدم يتوكا عليــه العلم وغير معلوم في الوجود ولو انهم ه اهتدوا الى مناهج العقول في تصورها الاشياء باجناسها وانواعها لعلموا ان تصورات العقول ماهيات الاشياء باجناسها وانواعها لا تستدعى كونها موجودة محققة او كونها اشياء ثابتة خارجة عن العقول او ما لها بحسب ذواتها واجناسها وانواعها في النهن من من المقومات الذاتية التي تتحقق ذواتها بها لا تتوقف على فعل الفاعل. . حتى يمكن ان تعرف هي والوجود لا يخطر بالبال فان اسباب الوجود غير واسباب الماهية غير ولعلموا ان ادراكات الحواس ذوات الاشياء بإعيانها'' واعلامها تستدعى كونها'' موجودة محققة واشياء ٢٠٧ ثابتة خارجة عن الحواس وما لها بحسب ذواتها من كونها اعياناً واعلاماً في الحس من المخصصات العرضية التي تحقق ذواتها ١٠ المعينة بها هي التي تتوقف على فعل الفاعل حتى لا يمكن ان توجد هى عرية عن تلك المخصصات فان اسباب الماهية غير واسباب الوجود غير ولما سمعت المعتزلة من الفلاسفة فرقاً بين القسمين ظنوا

۲۰۶ — ۱) ب ينبغي — ۲) ب س ز الا قباله — ۳۳) ب معدوم — ۲۵) ب على — ۱۰...ه) ب س — ۲) ب و — ۷) ب اجتاسا وانوّاعا — ۱۸) ب ز الملومات — ۱۹) ب الوجود — ۱۰) ب ارادات محرف — ۱۱) ب واعياضا — ۱۲) ب ز ذواضا

۲۰۷ - ۱۰۰۰۱) ب س - ۲) الذهن - ۳) ب على محرف - ۱) ب اثبات

ان المتصورات في الاذهان هي اشيا " ثابتة في الاعيان فقضوا بان المعدوم شي وظنوا بان وجود الاجناس والانواع في الاذهان هي احوال ثابتة في الاعيان فقضوا بان المعدوم شي وان الحال ثابت مسا سمعاً وسا اجابة ولولا اني التزمت على نفسي في هذا الكتاب ان ابين مصادر المذاهب ومواردها واشتراك منتها اقدام العقول في مسايل الاصول والا لما اهمني كشف الاسراد وهتك الاستار

واما امعاب الهبولي فافترقت فيها على طريقين فرقتين احدها اثبات هيولي للعالم مجردة عن الصور وعدوها من المبادي الاول وهي ثالثها او رابعها فقالوا المبادي هي العقل والنفس والهيولي وقالوا ٢٠٨٠ المبادي هو الباري سبحانه والعقل والنفس والهيولي وهي كانت محددة عن الصور كلها فحدثت الصورة الاولى وهي الاحاد الثلاثة

مجردة عن الصور كلها فحدثت الصورة الأولى وهي الابعاد الثلاثة فصارت جسماً مركباً ذا طول وعرض وعمق ولم يكن لها قبل الصورة الا استعداد لمجرد القبول فاذا حدثت الصورة صارت بالفعل موجودة وهي الهيولي الثانية ثم اذا لحقها الكيفيات الاربعة التي

• هي الحرارة والبرودة الفاعلتان والرطوبة واليبوسة المنفعلتان صارت الاركان التي هي النار والما والهوا والارض وهي الهيولي الثالثة ثم تتكون منها المركبات التي تلحقها الاعراض وهي الكون والفساد ويكون بعضها هيولي بعض

الطربن الناني هو انهم اثبتوا الهيولي غير مجردة عن الصورة قالوا

و) ب س – ٦) ب س – ٧٠..٧) ا حاشية ب س – ٨) ا س – ٩٥..٩) (نيكلسون)
 الاصل أشياء سمما فاساحبة

۲۰۸ – ۱) ب المجرد لقبول – ۲) ب الاربع – ۲۰۰۰) ب وهي –

وهذا الترتيب الذي ذكرناه مقدر في العقل والوهم خاصة دون الوجود وليس في الوجود جوهر مطلق قابل للابعاد ثم يلحقه الابعاد ولا جسم عاد عن الكيفيات ثم عرضت له الكيفيات وانما هو ٢٠٠ عندما نظرنا في ما هو اقدم بالطبع وابسط في الوهم والعقل

فال اصعاب الهبولي المجردة اما اثبات الهيولي لكل جسم فاس معقول محقق بالبرهان وذلك ان كل جسم قابل للاتصال والانفصال والتصور والتشكل بالصورة والاشكال ومعلوم ان قابل الاتصال والانفصال امر وداء الاتصال والانفصال فان القابل يبقى بطريان احدهما والاتصال لا يبقى بعد طريان الانفصال وبالعكس فظاهر ان ها هنا جوهر غير الصورة الجسمية يعرض له الاتصال والانفصال ١٠ معاً ثم قالوا ما من انفصال واتصال معين الا ويمكن زواله وما من شكل وصورة وحيز وجهة الاوهو عارض لذلك الجوهر فيمكن ان يتمرى عن جميع الصوركم امكن ان يتعرى عن كل صورة بل يجب أن يكون مبدأ الأجسام المركبة جوهر عير مركب فأن كل مركب لوكان عن مركب لتسلسل الى غير النهاية فتركب القميس ١٠ من الغزل والغزل من القطن والقطن من الاركان والاركان من المناصر وهي الهيولي القابلة للصور والكيفيات فاذا انحلت ١١٠ التركيبات فهي البسايط واذا انحلت البسايط فهي الهيولي المجردة عن كل صورة القابلة لكل صورة

<sup>»)</sup> ب خوهر الوجود – ») ب ز الثاثة

٧٠٩ - ١١١ الشكل - ٧) ب ومن الملوم - ٣) ب تـ - ١٠ ب وهرِ - ٥) ب فانه لوكان كل مركب - ١) ب غير - ٧) ب -

<sup>-- (1...) - 710</sup> 

فال اصحاب الهيو في مع الصورة اما اثبات الهيوني جوهراً معقولاً فسلم للعقل واما جواز تعريها عن الصور او وجوب ذلك فهو المختلف فيه وما اوردغوه من المقدمات تحكيات فلم قلتم انه اذا امكن تعريها عن كل اتصال امكن تعريها عن كل اتصال وانفصال معين امكن تعريها عن كل اتصال وانفصال لان الذي يتبدل ويتغير من الاتصال والانفصال عرض من باب الكم والاتصال الذي هو الابعاد الثلاثة جوهر هو صورة جسمية فما هو عرض يجوز عليه التبدل وما هو جوهر لم يتبدل قط وليس العرض من قبيل الجوهر حتى يُحكم عليه بحكم الثاني و كذلك كون الجسم في حيز مخصوص من قبيل الإعراض من باب الاين اذا جاز عليه تبدل المكان المخصوص جاز عليه ان لا يكون له حيز ومكان هذا مواب الحكم للحكم

اما مواب المنكلم فيفول لم أذا جاز خلو الجوهر عن عرض جاز ٢١١ خلوه عن عرض جاز ٢١١ خلوه عن كل عرض

فال لان الجوهر هو القايم بذاته المستغنى عن المحل فلو لم يجز خلوه عن الاعراض لبطل قيامه بذاته ولكان في وجوده محتاجاً الى العرض كاكان العرض في وجوده محتاجاً الى الجوهر وحينئذ يلتبس حد الجوهر بحد العرض ويختلط احدهما بالآخر وذلك خروج عن المعقول

٣) ب مختلق - ٣) بواما ما - ٤) ب اردغوه - ٥) ب س - ٩) ب يبدل
 ويغير - ٧) ب مكان - ٨...٨) ب جواز المكم
 ٢١١ - ١) ب س - ٣) ب حدو - ٣) ب حده -

فقول المنكلم الحوهر في قيامه بذاته يستغني عن محل يحل فيه بحيث يوصف المحل به والعرض في احتياجه من حيث ذاته يحتاج الى عل يحل فيه بحيث يوصف المحل به لكن لا يجوز ان يخلو الجوهر عن كل الاعراض لا لانه يحتاج اليها في قيامه بذات مجوهرًا لكن في وجوده لا يتصور ان يكون خالياً عن كون في مكان مخصوص ٥ وفال اصعار "الصور لو قدرنا الهيولي جوهرًا قايمًا بذاته عرباً عن الصور كلها حتى لا يكون له وضع وحيز وبعد واتصال ومقدار ٢١٢ يقبل الانقسام ثم قدرناه حصل فيه المقدار مثلًا فاما ان يصادف المقدار دفعة او على تدريج فان صادفه دفعة على حصل ذا مقدار فيكون قد صادفه بحيث حتى انضاف اليه فيكون له حيث وحيز ١٠ فيجب ان يكون ذا حيز او لا حتى يصادف حيث هو فيكون ذا مورة وان صادفه على تدريج او انبساط فكلما من شأنه ان ينبسط فله جهات وكل ما له جهة فهو ذو وضع وعلى الوجهين جميعاً لا يصادفه الاتصال والمقدار الاان يكون له حيث وحيز ووضع وقد فرض غير متحيز وذا وضع فهو خلف

قال اصعاب الهبولي كل حادث في زمان فيجب ان يسبقه امكان الوجود وذلك الامكان اما ان يكون في نفس المقدر واما ان يكون في نفس المقدر لوقدر يكون في شيء وبطل ان يكون في نفس المقدر فان المقدر لوقدر عدمه لم ينعدم الامكان فيتعين انه في شيء ما خارج عن الذهن

۱) ب قیامه — ۱) ب ز الهیولی و — ۱) ب یعقل ۲۱۷ — ۱) ب زدفعة — ۲) ب حیث — ۳۰۰۳) ب... — ۱) ب جهات — ۱) ب محرف یمکن یعدم — ۱) ب فیعنی —

ولا يخلو الما ان يكون موجودا او معدوماً ومحال ان يكون معدوماً فان المعدوم قبل والمعدوم مع شي، واحد وليس الامكان قبل هو الامكان مع وان كان موجودا فاما ان يكون قاعاً في موضوع واما ان يكون قاعاً لا في موضوع فكل ما هو قايم لا في ١٦٣ موضوع فله وجود خاص لا يجب ان يكون به مضافاً وامكان الوجود بما هو امكان اله فهو اذاً المر في موضوع عارض لموضوع ونحن نسميه قوة الوجود والذي فيه قوة وجود الشي، والموضوع والمادة والهيولي قالوا والامكان قد يعري عن الوجود لانه لو تحقق وجود كل ممكن لحصلت موجودات بغيراً نهاية فالعالم قد سبقه امكان الوجود وقد سبقه الهيولي التي فيها الامكان والامكان فل يكن في الازل فالهيولي لم تكن في الازل فتصور وجود العالم حيث تحقق الهيولي وتحقق الهيولي حيث تحقق الامكان والامكان والوجوب لا يجتمعان

وهذا دبن افعد طن الدهمي في مدوث العالم بصورة وهيولاه وه قال وكما تصور وجود موجودات كلية 'في العقل تصور وجود موجودات كلية في الحادج عن العقل وهي حقايق مختلفة تختلف بالخواص كالعقول الساوية

وفال اصعاب الصور هذا البرهان صحيح في الموجودات الزمانية ٢١٤

٧) ب وذلك الثي - ٨) ب زواما ان يكون - ٩) ب الامكان - ١٠) ب
 موجود

۲۱۳ -- ۱) ب -- ۲) ب بلا -- ۳) ب الاول محرف و -- ۲) ب الوجود

لكن كما لا يتحقق امكان الا في مادة لا تتصور مادة الا متصورة بصورة فانها ان كانت عرية عن الصور كلها كان لا يتحقق نحوها قصد الفاعل حتى يفيض عليها الصور اذ لا حيث لها ولا وضع ولا اين وكما ان الامكان ليس شيئاً متقوماً الا بالهيولي والهيولي ليس شيئاً متقوماً الا بالصورة وتقوم الصورة . شيئاً متقوماً الا بالصورة ويقوم الهيولي بالصورة وتقوم الصورة . وباهب الصورة وليس تنهك احداها عن الثانية بحال اصلا

برهامه آخر لو قدرنا الهيولي موجودة متقومة فاما ان يقال هي واحدة او كثيرة فان كانت واحدة ثم صارت اثنين افبانضام اخرا اليه ام بتكثيراً ذلك الواحد في نفسه من غير انضام من خارج فان قدر الاول فهما جوهران انضم احدها الى الثاني ويكون الهيولي اثنين وما تحقق فيه الاثنينية قبل القسمة اما بالانفصال اذا كانا متصلين واما بالعدد اذا كانا مقدارين وكل ذلك صورة وان تكثر يقبل الواحد في نفسه من غير انضام من خارج كان حين كان واحداً لم يقبل القسمة ثم صار قابلًا للقسمة فتكون له صورة الوحدة تارة وصورة التكثرا تارة فيكون ذا صورتين ويلزما ان يكون بين الحالتين مادة مشتر كة بهايقبل الوحدة تارة والكثرة اخرى فيكون طلاحة مادة ويتسلسل وكذلك لو فرضنا اثنين جوهرين ثم خلعنا طورة الاثنينية فصارا شيئاً واحداً في المنان يخلو اما ان يتحداً وكل واحد معدوم او كلاهما معدومان وحصل ثالث بالايجاد فان كان فها اذا اثنان لا واحد وان معدومان وحصل ثالث بالايجاد فان كان فهما اذاً اثنان لا واحد وان معدومان وحصل ثالث بالايجاد فان كان فهما اذاً اثنان لا واحد وان معدومان وحصل ثالث بالايجاد فان كان فهما اذاً اثنان لا واحد وان معدومان وحصل ثالث بالايجاد فان كان فهما اذاً اثنان لا واحد وان معدومان وحصل ثالث بالايجاد فان كان فهما اذاً اثنان لا واحد وان معدومان وحصل ثالث بالايجاد فان كان فهما اذاً اثنان لا واحد وان معدومان وحصل ثالث بالايجاد فان كان فهما اذاً اثنان لا واحد و المعدومان وحصل ثالث بالايجاد فان كان فعمل المناه بالايجاد فان كان فيما اذاً اثنان لا واحد و المعدومان وحود و المعدومان وحود و المعدومان وحصل ثالث بالايجاد فان كان فيما المتعدومان وحود و المعدوم المعدومان وحود و المعدوم المعدوم المعدومان وحود و المعدوم المع

۲۱۶ – ۱) ب انظام – ۲) ب مثله – ۳) ب یتکثر – ۲) ب ساله – ۲۱۶ ب ساله – ۲۱۰ ب الکثره – ۲) ب رایضاً – ۲۰۰۰ ب س

اتحداً واحدها معدوم والإخر موجود فالمعدوم كيف يتحد بالموجود وان عدماً بالايجاد حصل ثالث فها غير متحدين بل لا بد من معدومين ويلزم ايضاً في خلع صورة الاثنينية مادة مشتركة كها زم في لباس صورتها مادة مشتركة فيتحقق بهذه البراهين ان الهيولي قط ولا تعري عن الصورة بل قوامها بالفعل يكون بالصورة وقوام السورة من حيث ذاتها لا يكون بها بل بواهب الصورة فكانت الهيولي حافظة لها قبو لا وكانت الصورة مقومة لها وجوداً فالصورة لا ٢١٦ تحدث الا في الهيولي والهيولي لا تعري عن الصورة وكل واحد منها جوهر لان الجسم مركب منها والجسم جوهر والبسيطان جوهران عوهران والتمييز بينها بالفعل غير متصور والفصل بينها فصل بالعقل وفي السئله بقايا من المباحثات بين الفريقين وذلك حظ الحكمة الفلسفية لا حظ الحقايق الكلامية وقد عرفت من هذه المباحثة ان مذهب المعتزلة في المعدوم شي هو بعينه مذهب بعض الفلاسفة في ان الهيولي موجودة قبل وجود الصورة والله الموفق الهيولي موجودة قبل وجود الصورة والله الموفق

۵) ب ز جمیما ا بالاتحاد وحصل – ۱ فاسدین
 ۲۱۳ – ۱) ب اعلم

## القاعلة الثامنة

## في اثبات العلم باحظم الصفات العلى

قد شرع المتكلمون في اثبات العلم بالصفات قبل الشروع في اثبات العلم بالصفات لان الاحكام الى الإذهان اسبق والمخالفون من المعتزلة في اثبات الصفات يوافقون في احكام الصفات و المخالفون من المعتزلة في اثبات السفات يوافقون في احكام الضورة و سلكوا طريفين احدها النظر والاستدلال والشاني الضرورة والبديهة ثم منهم من يرى الابتدا باثبات كونه قادراً اولى ومنهم من يبتدي يثبت كونه عالماً اولاً ثم يثبت كونه قادراً مريداً ومنهم من يبتدي بالارادة ثم يثبت كونه قادراً عالماً

فال اصعاب انظر في اثبات كونه قادرًا اولًا ان الدليل قد قام العلى المائع على ان الصنع الجائز ثبوته والجائز عدمه اذا وجد احتاج الى صانع يرجح جانب الوجود فيجب ان يكون الصانع قادرًا لان من الاحيا من يتعذر عليه الفعل ومنهم من يتيسر فسبرنا جملة صفات الحيروما للعثود على المعنى الذي لاجله ارتفع التعذر وتحقق التأتى والتيسر

٣) ب الاعلى - ١٣ ب -

٧١٧ - ١٠٠٠١) ب - - ٢) ب فسيرنا - ٣) ب أن مغم -

فلم نجد صفة الا القدرة او كونه قادرًا فكان الذي صحح الفعل من الحي كونه قادرًا هو علة لصحة الفعل والعلة لا تختلف حكمها شاهدًا وغايباً وكذلك صادفنا احكاماً واتقاناً في الافعال وسبرنا ما لاجله يصح الاحكام والاتقان من الفاعل فلم نجد الاكونه عالماً وكذلك فلم خلالا كونه عالماً وكذلك فلم المنابقة من المنابقة منابقة من

• رأينا الاختصاص ببعض الجايزات دون البعض مع تساوي الكل في الجواز وسبرنا ما لاجله يصح الاختصاص فلم نجد الاكونه مريدًا ثم ٢١٨ لم يتصور وجود هذه الصفات الاوان يكون الموصوف بها حيًا لان الجهاد لا يتصور منه ان يكون قادرًا او عالمًا فقلنا القادر حي وايضاً فانا لو لم نصفه بهذه الصفات لزمنا وصفه باضدادها من العجز والجهل والموت وتلك نقايص مانعة من صحة الفعل المحكم ويتعالى

الصانع عن كل نقص

ولخصومهم من المعطد على هذه الطريقة اسوله منها ما هو على الاشعرية سؤالان ومنها على المعتزلة اخران ومنها سؤال على جميع المتكلمين

اما السؤال الاول فقالوا انتم اذا نفيتم الحال وقلتم الاشياء في حقايقها تتايز بذواتها ووجودها فكيف يستمر لكم الجمع بين الشاهد والغايب الثاني انكم ما اثبتم في الشاهد فاعلًا موجدًا على الحقيقة وان اثبتم فاعلًا مكتسباً فكيف يستمر لكم الجمع بين ما لم يتصور منه الايجاد وبين ما لم يتصور منه الاكتساب

اماب الاصعاب عن السؤال الاول بانا وان نفينا الحال صفة ثابتة

۵) ب روجد

<sup>-- (</sup>r..r - -- - - 1/N

١٩٥ لعين مشار اليها لم ننف الوجوه والاعتبارات العقلية جماً بين الشاهد والغايب بالعلة والمعلول والدليل والمدلول وغير ذلك فان العقل اذا وقف على المعنى الذي لاجله صح الفعل من الفاعل في الشاهد حكم على كل فاعل كذلك

واما الثاني فانا وان لم نثبت الجاداً وابداعاً في الشاهد الا انا و نحس في انفسنا تيسراً وتأتياً وتمكنا من الفعل وبذلك الوجه امتازت حركة المرتعش عن حركة المختار وهذا المرضروري ثم وجه تأثير القدرة في المقدور اهو الجاد ام اكتساب نظر ثان ونحن بهذا الوجه جمنا لا بذلك الوجه الذي فرقتم

اما المؤال على المعترك قالوا من اثبت الحال منكم لم يثبت للفعل ١٠ اثرًا من الفاعل الاحالالالا توصف بالوجود والعدم والقادرية ايضاً عندكم حال فكيف اوجدت حالة حالةً

والناني انكم اثبتم تأثيرًا للقدرة الحادثة في الايجاد وما اثبتم . ٢٠ للقدرة في الغايب الاحالا فما انكرتم ان المصحح للايجاد هو كونه قدرة لا كونه قادرًا فما حصل في الشاهد لم يوجد في الغايب وما ثبت و في الغايب لم يثبت في الشاهد ثم اثبتم تاثيرًا في ايجاد حركات دون الالوان والاجسام فان جمعتم بين الشاهد والغايب بمجرد الحدوث فقولوا ان القدرة الحادثة تصلح لايجاد كل موجود وان تقاصرت

۳) ب بنیر

۳۱۹ - ۱) ب تنفت - ۲) ب من - ۳) ب عنده - ۲۱۹) ب سر - ۳) ب عنده - ۲۱۹) ب سر - ۳) ب بالایجاد

<sup>-</sup> ۲۲۰ - ۱۰۰۰۱) ب - - ۲۷ ب ذو - ۳ ) ب فلو -

القدرة في الشاهد حتى لم يجمع بين محدث ومحدث في الشاهد فكيف يصح الجمع بين محدث في الغايب

واما الو ال على الفريقين قالوا هذا تمسك باستقراء الحال وهو فاسد من وجوه كثيرة منها انكم وجدتم في بعض الفاعلين ان البنا ويدل على البناي وقلتم سبرنا صفات الباني فعثرنا على كونه قادرًا فما انكرتم ان بانياً يصدر عنه البنا ويكون حكمه على خلاف هذا الباني حتى لا يستدعي كونه قادرًا كما انكم ما دايتم بانياً الا بالة وادات فلو حكمتم على كل بان بالة واداة كان الحكم فاسدًا كذاك في كونه قادرًا او ذا قدرة اليست المعتزلة تخالفكم في القدرة والعلم والارادة ما وانتم تقولون البنا يدل على كون الباني ذا قدرة وعلم وارادة ثم لم ٢٢١

تطردوا هذا الحكم غايباً فاذًا يلزمكم دليل مستانف في حق الغايب ولا يغنيكم دعوى الضرورة في هذا الجمع فائتم معاشر المعتزلة يلزمكم في استقرايكم الشاهد كون الصانع ذا قدرة وعلم وارادة وائتم معاشر الاشاعرة ليزمكم في استقرايكم الشاهد كون الصانع دا بنية والة واداة وبالجملة الاستقراء ليس يوجب علماً وان ادعيتم

الضرورة فما بالكم شرعتم في الدليل

فال الفاضي ابع بكر "رحمه الله " اذا "كنا نعود في اخر الاستدلال بعد السبر والتقسيم والترديد والتحويم الى دعوى الضرورة فما بالنالم ندع البديهة والضرورة في الابتدا

<sup>- - (0.</sup> 

۲۲۱ – ۱۱ ا – ۲) بینفه کم – ۳) ذات – ۲) بزرحمکم الله پر
 ۱۵۰ ب سوز الباقلانی – ۲) ب س – ۷) ب التردد – ۱۸ ب البدهیة

فقول اذا احاط المرعماً ببدايع الصنع وعجايب الخلق من سير المتحركات على نظام وترتيب وثبات الساكنات على قوام وتسديد وحصول الكاينات بين المتحركات والساكنات فن جماد ونبات ومن حيوان ومن انسان وكل باحكام واتقان عرف يقيناً ان ٢٢٢ الصانع عالم حكيم قادر مريد ومن استراب عن ذلك كان عن العقل خارجاً وفي تيه الجهل والجاً ولسنا نحتاج في ذلك الى اثبات فعل في الشاهد ثم طرد ذلك في الغايب بل الغايب شاهد والعقل رايد والبصر ناقد ومن حاول الاستدلال في مناهج الضروريات عمي من حيث يبصر وجهل من حيث يستبصر

واجاب امام الحرمين عن سؤال الاستقرا بان قال نحن لم نستقر الحال في الشاهد ولا نحكم على الغايب بحكم الشاهد لكنا نقول قام الدليل على حدوث العالم واحتياجه من حيث امكانه الى مرجح لاحد طرفي الامكان والمرجح اما ان يرجح بذاته ولذاته او بذاته على صفة او بصفة ورا الذات واستحال الترجيح والتخصيص بالوجود بالذات من حيث هو ذات لان الموجب بالذات لا يخصص مثلاً عن امثل فان نسبة الذات الى هذا المثل كنسبته الى المثل الثاني فيجب ان يكون بصفة ورا الذات او بذات على صفة وقد ورد التنزيل ان يكون بصمية تلك الصفة التي يتأتى بها التخصيص ارادة ثم الارادة

<sup>َ</sup> ٩) ا حاشية في المتن بنا ٢٣٧ — ١) ب فيه — ٢٠٠٠٧) ب طرده — ٣) ب جية — ١٤) ب س — ٥) ب ذات

تخصص ولا توقع فالصفة التي يتأتى بها الايقاع والايجاد هي القدرة والفعل اذا اشتمل على اتقان واحكام وجب بالضرورة كون الصانع عالمًا والارادة ايضاً لا تتعلق بشي الا بعد ان يكون المريد عالمًا وهذه الصفات تستدعى في ثبوتها الحيوة فوجب ان يكون الصانع • حيًّا وقد نازعوه في تمــاثل الاشكال وتشابه الامثال وذلك عنـــاد وجدال لكن الخصم يقول نسبة الصنع عندنا الى الذات كنسبته الى الارادة والقدرة عندكم فان الارادة عندكم واحدة وهي في ذاتها صفة صالحة يتأتى بها التخصيص مطلقاً ونسبتها الى هذا المثل كنسبتها الى مثل آخر وكذلك القدرة ولانها لا يتعلقان بالمرادات والمقدورات ١٠ قبل الايجاد فما الموجب لتخصيص حال الوجود بالايقاع ونسبة الارادة والقدرة الى هذه الحال كنسبتها الى حال اخرى فجو ابكم الموجبات ايجاباً والسؤال مشكل وقد اشرنا الى حــل الاشكال في حدث العالم وربما يقول الخصم الستم رددتم معنى كونه حكيماً الى ٢٧٤ ١٠ كونه مريدًا او فاعلًا على مقتضى العلم ورد الكعبي كونه مريدًا الى كونه قادرًا عالمًا ورد ابو الحسين البصري جملة الصفيات الى كونه قادرًا عالما على رأي والى كونه قادرًا على رأي والى كونه عالماً على رأي فنحن رددنا جملة الصفات الى كونه ذاتاً واجبة الوجود على جلال وكمال تصدر منه الموجودات على احسن نظام واتقن احكام ثم يشتق له اسم من نحو اثاره لذاته أو اسم لذاته او اسم من حيث

المناس (٢ - الما بالصفة - ٢) - هذا

۲۲۶ - ۱) ب الاسم - ۲۰۰۰۲) ب - --

تقدسه عن سمات مخلوقاته ويسمى الأول اسما اضافية كالعلة والمبدا والصانع ويسمى الثاني اسما سلبية كالواحد والعقل والعاقل والواجب واشتهي ان تجري في هذه الاسامي مباحثة عقلية للانصاف والانتصاف

فافول العلة والمبدأ عندكم يقال على كل ما استمر له وجود في • ذاته ثم حصل منه وجود شي، آخر ويقوم به وقد يكون الشي، علة للشيء بالذات وقد يكون بالعرض وقد تكون علة قريبة وقد تكون علة بعيدة وواجب الوجود لذاته تام الوجود في ذاته وحصل منه ٢٢٥ العقل الأول اهو علة له أبالذات ام بالعرض فان كان علة له بالذات لا بالعرض فهو مبدأ له بالقصد الاول لا بالقصد الشاني ولم يكن ١٠ واجب الوجود غنيًا مطلقاً بل فقيرًا محتاجاً إلى كسب ولم يكن كاملًا مطلقاً بذاته لولا معلولة عبل كاملًا بغيره ناقصاً باعتبار ذاته كيف وهم يأبون ان يكون المعلول الاول وساير الموجودات الامن لوازم تعقله بذاته فلا يكون توجيه واجب الوجود الازلي الاالي ذاته على سبيل الاستغنا المطلق عنالكل ووجوه أساير الموجودات اليه على • ١ سبيل احتياج الكل اليه وان قالوا هو علة بالعرض لا بالذات مبدأ بالقصد الثاني لا بالقصد الاول قانا فالم تكن العلة علة لشي بالذات لا تكون علة لشي آخر بالعرض وما لم يكن مبدا الشي بالقصد الاول لا يكون مبدأ الشيء بالقصد الشاني فيلزم ما لزم في الاول

٣) ب ١٠٠٠ - ٣) ب س - ٥) ب بالانصاف - ٦) ب استمر ٢٢٥ - ١) ب لا - ٢٠٠٠) ب س - ٣) ب وجه - ١٤) ب ووجود - ٥) ب عنه - ٦) ب س ا حاشية -

فيبطل اطلاق لفظ العلة والمبداعليه

ونفول ابضا كونه مبدا وعلة لم يدخل في مفهوم كونه واجباً بذاته فان مفهوم انه علة امراضافي ومفهوم انه واجب بذاته امر سلى وقد تمايز الامران والمفهومان ويدل كل واحد منهما على غير ما دل • عليه الثاني فن اين يصح لكم رد المعاني الى امر واحدٍ وهو الذات ٢٢٦ فتمايز المفهومات والاعتبارات عندكم وتمايز الاحوال عند ابي هماشم وتمايز الصفات عند ابي الحسن على وتيرة واحدة وكلكم يشير الى مدلولات مختلفة الخواص والحقايق واعتذاركم أن كثرة اللوازم والسلوب والاضافات لا تقتضي كثرة في صفات الذات واستشهادكم ١٠ بالقرب والبعد لا يغني عن هــذا الالزام فانا نلزمكم تمــايز الوجوه والاعتبارات بين الاضافي والسلبي اذمن المعلوم كونه علة ومبدا للمعلول الاول او حال سلى وليس يوجب المعلول من حيث انه انتفاعنه الكثرة وليس كونه مسلوب الكثوة عنه موجباً للمعلول ولا يلزم وجوده شي منحيث يسلب عنه شي ولا يسلب عنه شي ١٠ من حيث يلزم وجوده شي، ويخالف ما نحن فيه حال القرب والبعد بالاضافة الى شيء دون شي، فان قرب الجوهر من جوهر قد يكون ٢٢٧ من باب الاضافة وقد يكون من باب الوضع وقد يكون من باب الاين لكن لفظ القرب والبعد يطلق على كل جوهرين تقاربا او

٧) ب يوحد

۲۲۶ – ۱) ب زالجبای – ۲) ب الحسین – ۳) ب محرف یشعرون ? – ۲) ب واعتفاد کم – ۱) ب الوحود – ۲) ا وجود – ۷) ب ... ۲۲۷ – ۱) ب مطلق –

تباعدا بمقدار ما والمقادير بينها لا تنحصر في حدّ فقيل فعند ذلك تختلف بالنسب والاضافات وهي لا تنحصر فلو ٔ قلنا انها امران زايدان على وجودها ادى ذلك الى اثبات اعراض لا تتناهى لجوهرين متناهيين لكن ما فيه القرب والبعد متناهيين اعني الاين والوضع والاضافة فهي امور زايدة على ذاتى الجوهرين فعرف ان المثال الذي تمثلوا به لازم عليهم

وكثراً ما دار في فبالي و فاطري ان الذي اعتقدوه النصادى من الاب والابن هو بعينه ما قدره الفلاسفة من الموجب والموجب والمعلول تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يتفطَّرُنَ مِنهُ وَ تَنْشَقُ ٱلْأَدْضُ

٧) ب .. – ٣) ب فان – ٤) ب ذات – ٥) ب مثلوا – ٦) ب عليه – ٧) ب هي – ٨) ب ز علة و

۲۲۸ − ۱...۱) ب س − ۲) ب س − ۳) ب ز عقلیة − ۲) ب قرب
 سورة ۹۲٬۱۹

و تخر الجبال هدا أن دَعُو الله حمن و لدا و ما ينبغي للرحمن أن يتخذ و لدا فهو تعالى لم يوجب ولم يوجب و لم يولد و الكل البه نسبة العبودية الى الربوبية إن كل من في السّموات و الأرض إلا آتي الرحمن عبدا وهو دب كل شي ومبدعه واله كل موجود و فاطره جل جلاله و تقدست اساؤه ولا اله غيره في اله غيره

٩) امن ولدًا - ٧) ۲, ۳ (٧ - ١١٢ - ٩) بوش اعلم

## القاعدة التاسعة

## في اكبات العلم بالصفات الازب

وقدرة وحيوة واختلفوا في كونه سميعاً بصيرًا مريدا متكلماً على وقدرة وحيوة واختلفوا في كونه سميعاً بصيرًا مريدا متكلماً على طرق مختلفة كما سنوردها مسايل افراد أن شاء الله وابو الهذيل العلاف انتهج مناهج الفلاسفة فقال الباري تعالى عالم بعلم هو نفسه ولكن لا يقال نفسه علم كما قالت الفلاسفة عاقل وعقل ومعقول

ثم اخلف المعترفة في ان احكام الذات هل هي احوال الذات الم وجوه واعتبارات فقال اكثرهم هي اسما واحكام للذات وليست احوال وصفات كما في الشاهد من الصفات الذاتية للجوهر والصفات التابعة للحدوث

وفال ابو هائم هي احوال ثابتة للذات واثبت حالة اخرى توجب هذه الاحوال

وفات الصفائم من الاشعرية والسلف ان البادي تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحيوة سميع بسمع بصير ببصر مريد بارادة متكلم بكلام باقربقا وهذه الصفات زايدة على ذاته سبحانه وهي صفات موجودة ازلية ومعان قايمة بذاته

• ومنيف الالهم هي ان تكون ذات ازلية موصوفة بتلك ٧٣٠ الصفات وزاد بعض السلف قديم بقدم كريم بكرم جواد بجود الى ان عد عبدالله بن سعيد الكلابي خمسة عشر صفة على غير فرق بين صفات الذات وصفات الافعال

فان الفلاسة واجب الوجود بذاته أن يتصور الا واحداً من وركل وجه فلا صفة ولا حال ولا اعتبار ولا حيث ولا وجه لذات واجب الوجود بحيث يكون احد الوجهين والاعتبارين غير الاخر اويدل لفظ على شي هو غير الاخر بذاته ولا يجوز ان يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته لان وجود نوعه له لعينه ولا يشار كه شي ما صفة كانت او موصوفاً في وجوب الوجود والازلية ولا ينقسم هو ولا يتكثر لا بالكم ولا بالمبادي المقومة ولا باجزا الحقيقة والحد تعم له صفات سلبية مثل تقدسه عن الكثرة من كل وجه فيسمى لذلك واحداً حقاً احداً صمداً ومشل تنزهه عن المادة وتجرده عن طبيعة الامكان والعدم ويسمى لذلك عقلا وواجباً وله صفات العدا المدا عبد المناق المدراء الحواداً كرياً وصفات المناق مثل كونه صانعاً مبدعاً حكيماً قديرًا جواداً كرياً وصفات

٠...ه) ا رذوات

۱ (۱ – ۱) ا موجودة – ۲) ب ز الازلية – ۳) ب لذاته – ۱) ا بلا – ۱) ا محرف ثم ب س

مركبة من سلب واضافة مثل كونه مريدًا اي هو مع عقليت ووجوبه بذاته مبدا لنظام الخير كله من غير كراهية لما يصدر عنه وجوادًا اي هو بهذه الصفة وزيادة سلب اي لا ينحوا عراضًا لذات واولًا اي هو مسلوب عنه الحدوث مع اضافة وجود الكل البه وصفاته عندهم اما سلبية محضة واما اضافية مع عضة واماً مؤلفة من سلب واضافة والسلوب والاضافات لا توجب كثرة في الذات

ونحم فلك منهاماً في انهاء كلام كل صاحب مذهب نهايت على سبيل المناظرة والمباحثة فتظهر مزلة الاقدام ومضلة الاوهام ويلوح الحق من وراء ستر رقيق على اوضح تحقيق وتدقيق

قات الصفائه ونحن نعتبر الغايب بالشاهد بجوامع اربعة وهي ١٠ العلة والشرط والدليل والحد اما العلة فنقول قد ثبت كون العالم عالماً شاهدًا معلل بالعلم والعلة العقلية مع معلولها يتلازمان ولا بجوز تقدير واحد منها دون الاخر فلو جاز تقدير العالم عالماً دون العلم لجاز تقدير العالم عالماً دون العلم الوصف تقدير العلم من غير ان يتصف عله بكونه عالماً فاقتضى الوصف الصفة كاقتضا الصفة الوصف فن ثبت له هذه الصفات و جب وصفه ١٠ بها كذلك اذا وجب وصفه بها وجب اثبات الصفة له ثم عضدوا بها كذلك اذا وجب وصفه بها وجب اثبات الصفة اله ثم عضدوا كلامهم بالارادة والكلام كان مريدًا متكلماً فلها ثبت كونه مريدًا متكلماً وجب ك الارادة والكلام كان مريدًا متكلماً فان العلم ؟ رسان + لا يختلفان في العلية والمعلولية وان كانا

۱۳۲ — ۱) ب ووجوده — ۲) ا برایه — ۳) ا فی الهامش من غیر کراهیة ا صدر عنه — ۲۰۰۷) ب س — ۱۰ ا تصحیح متن صار ب صار أن ۲۳۲ — ۱) ا ز راسدان — ۲) ب علیه

يختلفان عندهم في القدم والحدوث

فات المعنرية تعليل الاحكام بالعلل نوع احتياج الى العلل وذلك لا يتحقق الا اذا كان الحكم جايز الوجود وجايز العدم فيعلل الحكم بجوازه في الشاهد وكون الباري تعالى عالماً واجب وهو مقدس عن الاحتياج الى التعليل فلا يعلل الحكم لوجوبه في الفايب اليس كل حكم واجب في الشاهد غير معلل اصلًا مثل تحيز الجوهر وقبول للعرض ومثل قيام العرض بالجواهر واحتياجه الى المحل الى غير ذلك ٢٣٣ وخرجوا عن هذه القاعدة كونه مريداً فانه لما لم يكن واجباً كان معللًا وهذا كله لان الواجب يستقل بوجوبه عن الافتقار الى العلة معللًا وهذا كله لان الواجب يستقل بوجوبه عن الافتقار الى العلة اماً اختيار مختار واما المجاب علة فوجود العلم في العالم شاهداً الماكان جايزاً احتاج الى علة توجبه وهي العلم اليس وجود القديم لما كان جايزاً احتاج الى علة توجبه وهي العلم اليس وجود القديم لما كان واجباً لم يعلل ووجود الحادث لماكان جايزاً علل

والمنافية م تنكرون على من يعلل الاحكام الجايزة بالعلل الجايزة والاحكام الجايزة بالعلل الواجبة فلا الاحتياج والافتقاد غير موجب للتعليل ولا الاستقلال ولا الاستغنا مانع من التعليل لانا لسنا نعنى بالتعليل الايجاد والابداع حتى يستدعيه الجواز والاحتياج وعنعه الوجوب والاستغنا لكنا نعنى بالتعليل الاقتضا العقلي والتلازم الوجوب والاستغنا لكنا نعنى بالتعليل الاقتضا العقلي والتلازم ما الحقيقى بشرط ان يكون احدها ملتز ما والاخر ملتز ما والوجوب

۳۲۲ - ۱) ا تصحیح متن وب علی - ۲) ب س - ۳) ب ز لما - ۲ ( المال علی ۱) د سقط ه محال ۵ او مثله ? - ۱ و ب (شاهد - ۳ ) ب ز بالتعلیل

٢٣٤ والجواز لا اثر لهما في منع الاقتضا والتلازم فلا يمتنع عقلًا تعليل الواجب بالواجب وتعليل الجايز بالجايز وزادوا على ذلك تحقيقاً

فغالوا نحن لا نحكم على الاحكام من حيث انها احكام بانها جايزة فانها على منهب مثبتي الاحوال صفات لا توصف بالوجود والمدم ولا ذات لها على الانفراد حتى يقال هي جايزة او واجبة • وعلى مذهب النفاة عبارات عن اختصاصات المعاني بالمحال بحيث يمبر عنها بالاسامي وهي على المذهبين لا يطلق عليها الجواز والوجوب من حيث هي احكام بل الوجوب اليها اقرب فانها بالنسبة الى عللها واجبة سوا، قدرت قديمة او حادثة فكون العالم عالمًا بعد قيام العلم بالمحل ليس بجايز بل واجب لانه من حيث هو حكم العلم لا ذات ١٠ له فلا يتطرق اليه الجواز والامكان ومن حيث هو ذو العلم يتطرق الى ذي العلم الجواز اذ يجوز ان يكون ذا علم ويجوز ان لا يكون والجواز من هذا الوجه لا يعلى البتة بل ينسب الى الفاعل حتى يخصص باحد طرفي الجواز فهو اذًا من حيث انه جايز لا يعلل بعالة ولو وجب تعليل كل جايز بعلة وتلك العلة ايضاً تُعلل بعلة ' فيؤدي ' • • الى ما لا نهاية له ولست اقول لا ينسب الى فاعل وان نسبة الجايز في ان يوجد الى فاعل ليس كنسبة العالمية في ان توجب الى علم فليفرق الفارق بين تعليل الاحكام بالعلل وبين تعلق المقدور بالقدرة°

۲۳٤ — ۱) ب تقول — ۲) ب اختصاص — ۳۰۰۰۳ ب واملًا بـه → ۲۰۰۰۲ اس ولا يوجب
 ۲۳۵ — ۱) ب ز اخرى — ۲) ب ز ذلك — ۳) ب و — ۲۰۰۰ ب تتوقف — ۱) ب والمقدور

فان بينهما بوناً عظيماً وامدًا بعيدًا فلا يجوز ان يقتبس حكم احدها من الاخر ولا ان يطرد حكم احدها في الثاني الا ان يمنع مانع اصل التعليل ويرفع العلة والمعلول ولا نقول بهما في الشاهد والغايب وذلك كلام اخر ومن نفا الحال وكونها صفة ثابتة في الاعيان لم يصح وذلك كلام اخر ومن نفا الحال وكونها صفة ثابتة في الاعيان لم يصح اثبات العلة والمعلول على اصله تحقيقاً فانه لم يبق الاعبارة اعيانا محضة او وجه اعتبار عقلي فلا معنى لكون العالم عالماً على اصله الا انه شي ما له علم وليس العلم يوجب حكماً زائدًا على نفسه فيقال أي شي ايعني بكونه فاعله اهي مقتضية شيئاً ام غير مقتضية وان اقتضت بيم الموجود او حال اوجهة لا توصف بالوجود العين تقتضي نفسها أفهو معنى الامرين ظاهر فقد تكلمنا على ذلك في مسئلة ٢٣٧ والعدم والكلام على الامرين ظاهر فقد تكلمنا على ذلك في مسئلة ١٣٧ في الشاهد والزم الطرد والعكس حتى اذا ثبت العلم وجب كون المحل عالماً واذا ثبت كون المحل عالماً واذا ثبت كون المحل عالماً واذا ثبت كون المحل عالماً وادا ثبت كون المحل عالماً وود العلم

ه اجاب بان الطرد والعكس شاهدًا وغايباً الما يلزم بعد تماثل الحكمين من كل وجه لا من وجه دون وجه والخصم ليس يسلم تماثل الحكمين اعني عالمية الباري تعالى وعالمية العبد بل لا تماثل بينهما الا في اسم عبرد وذلك ان العلمين الما يتماثلان اذا تعلقا بمعلوم واحد والعالميتان

<sup>(3)</sup> ب من الثاني (3) ب (3) ب (4) ب (4) ب ز الا حكم احدهما من الاحر ان يمنع (4) ب ز له (4) ب ايش (4) ب افهو أرر (4) ب ام (4) ب ام (4) وغة

۲۲۲ - ۱) ب ازمه - ۲) ب المالم - ۲) ب والمالمان -

كذلك ومن المعلوم الذي لا مرية فيه ان عالمية الغايب وعالمية الشاهد لا يتماثلان من كل وجه بل ها مختلفان من كل وجه فكيف يلزم الطرد والعكس والالحاق والجمع اليس لو الزم طرد حكم للعالمية في الغايب من تعلقها بمعلومات لا تتناهى وحكم القادرية في الغايب من صلاحية الايجاد والتعلق بالمقدورات التي لا تتناهى الى غاية حتى من صلاحية الايجاد والتعلق بالمقدورات التي لا تتناهى الى غاية حتى يحكم على ما في الشاهد بذلك لم يلزم فلذلك احتياج العالمية في ١٣٧٧ الشاهد الى علة لا يستدعي طرده في الغايب فاذًا لا تعويل على الجمع بين الشاهد والغايب بطريق الغلة والمعلول بل ان قام دليل في الغايب على انه عالم بعلم قادر بقدرة فذلك الدليل مستقل بنفسه غير محتاج الى ملاحظة جانب الشاهد

ومن الجمع بين الناهد و الغاب الشرط و المشروط فالت الصفار الستم وافقتمونا على ان الشرط وجب طرده شاهدًا وغايبًا فان كون العالم عالمًا لما كان مشروطاً بكونه حيًّا في الشاهد وجب طرده في الغايب حتى اذا ثبت كونه حيًّا بهذا الطريق كذلك في العلم وانتم ما فرقتم في الشرط بين الجايز والواجب لذلك يلزمكم في العلم ان لا تفرقوا وفي العلم بين الجايز والواجب وهذا لازم على المعتزلة غير ان لهم ولفيرهم طريقاً اخر في اثبات كون متعالى حيًّا بدون الشرط فان الحيوة بمجردها لم تكن شرطاً في الشاهد ما لم ينضم البها شرط اخر فان البنية على اصلهم شرط في الشاهد ما لم ينضم البها شرط اخر فان البنية على اصلهم شرط في الشاهد مم لم يجب طرده في الغايب

ابر - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ اله

۲۳۷ — ۱) ب س — ۲) ب الجوامع — ۳) ب طرد ذلك — ١٤) ب ز اذا — ٥) ب نقول في (الملة — ٢٠٠١) ب س

وانتفا الاضداد شرطحتي يتحقق العلم ويجوز ان يكون المعني الواحد شرطاً لمعان كثيرة ويجوز ان تكون شروط كثيرة لمعني ٢٣٨ واحد وبهذا يتحقق التمايز بين الشرط والعلة فلا يلزم الشرط على القوم ولكن يلزم على كل من قال بالعلة والمعلول والشرط والمشروط • سؤال التقدم والتأخر بالذات وان كانا متلازمين في الوجود فان العلة انما صارت مقتضية لحكم لاستحقاقها التقدم عليه بذاته والمعلول اغا صار مقتضياً للعلة لاستحقاقه التأخر عنها بذاته وبهذا امكنك إن تقول اغا صار العالم عالمًا لقيام العلم به ولا يكنك أن تقول اغما قام العلم به لكونه عالماً ولوكان حكمهما في الذات حكماً واحدًا ١٠ لم يثبت هذا الفرق وعمل هذا نفرق بين القدرة الحادثة والمقدور فان الاستطاعــة وان كانت مع الفعل وجودًا الا انها قبل الفعلَ ذاتاً واستحقاق وجود ولهذا امكنك ان تقول حصل الفعل بالاستطاعة ولا يكنك ان تقول حصلت الاستطاعة بالفعل وهذا قولنا في الشرط والمشروط فان المحل يجب ان يكون حيًّا اولًا حتى ١٠ يقوم العلم به والقدرة ولا عكنك ان تقول العلم والقدرة والله حتى يكون حيًّا والا فيرتفع التميز بين الشرط والمشروط

ولا نظن الدهم الفرق راجع ألى مجرد اللفظ فان التفرقة المذكورة قضية عقلية وراء اللفظ ولا تظنن ايضاً انه راجع الى تقديرنا الوهمي حيث يقدر استحقاق وجود لاحدهم دون الثاني

٧) ب حسية

۲۳۸ — ۱) ب لاستجابة — ۲) ا جميعًا — ۳) ا ز وجودًا — ۱) ب هكذى — ۱۰۰۰۰ ب س

وافتقار وجود احدهما بالثاني فانكل تقدير وهمي اذالم يكن معقولا امكن تبديله بغيره من التقديرات 'وهذا لا يكن تبديله' بل هذه قضية معقولة فيلزم على ذلك احد امرين اما أن يترك القول بالعلة والمعلول والشرط والمشروط راسأ ولايطلق لفظ الايجاب والاقتضاء على المعاني بل يقال مِعنى كون الشيء عالمًا قيام العلم به ومعني قيام. العلم به اتصاف معله به من غير فرق لكن يشتق له اسم من العلم فيقال عالم كما يشتق له 'اسم من الفعل فيقال فاعل وهذا امر راجع الى اللغة فحسب فلا اقتضا. ولا ايجاب ولا علة ولا معلول وهذا اهون الامرين واما أن يقضى بسبق العلم على العالمية وأن يكون ٢٤٠ الوجود بالعلم اولًا وأولى منه بالعالمية ثم يحكم بسبق الذات على ١٠ الصفات وان يكون الوجود بالذات اوَّلا أولى منه بالصفات من حيث ان الذات قايمة بذاتها والصفات قايمة بها حتى يكون الموصوف من حيث الذات اسبق على الصفة والصفة من حيث الابجاب والاقتضاء اسبق على الموصوف وهذا اشنع الامرين والاستخارة الى الله سيحانه وتعالى وهو خبر مخير

ومن الجوامع بين الشاهد والغاب الحد والخبف جرى دسم المتكلمين بذكر الحد والحقيقة في هذا الموضع وقد اختلفوا في ان الحد عين المحدود وانه وانه والحقيقة شي واحد ام شيئان

فال قان الاموال حد الشي وحقيقته وذاته وعينه عبارات عن

۱۳۳۹ — ۱۰۰۰۱) ب س — ۲) ب علم ویعلم — ۳) اللعلم — ۵) ا واول ۱۶۵۰ — ۱) ا فاول — ۲) ب استجارة — ۳) ب بجیر — ۵) ب بالحد ۱) الموجود — ۲) ب ام

معبر واحد

وفال مئنو الاموال ان الحد قول الحياد المبيز عن الصفة التي تشترك فيها احاد المحدود فان المحدود عندهم يتميز عن غيره بخاصية شاملة لجميع احاد المحدود وتلك الخاصية حال ويعبر عن تلك الحال بلفظ شامل دال عليه جامع مانع يجمع ما له من الخاصية ٢٤١ ويمنع ما ليس له من خواص غيره ثم من الاشياء ما يحد ومنها ما لا يحد على اصلهم واكثر حدود المتكلمين راجع الى تبديل لفظ بلفظ اعرف منه وربايكون مثله في الحفا والجلا والها الهل المنطق يبالغون في ذكر شروط الحد ويحققون في استيفاء جوانب لفظاً ومعنى غير في ذكر شروط الحد ويحققون في المتوفق ماهياتها ياتون بابعد ما ياتي به المتكلمون كمن يتقن علم العروض ولا طبع له في الشعر او به المتكلمون له طبع ولا مادة له من النحو والادب فيعود حسيراً ويصبح اسيراً ولعلهم معذورون لان الظفر بالذاتيات المشتركة والذاتيات المشتركة

الفظي هو شرح الاسم المحض كمن يقول حد الشي هو الموجود لفظي هو شرح الاسم المحض كمن يقول حد الشي هو الموجود والحركة هي النقلة والعلم هو المعرفة وليس يفيد ذلك الاتبديل لفظ عا هو اوضح منه عند السايل على شرط ان يكون مطابقاً له

طردًا وعكساً

ومد رسمي وهو تعريف الشيء بعوارضه ولوازمه كمن يقول حدث الجوهر القابل للعرض وحد الجسم هو المتناهي في الجهات القابل للحركات وقد يفيد هذا القول نوع وقوف على الحقيقة من جهة اللوازم وقد لا يفيد

ومد مففي هو تعريف لحقيقة الشيء وخاصيته التي بها هو ما هو وانما هو ما هو وانما هو ما هو ما هو وانما هو ما هو بذاتيات تعمه وغيره وبذاتيات تخصه والجمع والمنع ان اريد بها هذان المعنيان فهو صحيح فيا يجمعه من الذاتيات المامة والخاصة وهو الجنس والفصل وما يمنع غيره فيقع من لوازم الجمع والطرد والعكس يقع ايضاً من اللوازم

ومن شرابط انه يجب ان يكون اعرف من المحدود ولا يكون مثله ولا دونه في الخفا، والجلا، وأن لا يعرف الشي، بما لا يعرف الا بعد الى غير ذلك فيما ذكر فاذا ثبت ما ذكرناه من تحديد الحد بعد التفصيل

قال من حاول الجمع بين الغايب والشاهد بالحد والحقيقة حده العالم في الشاهد انه ذو العلم والقادر فو القدرة والمريد ذو الارادة ٢٤٣ فيجب طرد ذلك في الغايب والحقيقة لا تختلف شاهدًا او غايباً قيل له هذا تعريف الشيء بما هو دونه في الحفا والجلا فان الانسان ربما يعرف كون زيد متحركاً ويشك في الحركة حتى يبرهن على ذلك

۲۶۷ — ۱) ب سرض لنوارض الشي — ۲) ب ز هــو — ۳) ب ز والسكنات — ۱۵) ب ز انه

وكذلك في جميع الاوصاف فكيف اقتبست معرفة الاجلا من الاخفا وايضاً فان ذا الشي أقد يكون على سبيل الوصف والصفة وقد يكون على سبيل الملك وقد يكون على سبيل الملك وقد يكون على سبيل الملك والمملوك اليس روي في التنزيل رفيع الدَّرَجَاتِ ذُو الْمَرْشِ ثم والعرش خلقه وملكه وليس صفة قاعة بذاته فما انكرتم ان يكون معنى كونه ذا العلم والقدرة

فال فال قد يقتبس اثبات العلم والقدرة من كونه عالماً وقادرًا وقد يقتبس من كون الشيء معلوماً ومقدورًا

فِهُول المتعلق بالمعلوم علم والمتعلق بالمقدور قدرة فاذا قام الدليل العلى كونه عالماً بالمعلوم فيجب ان يكون عالماً بالعلم أ

وبحقة ان العلم احاطة بالمعلوم ويستحيل ان تكون الذات محيطاً او متعلقاً فيجب ان يكون للذات صفة احاطة 'هي المحيطة المتعلقة بالمعلومات

فات المعنرلة معلوم الله بكونه عالماً لا بالعلم ولا بالذات ولا معنى ٢٤٤ ه. لكون المعلوم معلوماً الا انه غير محفى على العالم كما هو عليه فليس ثم تعلق حسي او وهمي حتى يجال به على العلم او على الذات وقولكم العلم احاطة بالمعلوم تغيير عبارة وتبديل لفظ بلفظ والا فالعلم والاحاطة والتيقن عبارات عن معبر واحد ومعنى كون الذات عالماً

۲۲۳ – ۱) ب اجلی – ۲) ب اخنی – ۲۰۰۰ ب س – ۲) ب س

اب قد ورد - ۱۹ (۲۰ , ۱۵ (۳ - ۱۷ ) ب کونه - ۱۸ ) ب ز الصفاتیـــة -

٩) ب بعلم -- ١٠) ب الاحاطه

٧٤٤ - ١) ب ز (العلم - ٢) ب الم... -

انه محيط و كذلك معنى كونه محيطاً انه عالم واغا وقعتم في الزام لفظ الاحاطة لطنكم ان الاحاطة لو تحققت للذات كانت تلك الاحاطة هو كاحاطة جسم بجسم وذلك الاشتراك في اللفظ والا فعنى الاحاطة هو العلم وهُو بكُل شيء عليم وعلى كل شيء قدير العلم وهُو بكُل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فات الصفائه العقل الصريح يفرق بين كون الشيء معلوماً وبين كونه مقدوراً وكيف لا وكونه معلوماً اعم من كونه مقدوراً فان المعلوم قد يكون قدياً وقد يكون حادثاً وواجباً وجايزًا ومستحياً وكونه مقدوراً ينحصر في كونه مكناً جايزاً ثم نسبة المعلوم الى الذات واحدة كنسبة المقدور من حيث هي ذات واحدة كنسبة المقدور من حيث هي ذات

فقول نسبة الذات اليها على قضية واحدة عندكم ام تختلف ١٠ النسبة فان كان نسبة الذات اليها على قضية واحدة فيلزم ان لا يكون احدها اعم والثاني اخص ويجب ان يكون كل معلوم مقدورًا كما كان كل مقدور معلوماً وان اختلف وجه النسبة بالاعم والاخص علم انه ما كان مضافاً الى الذات بل الى صفة ورا الذات وذلك مما يخبر عنه التنزيل بالعلم والقدرة

فال العنرالم تختلف وجوه الاعتبادات في شيء واحد ولا يوجب ذلك تعدد الصفة كما يقال الجوهر متحير وقايم بالنفس وقابل للعرض ويقال للعرض لون وسواد وقايم بالمحل فيوصف الجوهر والعرض بصفات هي صفات الانفس التي لا يعقل الجوهر والعرض

۳...۲ ک

۲٤٥ – ۱...۱) ب س ← ۲) ب عن ← ۳) ب وا حاشیة عبر ← ۲) ب
 بالمرض ← ۵) ب (امرض ← ۲) ب لكون ← ۲) ب سوال

دونها ثم هذه الاوصاف لا تشعر بتعدد في الذات ولا بتعدد صفات هي ذوات قايمة بالذات ولا بتعدد احوال ثابتة في الذات كذلك نقول في كون الباري تعالى عالماً قادراً

فالت الصفائية ليس في وصف الجوهر والعرض بهذه الأوصاف ٢٤٦ • اكثر من اثبات حقيقة واحدة لها خاصية تتميز بها عن غيرها وهذه العبارات دالة على تلك الخاصية وهي الحجمية في الجوهر والسوادية في العرض مثلًا فاما تحيزه وقبوله للعرض فذلك تعرض لنسبة الجوهر الى الحيز ونسبته الى العرض اما تقديرًا او تحقيقاً وعثل ذلك نقول في حق الباري سبحانه انه موجود قديم قايم بنفسه غني احد ١٠ صمد غير متناهي الوجود والذات وكل هــذه الاوصاف ترجع الي حقيقة واحدة واما وصفه بكونه حيًّا عالمًا قادرًا انا هو راجع الى حقايق مختلفة وخواص متباينة تختص كل صفة بخاصية وحقيقة لا تتعداها ولكل واحدة فايدة خاصة تخصها ودليل خاص يدل عليها ومتعلق خاص يختص بها والحقايق اذا اختلفت من هذه الوجوه فقد ١٠ اختلفت في ذواتها ولا يسد احدهما مسد الآخر والعقل انما يميز هــــذه المعاني بهذه الوجوه والا فاعراض متمددة أذا قامت بمحل واحدلم يحكم العقل باختلافها وتعددهما الا باختلاف خواصها واثارهما ٧٤٧ وفوايدها ودلايلها ومتعلقاتها ومن المستحيل في العقل اجتماع خواص مختلفة في حقيقة واحدة فلو جاز اثبات ذات لها حكم العلم والقدرة ٠٠ والارادة والحيوة لجاز اثبات حقيقة واحدة لها حكم العرض والجوهر

<sup>...</sup>ا ب وصفنا ب ۲۶۳ (۳ – ۱۰) اذات ب العرض ب ۱۵ ب الد... ALCHAHRISTANI, Nihayat al-Iqdam. 13

ولجاز اثبات علم له حكم القدرة ولجاز اثبات لون له حكم الكون ويلزم على ذلك اجتماع المتضادات وذلك من امحل ما يتصور

ومما بوصع ذلك وهو افوى ما بنمك به في اثبات الصفات قولنا الله عالم قادر وقول المعطل مثلًا ليس بعالم ولا قادر اثبات ونفى لا محالة فلا يخلو الامر فيه اما ان يرجع الاثبات والنفي الى الذات واما ان يرجع الى الاحوال ومستحيل رجوعها الى الذات فانها معقولة دون الاتصاف بالعالمية أذ ليس من ضرورة اللهلم كونه ذاتاً قاياً بالنفس مستغنياً من كل وجه ان يعلم كونه الدلك على الدليل على كونه قاياً بالنفس غير الدليل على

كونه عالمًا قادرًا ولا من ضرورة نفي العالمية نفي الذات فان جماعة ١٠ من المعطلة نفوا كونه عالمًا وقادرًا مع اقرارهم وعلمهم بثبوت الذات ويستحيل رجوعها الى الحال فانها لا تنفى على حيالها ولا تثبت وقد ابطلنا القول بالحال فلم يبق الا القسم الاخير وهو الرجوع الى الحال الصفات

فات المعنزلاً انتم اول من اثبت حقايق مختلفة وخواص متباينة ١٠ لذات واحدة حيث قلتم الرب تعالى عالم بعلم واحد يتعلق بجميع المعلومات ومن المعلوم ان العلم بالسواد مثلًا ليس يماثل العلم بالبياض بل يخالفه لان المثلين عندكم لا يجتمعان وقد يجتمع العلمان المختلفان فعلمه سبحنه في حكم علوم مختلفة وكذلك القدرة الازلية تتعلق

٧٤٧ - ١) ب - - ٧) ب ز في حقيقة واحدة - ٣) ا حاشية والفادرية ٨٤٧ - ١) ب الاخر - ٧) ب - -

بمقدورات لا تتعلق القدرة الحادثة بها فهي في حكم قدر مختلفة و كذلك الارادة والسمع والبصر واظهر من ذلك كله الكلام فانه صفة واحدة ازلية وهي في ذاتها امر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد ومعلوماً ان هذه حقايق مختلفة قد ثبتت لكلام واحد فان ٢٤٩

• قاتم هذه الحقايق ترجع الى الوجوه والاعتبارات فنحن نقول كذلك في ذات الباري سبحانه وان رددتم ذلك الى الاحوال فن مفه في الذات ابي هاشم انها احوال وعلى كل وجه قدرتموه يلزمكم مثله في الذات والصفات وقولكم ان المعاني انما تتعرف بعددها من خواصها ومتعلقها واثارها وادلتها صحيح في الشاهد غير مسلم في الغايب بل

فان القدم والوجوب بالذات والوحدة والقيام بالذات والبقا والديمومية وانه اول واخر وظاهر وباطن منزه عن المكان مقدس عن الزمان حقايق مختلفة لو اعتبرناها شاهدًا لكان لكل واحدة منها دليل خاص يدل عليه ومع ذلك لا يوجب تعددًا في الصفات

• الاتفاق وعندكم الامر والنهي في الشاهد يتباينان ويتضادان وما يدل على الامر غير ما يدل على النهي و كذلك الخبر والاستخبار يتايزان من حيث الحقيقة والدليل والمتعلق فان متعلق الامر غير متعلق الخبر والخبر يتعلق بالقديم والامر لا يتعلق ٢٥٠

٣) ب ومن المد.

۲٤٩ − ١) ب والديمومه − ٢) ب س و... و... − ٣) ب ز ذلك −
 ٤) ب يتنافيان − ٥) ب دل − ٦) ب المخبر − ٧) ب التملف − ٨) ب
 ز لان − ٩) ا في الهامش والحادث

<sup>•</sup> ٢٥٠ - ١) ا في الهامش الا بالحادث -

به واختلافها من حيث التعلق اوجب اختلافها في الشاهد ثم لم نستدل باختلافها في الشاهد على اختلافها في الغايب بل كلامه امر ونهي مع ان الامر يتعلق بالمأمورات دون المنهيات والنهي يتعلق بالمنهيات دون المامورات والخبريتعلق بكل ما يتعلق به العلم معدوماً وموجوداً وواجباً وجايزاً ومستحيلاً

واما استرلاكهم بطريق النفي والاثبات على اصل نفاة الاحوال غير مستقيم فان عندهم النفي والاثبات في كل شيء يرجعان الى امر مخصوص معين فلا يتصور اثبات ذات على الاطلاق الافي بجرد اللفظ او يرجع الى وجه واعتبار فقولنا عالم يرجع الى العلم بذات على وجه واعتبار وعند مشبتي الاحوال قولنا عالم يرجع الى اثبات ذات الحلى حال كونه عالماً هذا كمن يعرف بكونه موجوداً ولا يعرف بكونه واحداً وغنياً وقدياً اليس النفي والاثبات في ذلك لا يرجع الى الصفات الزايدة على الذات والما يرجع الى الاعتبارات والوجوه كذلك نقول في الصفات فبطل استدلالكم بالنفي والاثبات

واحدة وانما تختلف العلم من حيث هو علم حقيقة واحدة وليس خاصية .. واحدة وانما تختلف العلوم بإعتبار متعلقاتها وتتماثل باتحاد المتعلق وليس يخرج ذلك الاعتبار نفس العلم عن حقيقة العلمية حتى لو قدرنا تقديرًا لمحال جواز بقاء العلم الحادث لتعلق العلم الحادث بمعلومين ومعلومات والسرفيمان العلم على كل حال يتبع المعلوم عدماً ووجودًا فلا

يكسب المعلوم صفة ولا يكتسب عنه صفة فالعلوم تختلف في الشاهد ٢٠

۲) ب يمترف

٢٥١ - ١) ا وله - ٢) ا في الهامش باختلاف

لاستحالة البقا وتقدير اختلاف المتعلقات والعلم القديم في حكم علوم مختلفة لا في حكم خواص متباينة وكذلك نقول في الكلام فان الامر والنهي والخبر والاستخبار شملتهما حقيقة الكلام فاجتمعت في حقيقة واحدة واختلفت اعتبارات تلك الحقيقة بالنسبة • الى المتعلقات وهذا غير مستبعد واغا المستحيل كل الاستحالة اثبات ذات واحدة لها خاصية العلم وخاصية القدرة والارادة الى عير ذلك من ساير الصفات حتى يلزم ان يقال يعلم من حيث يقدر ويقدر من حيث يعلم ويقدر عالمية ويعلم بقادرية وتجتمع صفتان وخاصيتان لذات واحدة وذلك غير معقول واما صفات الذات التي ليست وراء ١٠ الذات فانها راجعة الى النفي لا الى الاثبات فعني كونه قديمًا انه لا اول له ولا اخر ومعنى كونه واحدًا انه لا شريك له ولا قسيم ومعنى ٢٥٧ كونه غنيًّا انه لا حاجة له ولا فقر وممنى كونه واجباً بـذاته ان وجوده غير مستفاد من غيره ومعنى كونه قاياً بنفسه انه غير محتاج الى مكان وزمان بل هو مستغن على الاطلاق عن الموجد والمكان • ، والمحل بخلاف قولنا انه عالم قادر فان العالم ذو العلم حقيقة والقادر ذو القدرة حقيقة والاحكام والاتقان دليل العلم واثره والوجود والحصول دليل القدرة واثرها فهما معنيان معقولان بحقيقتهما فلا يتحدان في ذات كما لا يتحدان بذاتها حتى يكون حقيقة احدهما حقيقة الثاني و كذلك قلتم معاشر المعتزلة إن العالمية ليس بعينها معنى

۲) ب ز مختلفة وحقایق - ۳..۳) ب س - ۲) ب فیحلق - ۱) ب ویقدر حکم
 بقادریته '- ۳) ب حقیقتان
 ۲۵۲ - ۱) ب س -

القادرية لجواز العلم باحدهما مع الجهل بالثاني

وفال ابو هاشم العالمية حال والقادرية حال ومفيدها حال يوجب الاحوال كلها فلا فرق في الحقيقة بين اصحاب الاحوال وبين اصحاب الصفات الا ان الحال متناقض للصفات اذ الحال لا يوصف بالوجود وبلا بالعدم والصفات موجودة ثابتة قايمة بالذات ويلزمهم مذهب النصارى في قولهم واحد بالجوهرية ثلاثة بالاقنومية ولا سه علام ذلك التناقض مذهب الصفاتية

واما الاسترلال بالنفي والاثبات فصحيح واعتراضكم فاسد فنقول قد قام الدليل على كون الصانع عالماً قادراً فلا يخلو الحال اما ان يكون الاسمان عبارتين عن معبر واحد من غير تفاوت اصلاً افيلزمكم أن تفهم العالمية بفهم القادرية ويلزمكم أن تنفى العالمية من نفي القادرية ويلزمكم أن يوجد العالم من حيث كونه عالماً فحسب ولا يحتاج الى اثبات كونه قادراً فيلزم أن يدل على العالمية كه يدل على القادرية ومن المعلوم الذي لا مرية فيه انه ليس العلق لفظ العالم القادر كاطلاق لفظ الموجد الحالق فانا ندرك ببدايه العلق فلوكان الاسمان مترادفين ترادف هذين الاسمين لكنا لا ندرك بعقولنا هذه التفرقة ثم ليس مجوز ان يقال احد الوصفين وصف الثبات والثاني وصف نفي فانها في محل تصور الفهم متساويان وليس

٣) ب س — ٣) ب الحال — ٤) ب في الجوهر
 ٣٥٧ — ١) لذهب — ٣) ب الاسما — ٣) ب فيلزم — ٤) من فهم —
 ٥) ب فعينثد — ٣) ب ما — ٧) ب فرقا ضروريا

يجوز ان يقال احدها وصف اضافة والثاني وصف حال وصفة اذ الاضافة من لوازمها لذاتها بل هما حقيقتان تعرض لهما الاضافة الى المتعلقات والاضافة معنى لا تعرض له الاضافة واذا بطلت هذه ٢٥٤ الوجوه تعين انهما صفتان قايمتان بالذات عبر الشرع عن احداهما بالعلم وعن الثانية بالقدرة

فان المعتركة نحن لا ننكر الوجوه والاعتبارات العقلية لـذات واحدة ولا نثبت الصفات الا من حيث تلك الوجوه اما اثبات صفات هي ذوات موجودات ازلية قديمة قايمة بذاته هو المنكر عندنا فانها اذا كانت موجودات وذوات وراء الدّات فاما ان تكون عين الذات واما ان تكون غير الذات فان كانت عين الذات فهو مذهبنا وبطل قولكم هي وراء الذات وان كانت غير الذات فهي حادثة وليس من مذهبكم انها حادثة وان كانت قديمة فقد شاركت الذات في القدم والوجوب بالـذات ونفي الاولية فهي الهة أخرى فان القدم اخص وصف القديم والاشتراك في الاخص يوجب فان القدم اخص وصف القديم والاشتراك في الاخص يوجب

ومن الالزامات على فولكم انها قايمة بذاته ان القايم بالشي عتاج الى ذلك الشي حتى ولاه لما تحقق له وجود به فيلزمكم ٥٥٥ اثبات خصايص الاعراض في الصفات فان العرض هو المحتاج الى على يقوم به ويلزمكم اثبات التقدم والتأخر الذاتي العقلي في

٢٥٤ - ١٠٠١) ب س - ٣) ا افعي - ٣) ب ام - ٤) ب الهية - ٠) ب س
 ٢٥٥ - ١) از ويكون وجوده به [ ب س ] (لقام بذاته السبق . فما ورد في هذا الموضع لا معنى له فلا ربب في ان (لناسخ خطئ\*

الذات والصفات وهذا كله مال

وساعدهم جماعة من الفلاسفة المعطلة في الزام هذه الكلمات وزادوا عليهم بأن قالوا قام الدليل على ان واجب الوجود مستغن على الاطلاق من كل وجه فن اثبت له صفة لذاته ازلية معني وحقيقة قايمة بذاته فقد ابطل الاستغنا المطلق من الصفة والموصوف جميعاً واثبت الاحتياج والفقر في الصفة والموصوف جميعاً اما الصفة فاحتاجت في وجودها الى ذات تقوم بها اذ يجب ان تقول قام العلم فالباري واستحال ان تقول قام الذات بالعلم واما الموصوف فانما يتم بالباري واستحال ان تقول قام الذات بالعلم واما الموصوف فانما يتم كا له في الالهمية اذا قامت به هذه الصفات حتى لولاها لما كان الاها مستغنياً على الاطلاق فاذا المستغنى على الاطلاق لا يكون الانا واحدًا من كل وجه ولا كثرة فيه من وجه

والن الصفائه كما انكرتم اثبات صفات ازلية انكرنا عليكم اثبات موصوف بلا صفة انكارًا بانكار واستبعادًا باستبعاد وتقسيمكم انها عين الذات ام غير الذات الما يصح اذا كان التقسيم دايرًا بين النفي والاثبات فان من قال هذا عينه وهذا غيره قد يعنى "ا به انها شيئان فهذا شي وذاك شي اخر وقد يعني به انها شيئان وغن ويجوز وجود احدها مع عدم الثاني او مع تقدير عدم الثاني وغن لا نسلم ان الصفات اغيار ولا نقول انها عين الذات لان حد الغيرين عندنا هو المعنى الثاني لا المعنى الاول ثم ان جاز لمثبتي الاحوال القول

٣) ب ز بذاته - ٣...٣) ب ازلية لها - ٤) ب به ان - ٥) ب صفة ٢٥٦ - ١) ب ان لو - ٣) ب يجوز -

بان الحال لا موجودة ولا معدومة جاز لمثبتي الصفات القول بان الصفات لا عين الذات ولا غير الذات على ان كل حقيقة التأمت من امرين محقين في الشاهد مثل الانسانية فانها التأمت من حيوانية وناطقية عند القوم فاذا قبل الناطقية عين الانسانية او غيرها لم يصح بانها لا عينها ولا غيرها و كذلك جزء كل شي لا عينه ولا غيره ثم هب انا نسلم الغيرية بالمعنى الاول فقولكم ان كانت قديمة الوجب ان تكون الاها دعوى مجردة بل هو محل النزاع وقولكم القدم هو اخص وصف الاله دعوى لا برهان عليها فان معنى الالهية ٢٥٧ هو ذات موصوفة بصفات الكهال فكيف نسلم ان كل صفة اذلية هو ذات موصوفة بصفات الكهال فكيف نسلم ان كل صفة اذلية فان الاحص اغا يتصور بعد الاعم فا الاعم فان كان الوجود هو فان الاخص اغا يتصور بعد الاعم في اللهية من اعم واخص فقد التأمت حقيقة الالهية من اعم واخص فالاخص عين الاعم او غيره ويلزم على مساق ذلك ما الزمتموه على الصفات

و اما فولكم ان الصفات لو قامت بذاته تعالى لاحتاجت اليها وكان حكمها حكم الاعراض وكان وجود الموصوف اسبق واقدم بالذات على وجود الصفة فهذا مما يستحق ان يجاب عنه

فنول معنى قولنا الصفات قامت به انه سبحانه يوصف بها فقط من غير شرط اخر والوصف من حيث هو وصف لا يست دعى

٣) المثبت - ١٠٠٤) ب س - ٥) ب ز (انقسيم فاضا - ٦) ب ان - ٧) ا-عرف غيرًا ب كان غيرا عرف غيرًا ب كان غيرا ٢٥٧ - ١) ب ز من قال - ٣) ب ما ا ز (ثانيا) لا

الاحتياج والاستغنا ولا التقدم ولا التأخر فان الوصف بكونه قدياً واجباً بذاته من حيث هو وصف لا يستدعي كون القدم والوجوب عتاجاً الى الموصوف ولا كون الموصوف سابقاً بالقدم والوجوب بل الاحتياج انما يتصور في الجواهر والاعراض حيث لم تكن محمه فكانت فاحتاجت الى موجد لجوازها وتطلق على الاعراض خاصة عيث لم تعقل الافي محال واحتاجت الى محل وبالجملة الاحتياج انما يتحقق فيا يتوقع حصوله فيترقب وجوده ولن يتصور الاحتياج في القدم

واما الجواب عن قول الفلاسة انه تعالى مستغن على الاطلاق قبل الاستغنا من حيث الذات انه لا يجتاج الى مكان ومحل اوالاستغنا من حيث الصفات انه لا يجتاج الى شريك في القدرة والفعل ومعين في العلم والارادة ووزير في التصرف والتدبير فهو تعالى مستغن على الاطلاق والما يستغنى بكمال صفاته وصفات جلاله فكيف يقال انه احتاج الى ما به استغنى اليس القول بانه استغنى بوجوبه في وجوده عن موجد ولا يقال انه لما استغنى عند ذلك الما عتاجاً اليه كذلك نقول انه استغنى بذاته وصفاته فلا الموصوف عتاج الى الصفة ولا الصفة احتاجت الى الموصوف وانما يتحقق الاحتياج ان لو كانت الصفة على مثال الالة والاداة والاداة والاداة

٣) ب على القدم

والصفات الازلية 'يستحيل ان تكون الة فبطل الالزام وزال الايهام فالن الفلاسف القسمة الصحيحة العقلية ان الموجود ينقسم الى ٢٥٩ واجب بغيره فالواجب بذاته ليس واجب بذاته والى ممكن بذاته وواجب بغيره فالواجب بذاته ليس يتصود الا واحدًا من كل وجه لا كثرة فيه بوجه من الوجوه لا كثرة اجزاء عددية ولا كثرة معان عقلية والا فيلزم ان يشترك في وجوب الوجود وينفصل كل واحد عن صاحبه بفصل يخصه فحيئنة تتركب ذاته من جنس وفصل ثم تكون الاجزا مقومات للجملة لا عالة والمقوم اقدم من المقوم وما يقوم بالشيء لا يكون واجباً بذاته بل بالمقوم والواجب بذاته لن يتصور الا واحدًا والمعاني التي اثبتموها وذلك عال كما قدمناه واما ان لا تكون واجبة بذاتها بل يكون واجبا الوجود وذلك عال كما قدمناه واما ان لا تكون واجبة بذاتها بل يكون قوامها بالذات فيلزم ما ذكرناه انفاً

في رمم قسمة الوجود الى واجب بذاته والى واجب بغيره دليل قاطع على نقض الزامكم فان الوجود من حيث هو وجود قد عم الواجب والجايز والوجوب من حيث هو وجوب قد خص الواجب فاشتركا في الاعم وافترقا في الاخص وما به عم غير ما به خص فتركبت ٢٦٠ الذات من وجود عام ووجوب خاص فهو كتركيب الذات من واجب الذات قد شملت الواجبين ويفصل كل واحدهما بفصل واجب الذات قد شملت الواجبين ويفصل كل واحدهما بفصل

١) ب ز ليست الات الذات ولاكل صفة لموصوف يستحق أن
 ٢٥٩ – ١) ب لن – ٢٠٠٠٧) ب س – ٣) ب الشي الا – ٤) ب س
 ٢٦٠ – ١) ب س – ٣) ب زعام و – ٣) ا واجبي والذات ولمله واجبي
 الذات – ٤٠٠٠٤) ب اجزا به –

عن الواجب الآخر

قات الفعرمة الوجود ليس يعم القسمين بالسوية بل هو في الحدها بالاولى والاول وفي الثاني بلا اولى ولا اول فلم يكن جزا مقوماً فلم يصلح ان يكون جنساً فلم يلزم التركيب منه والتقوم به

في هذا بعينه في الوجوب جوابنا فان الوجوب ليس يعم • القسمين بالسوية فلم يكن الوجوب جزا مقوماً فلم يصلح ان يكون جنساً فلم يلزم التركيب منه والتقوم به

فات الفلاسة الوجوب معنى سلبي معناه ان وجوده غير مستفاد من غيره فلم يصلح ان يكون فصلًا للوجود

فيل واذا لم يصلح ان يكون فصلًا لكونه معنى سلبيًا فلا ١٠ يصلح ان يكون جنسًا لكونه معنى سلبيًا والزمتمونا كونه جنسًا اذ قلنا ذاته تعالى واجبة لذاتها وصفاته تعالى واجبة لذاتها ايضًا بمعنى ان وجودها غير مستفاد من غيرها فلم لا يجوز ان يكون اثنان كل واحد واجب الوجود لذات فان الزمتمونا يكون اثنان كل واحد واجب الوجود لذات فان الزمتمونا والوجود كذلك

فات الفعامة الوجود يطلق على الموجودات بالتشكيك لا بالتشريك ولا بالتواطؤ اذ معناه انه وان عم الا ان عمومه ليس بالتسوية فانه في الواجب لذاته وبذاته فهو اولى واول وفي الجايز لغيره

٧٦١ - ١) ب - - ٢) ا في الهامش ب - - ٣) ب و - - المامة الما

وبغيره فهو لا اولى ولا اول فلم يصلح أن يكون جنساً فلم أيلزم منه التركيب من جنس وفصل بخلاف موجودين واجبين كل واحد منهما وجوبه بذاته وينفصل كل واحد منهما عن الاخر بفصل ذاتي كالعلمية فانها والذات تشتركان في وجوب الوجود وينفصل احدها عن الاخر بفصل ذاتي و كذلك العلم والقدرة المشتركان في كونهما معنيين متباينين ثابتين ازليين وينفصل احدها عن الاخر بفصل ذاتي فتكون الالهية حقيقة ما متركبة من ذات قاعة بنفسها وصفات عتلفة قاعة بالذات فلا يوجد فرق بين الانسانية المركبة من الحيوانية والناطقية وبين الالهية المركبة من الذات والصفات وحينئذ لا فرق بين الاناليف المحسوس والتاليف المعقول

في رمم انتم وضعتم هذه الاصطلاحات عيث ضاق بكم ٢٦٧ التزام الوجود وشموله

ففول العموم اذا حصل معنى مفهوم من لفظ متصور في ذهن كان شموله بالسوية لست اقول شموله بالنسبة الى ساير الموجودات والمول شمول بالنسبة الى قسمية الاخصين به وهو الوجوب والجواز والقول بانه في الواجب اولى واول تفسير لمعنى الواجب اي هو ما يكون الوجود له اولى واول حتى لو تركنا لفظ الواجب جانباً وقلنا الوجود ينقسم الى ما يكون الوجود "له اولى واول والى ما يكون الوجود له لا اولى ولا اول كان التقسيم صحيحاً مفيدًا

ع) ب مل - ه) ب .. کب - ٦) ب وجوده - ٧...٧) ب س - ٨) ب وبين

۲۲۲ - ۱) ب الاصطلاح - ۲) ب الزام - ۳) ب س -

لفايدة الاولى ثم الوجوب لا يفهم الا وان يفهم الوجود اولاحتى لو رفع الوجود في الوهم ارتفع الوجوب بارتفاعه وهو معنى ذاتي فالوجود ذاتي للواجب بهذا المعنى وبمعنى انه اولى به وانه لذاته وبذاته وانه لغيره على خلاف ذلك

ومن العجب انهم قالوا الوجوب معنى سلبي حتى لزمهم ان يقولوا • الجواز الذي في مقابلته معنى ايجابي وليت شعري كيف يستجيز العاقل من عقله ان يرد معنى الوجوب الى السلب والجواز الى الابجاب اليس الوجود اولى بالواجب فكيف صار اولى بالجايز اليس الوجوب ٢٦٣ تاكيدًا للوجود فكيف تاكد الوجوب بالسلب وهل هذا كله الا تحير العقل ودوار في الراس وتطرق الوسواس الى صدور الناس

مُ قول ان سلم لكم ان الوجود ليس بجنس فلم يخرج عن كونه عاماً شاملًا للقسمين اذ لولا شموله والالما صح التقسيم فان التقسيم انما يرد على المعنى لا على مجرد اللفظة فالمعنى العام للواجب والجائز غير المعنى الحاص باحد القسمين فاذا لم يكن التركيب تركباً من جنس وفصل كان تركباً من عام وخاص فيفيد احدها من التصور ما لا ٥٠ يفيده الاخر فيلزم منه عين ما يلزم من الفصل والجنس

فات الله التميز بينها تميز أفي الذهن بالاعتبار العقلي لا في الوجود

ع) ب مفیده (لفایدة – ه) ب ومذا مو – ٦) اولا واول فانه له – ٧) ب ز کان

۳۹۳ — ۱) ب دوران — ۲۰۰۰ ب س — ۳) ب اللفظ — ۲) ب بان ه) بالتركب — ۲) اینید — ۷) ب س — ۸) غیزا —

فيل لهم التميز بين العرضية واللونية تميز في الذهن بالاعتبار العقلى لا في الوجود و كذلك الانسانية في كونها مركبة من حيوة ونطق فما الفرق بين وجود عام ' ووجوب ' خاص وبين عرض عام ولون خاص والتركيب الكالتركيب الاان احد العامين والخاصين • من حنس وفصل على اصطلاح النطق فيصلح ان يركب منها حد الشي والثاني عام وخاص لا يصلح ان يركب منها حد الشي والفرق من هذا الوجه ليس يقدح في غرضنا من الالزام فانا لم نلزم ٢٦٤ كون الباري تعالى عدودًا بل الزمنا كونه موصوفاً والموصوف بالصفة اعم من المحدود بالحدثم القول بان تركبه بالقياس الى عقولنا ٠٠ واذهاننا تسليم المسئلة وزيادة امر على الصفاتية ويلزم عليه ان يقال له مادة وجنس وفصل وخاصية وعرض الى غير ذلك من انواع التركيب بالقياس الى عقولنا لا بالقياس الى ذاته ثم هو معرفة المعلوم على خلاف ما هو به فانه في ذاته غير مركب وفي التصور العقلى مركب ثم الوجوب ان كان معنى اثباتياً في الـذهن غير اثبـاتي في ١٠ الخارج فذاك تغيير حقيقة الشيء الواحد بالنسبة الى شيئين والحقايق لا تختلف بالنسبة اصلًا وان كان الوجوب معنى سلبيًّا في الذهن فقد استغنى بكونه نفياً عن الزام التركيب الذهني وعندهم المعاني السلبية لا توجب التكثير سوا، كانت في النهن او في الخارج والمعاني الايجابية النير اضافية لا تخلوا من التكثر سوا كانت في الذهن او

٩) ب س - ١٠) ب العام - ١١) ا محرف وجوب وب كذا - ١٢) ب التركيب
 - ١٣) ا حاشية ارباب
 ٢٦٤ - ١) ب ز وصورة - ٢) ب متركب - ٣) ب الاضافية -

في خارج ومن المعلوم انا اذا قلنا يعلم ذات ويعلم غيره فليس علم بذاته علما بغيره من الوجه الذي كان علما بذاته بل اعتبار علمه ٧٦٥ بذاته غير اعتبار علمه بغيره واعتبار اضافة العقل الاول اليه عندكم غير اعتبار اضافة العقل الثاني اليه واذا اختلفت الاعتبارات والوجوه العقلية لزمكم التكثير في الذات فنحن نسمي كل اعتبار ٥ صفة وما سميتموه بالمعاني السلبية فعندنا القدم والوحدة بماسها فان معنى القديم انه لا اول لوجوده ومعنى الواحد انه لا انقسام لذاته وما سميتموه من المعاني بالمعاني الاضافية فعندنا كونه خالقاً رزاقاً بمثابتها فان معنى الخالقية يتصور من الخلق والرازقية من الرزق وبقي عندنا انا اثبتنا معاني من كونه عالماً قادرًا حيًّا فان رده الى ١٠ السلبية غير ممكن حتى يقال معنى كونه عالماً انه غير جاهل فان غير الجاهل فد يتصور ولا يكون عالماً فهو اعم وحتى يقال ان معنى كونه قادرًا انه غير عاجز فان غير الماجز قد يتصور ولا يكون قادرًا فنفى الاولية بالضرورة في يقتضى القدم ونفى الانقسام لا يقتضى العلم والقدرة فقد يخلو الشيء عن الجهل والعلم كالجاد فاذًا معنى العالمية " والقادرية ليس معنى سلبيًّا وليس هو ايضاً معنى اضافيًّا فان الاسم الاضافي من المضاف يتلقى بمعنى انه يحصل الفعل اولاحتى يسمى فاعلَّا وليس كذلك كونه عالماً قادرًا فان وجود المعلوم والمقدور من ٢٦٦ العلم والقدرة يحصل فهو على خلاف وضع الاسامي الاضافية

عا ب المارج

٣٦٥ - ١) ب - - ٣) ا من الماني - ٣) ب رازقا - ١٤ ا الجهل ١ يقتضي الوجدة واما نفي الجهل والمجز

خصوصاً على اصلهم فانهم قالوا علمه تعالى فعلى لا انفضائي وعند المتكلمين العلم يتبع المعلوم وعندهم المعلوم يتبع العلم والمقدور يتبع القدرة وعن هذا قالوا انما يصدر عنه العقل الاول لعلمه بذاته فاذا لم يكن العلم معنى سلبيًا ولا معنى اضافيًا ولا مركبًا منهما فتعين انه صفة للموصوف

فات الفلاسف المبدا الاول يعقل ذاته ويعقل ما يلزم ذاته وعقله لذاته من حيث انه مجرد عن المادة لذاته وهو علة المبدإ الثاني وهو المعلول الاول فلزم وجوده من حيث انه يعقل ذاته وساير الاشيا تكون معلولة على نسق الوجود منه وتجرده لذاته عن المادة امر سلي ١٠ عض فلم تتكثر الذات بسلب شي منه كما يقال الانسان ليس بحجر ولا مدر ولا نجم ولا شجر وكذا الى غير نهاية فهذا السلب وان بلغ الى غير النهاية لا يوجب تكثيرًا في ذاته واغا قلنا ان تعقله لذاته اس سلبي لان العقل هو المجرد عن المادة وتجريده عن المادة مسلب الملدة عنه فلزم ان يكون عالماً لتجرده عن المادة وعلايقها اذ المادة هي مدر كا عند ارتفاع الحجاب المحسوس ادراك الحس المحسوس وعند مدر كا عند ارتفاع الحجاب المحسوس ادراك الحس المحسوس وعند ارتفاع الحجاب المعقول وليس يختص ذلك بعقل الباري تعالى بل كل عقل ونفس اذا تجرد عن المادة عقل وادرك بمقدار تجرده ثم ذات العقل الاول لا يحتجب عن ذاته ابدًا

۲۳۳ — ۱) ب ز علم — ۲) ا محرف تعلقه — ۲۰۰۰،۳ ب .. – ۲) ب التعلقات

١١٠٠١ - ٢٦٧ - ١٠٠١١ ب

فهو عاقب ل بنفسه ابدًا وكل عقل ونفس مفارق للهادة فحكمه كذلك الا ان من المواد ما يكون في ألطف ما يكون كالاجسام السهاوية فكان حجابها لعقولها ونفوسها اقل تأثيرًا الى أن يصل في الدرجة العليا الى ما لا يخالط مادة البتة فيكون اكمل الاشياء تعقلا وادراكاً ومن المواد ما يكون في اكثف ما يكون كالاجسام الارضية فكان حجابها لادراكاتها اكثر تأثيرًا الى أن ينزل في الدرجة السفلي الى ما لا يفارق مادة البتة فيكون اكثر الاشياء الدرجة السفلي الى ما لا يفارق مادة البتة فيكون اكثر الاشياء خودا وجمودا والعقل الاول وان فارق المادة من كل وجه الا ان فاته باعتبار ذاته ممكن الوجود فلم يخرج عن الامكان وطبعة الامكان عدمية مادية لم يصل تعقله الى درجة العلة الاولى اذ هو ١٠ الامكان والمدم

فات الصفائم الباري تعالى يعلم ذاته ويعلم ما يلزم منه بعلمين ام بعلم واحد فان قلتم المعلومان يستدعيان علمين فقد ناقضتم مذهبكم وزريتم علينا وان قلتم بعلم واحد فيعلم الذات من حيث يعلم اللازم ويعلم اللازم من حيث يعلم الذات فيجب ان تكون الذات لازما واللازم ذاتاً لانه انحا يلزم منه ما يلزم لعلمه بذاته وهو من حيث ذاته يعلم اللازم فيوجد منه الذات كا يوجد منه اللازم او كان لا يوجد منه اللازم كا لا يوجد منه الذات وان كان يعلم الذات لا من

٧...٣) ب س — ٣) ب لمادة — ١٠.٠٠ ب بعد « اكثر تاثيرا» — ٥) ب احسن -- ٦) ا وزدتم — ٧) الذي

٨٣٧ - ١) ب وجد -

حبث يعلم اللازم فقد تعدد الاعتبارات فتكثر الذات بتكثر الوجوه والاعتبارات على ما سنفرد مسئلة في العلم الازلي خاصة وتحقيق تعلقه بالمعلومات لكن الذي يختص بمسئلتنا هذه الزام الوجوه والاعتبارات في الصفات التي اثبتموها وقولكم تجرده عن المادة أمر سلبي اي هو مفارق ليس في مادة اصلاً لا لشي ورده عن المادة بل لذاته وبذاته ولا يوجب تكثراً في الذات

فلنا من المعلوم ان قولنا عالم يشعر بتبين المعلوم وقولنا ليس في مادة يشعر بنفي المادة عنه والمفهومان متغايران لفظاً ومعني فكيف يقال احدها هو الشاني بعينه لعمري يصح ان يقال احدهما سبب الوجود الثاني على معنى ان المادة اذا ارتفعت ارتفع الحجاب فادرك الشي، وعقله كالمرآة المصدية اذا صقلت وارتفع الصدا تمثلت صورة المحسوس فيها كذلك اذا ارتفعت المادة يتبين الشيء المعقول في الذهن والعقل واذا تبين المعقول ارتفعت الحجب كلها وكلا الوجهين صحيح اما ان يكون احدهما عين الشاني حتى يكون اطلاق بالترادف فذلك خطا ظاهر وما ذكرتموه من تفريع مذهبكم على هذه القاعدة نتكلم عليها بعد هذه المسئلة ان شاء الله تعالى ونقول اذا كان الوجود من حيث هو وجود يعم الواجب والممكن فالذات القايم بالنفس من حيث انه ذات قايم بالنفس يعم الواجب والممكن والممكن فالذات القايم بالنفس من حيث انه ذات قايم بالنفس يعم الواجب والممكن والممكن فالذات القايم بالنفس من حيث انه ذات قايم بالنفس يعم الواجب

٧) ب اثبتوها ٣ ٣) ب وقولهم ٢٠٠٠ ب ز لذاته ٣ ٠٠٠٠ ب س
 ٢٦٩ - ١) ب وعلقت - ٧) ب ارتفت الصداه وتمثلت - ٣) ب من البسن (كذا) تسن - ٤) ب ارتفع - ٥) ا صحيحا - ٦) ب الاطلاق

ساير الذوات فان لم يكن له ما يخصه فليس له ما يمه وان كان التخصيص وقع بالذات فهلا قلتم وقع التخصيص بالوجود دون الوجوب وان وقع التخصيص بامر دون امر فذلك الامر الذي خصص ١٧٠ وعين هو الصفة عندنا الا انا بحكم الشرع اطلقنا اسم العلم والقدرة والارادة على ذلك وانتم ما خالفتمونا في العلم والقدرة بل قلتم هو تمالى عالم لذاته وذاته علم وان كان الذات من حيث هو ذات شاملا شمول الوجود والتخصيص انما يقع بامر وصفة وبالجملة كل امر عام وجودي اذا تخصص فانما يتخصص بامر خاص وجودي فيلزم هناك اثنينية من المعنى عام وخاص وسوا كان العام جنساً والخاص فصلا وسوا لم يكن الامر كذلك

فانه فين قد يتخصص الشيء بالفصول السلبية والسلب لا يوجب الاثنينية

فب هذا خطأ وقع للمنطقيين منكم حيث ظنوا ان السلب يجوز ان يكون فصلًا ذاتياً

والبرهام على المعالم ذلك ان الفصل لا يتحقق ما لم يتحقق في • المفصول اشتراك ما في اعم وصف فيكون الفصل اعنى ما به تميز عن غيره غيره من المشتركات اخص وصف الشي و الشي و الما يتميز عن غيره باخص وصف وصف وسلب صفة وشي و آخر عنه وبما يطلقه على اخص وصفه لا أن يكون نفسه اخص وصفه

٢٧١ فلما ضاف على بعض الفلاسفة التعبير عن الفصول الذاتية بعبارات ٢٠

٧) ١ - ٨) ب الوصف

٧١١ (٣ - ما يطلمه - ٢٧٠)

ناصة عليها اوردوا فصولاً سلبية على ان تطلع الطالب على نفس المطلوب ظن بعضهم ان السلوب تصلح ان تكون فصولاً ذاتية وذلك خطأ بين ثم ارتكبوا على مقتضى ذلك ان جعلوا وجوب الوجود امر اسلبياً وفصلوا به ذات واجب الوجود عن ساير الذوات و لم يفطنوا لامكان الوجود الدي في مقابلة وجوب الوجود انه يلزم ان يكون فصلا ايجابياً ويا ليت شعري كيف يتاكد الوجوب بالسلب وكيف يضعف الوجود بالايجاب وكيف يكون سلب الغير تاكيداً لذات الوجود الواجب وايجاب الذات لا يكون تاكيداً وبالجملة كلما يتميز عن غيره فاغا يتميز باخص وصفه واخص وصف وبالحياً الميء الموجود لا يكون الا امراً وجودياً

فاله فبل هذا خبر ما عندنا في الوجود وعمومه وخصوصه وقد لزم عليه ما لزم فما خبر ما عندكم عنى لا يلزم المحال الذي لزم

فلنا وم الخلاص مه هذه الالزامات المفعم والتقسيات الملزمة للتكثر ان نجعل الوجود من الاساء المشتركة المحضة التي لا عموم ٢٧٧ ه، لها من حيث معناها واغا اللفظ المجرد يشملها كلفظ العين فيطلق الوجود على الباري تعالى لا بالمعنى الذي يطلق على ساير الموجودات وذلك كالوحدة والقدم والقيام بالذات وليس ثم خصوص وعموم ولا اشتراك ولا افتراق كذلك في كل صفة من صفاته يقع هذا الاشتراك لكن اذا سلكتم انتم هذه الطريقة افسد عليكم باب التقسيم الاول

للوجود وبطل قول استاذكم في انا لا نشك في اصل الوجود وانه ينقسم الى واجب لذاته وواجب لغيره فان المشتركات في اللفظ المجرد لا تقبل التقسيم المعنوي ولذلك لم يجز ان يقال ان عينا وانها تنقسم الى الحاسة الباصرة والى الشمس والى منبع الما اذ هي مختلفة بالحقايق والمعاني والله المستجار سبحانه ما يكون لنا ان نقول فيه بغير حق وهو حسبنا ونعم الوكيل منبع الما المستجار سبحانه ما يكون لنا ان نقول فيه بغير حق وهو حسبنا ونعم الوكيل منبع الما المستجار سبحانه ما يكون لنا ان نقول فيه بغير حق وهو حسبنا ونعم الوكيل منبع المستجار سبحانه ما يكون لنا ان نقول فيه بغير حق وهو حسبنا ونعم الوكيل منبع المنابق المستجار سبحانه ما يكون لنا ان نقول فيه بغير حق وهو حسبنا ونعم الوكيل منبع المنابق ا

۲۷۷ — ۱...۱) ب - - ۲...۲) ب ان وجودا — ۳) هـل سقط بعض کلات? – ۵) ما ليس بحق – ۰) سورة ۱۹۷ ب -

## القاعلة العاشق

## في العلم الازلي خامه

وانه ازلي واحد متعلق بجميع المعلومات على التفصيل كلياتها ٢٧٣ وجزياتها وذهب جهم بن صفوان وهشام بن الحكم الى اثبات علوم حادثة للرب تعالى بعدد المعلومات التي تجددت وكلها لا في محل بعد الاتفاق على انه عالم لم يزل بما سيكون والعلم بما سيكون غير والعلم بالكاين غير

وذهب فدما الفلاسة الى انه عالم بذاته فقط ثم من ضرورة علمه بذاته يلزم منه الموجودات وهي غير معلومة عنده اي لا صورة لما عنده على التفصيل والاجمال

وزهب فوم منهم الى انه يعلم الكليات دون الجزيات وذهب قوم الى انه يعلم الكلي والجزى جيعاً على وجه لا يتطرق الى علمه تعالى نقص وقصؤر

اما الرد على الجهم هو أما فقول لو احدث البادي لنفسه علماً

۳۷۳ — ۱) راجع كتاب النحل ص ٦٠ س ١١ — ٣) ب الجزويات — ٣) ب الجزوى —

فاما ان يحدثه في ذاته او في محل او لا في ذاته ولا في عل والحدوث في ذاته يوجب التغيير والحدوث في محل يوجب وصف المحل به والحدوث لا في محل يوجب نفي الاختصاص بالبادي تعالى وبمثل هذا نرد على المعتزلة في اثبات ادادات لا في محل

بداته غير محتاج الى محل يقوم به ففي احتياج العلم الى محل اما ان يكون معنى يرجع الى ذات كونه علماً فيجب ان يكون كل علم غير محتاج الى محل واما ان يكون لامر زايد على ذات كونه علماً أفيجب ان يكون فعلًا لفاعل يوجب نفي الاحتياج في كل عرض وكل معنى وليس الامر كذلك ثم فعل الفاعل الا يوجب ان ينتسب اليه المفعول باخص وصفه الذاتي بل انما ينتسب اليه من حيث كونه فعلًا فقط حتى يسمى فاعلًا صانعاً اما ان يضاف اليه من حيث كونه فعلًا فقط حتى يسمى فاعلًا صانعاً اما ان يضاف اليه حكم العلمية حتى يصير عالماً فحال وايضاً فان فعل الفاعل لا يخرج الشي عن حقيقته فلا يجوز ان يقلب الجوهر عرضاً والعرض جوهراً فان القدرة انما تتعلق بما يمكن وجوده وهذا من المستحيل فنفي الاحتياج الى محل في حق الجوهر لا يجوز ان يثبت بالقدرة كا ان اثبات الاحتياج الى المحل في حق العرض لا يجوز ان يثبت بالقدرة وما ليس يمكن لا يكون مقدوراً وما ليس بمقدور يستحيل

ع) التصحيح في الهامش ب سـ مـ •...ه) ب سـ ٦ ) ب يرد ٧٧٤ – ١...١) ب سـ – ٢٠.٠٠) ب وهو فعل الفاعل – ٣) ب فيجب – ٤) ب موجبا لنفى – •) ب ز به فهو – ٦) ب ولا العرض – ٧) ب زكا ان اثبات الاحتياج الى المحل في حق الجوهر لا يجوز ان يثبت بالقدرة وما ليس ...

ان يوجد

فال هشام فقد فام الدليل على ان الباري سبحانه وتعالى عالم في الازل بما سيكون من العالم فاذا وجد العالم هل بقي علمه علماً بما سيكون ام لا فان لم يكن علماً بما سيكون فاذا قد تجدد له حكم • او على فلا يخلو ان يحدث ذلك المتجدد في ذاته او في عل او لا في أذات ولا في عل ولا يجوز ان يحدثه في ذاته كما سبق من استحالة كونه محلًا للحوادث ولا يجوز ان يحدثه في محل لأن المعنى اذا قام بمحل رجع حكمه اليه فبقي انه يحدثه لا في محل وان كان علمه أبما سيكون باقياً على تعلقه الاول فكان جملًا ولم يكن . وعلماً وايضاً فانه قد تجدد له حكم بالاتفاق وهو كونه عالماً بوجود العالم وحصوله في الوقت الذي حصل وتجدد الحكم يستدعي تجدد الصفة كما ان تحقق الحكم يستدعي تحقق الصفة الستم تلقيتم كونه ذا علم من كونه عالماً فلذلك نتلقى تجدد العلم من تجدد كونه عالماً حتى لو قيل كان عالماً في الازل بكون العالم كان محالا وكان العلم • ا جهلًا بل ولم " يكن العالم معلوم الكون في الأذل فصار معلوم الكون في الوقت الذي حصل فلم يكن 'البارى عالماً بالكون' في الاذل ثم ٢٧٦ صار عالم الكون في الوقت المحصل فدل ذلك على تجدد العلم قال ولا نشك بان علمنا بان سيقدم زيد غدًا ليس علماً بقدومه

بل العلم بأن سيقدم غير والعلم بقدومه غير ويجد الانسان تفرقة

۲۷۰ — ۱) ب س — ۲۰۰۰) االماشیة ب س — ۳) ب علما — ۵) ب ز موجودا — ۱۰۰۰ه) ا س ۲۷۳ — ۱۰۰۰۱) ا محرف —

ضرورية بين حالتي علميهِ وهذه التفرقة راجعة الى تجدد علم في حال القدوم ولم تكن ً قبل ذلك

واما فولكم ان العلم من جملة المعاني وهي لذواتها محتاجة الى محل وانها في ذواتها مختصة عن له احكامها فصحيح الا انا بضرورة التقسيم التزمنا كونه لا في محل اذ لا وجه لنفي التفرقة بين الحالتين ولا وجه لتجدد المعنى في الازلي القديم ولا في الجسم الحادث فبالضرورة قلنا هو معنى لا في محل له ولا ينحا به نحو الجوهر من كل وجه حتى يقال هو قايم بالنفس ومتحيز او قابل للعرض وانما يختص حكمه بالفاعل لان الفاعل هو الذي اوجده علماً كنفسه فصاد علماً به ولان الباري تعالى لا في محل والعلم لا في محل فاختصاص ما لا محل له بما لا محل له اولى من اختصاص بما له مكان ومحل

والمنكلمين في مواب سبه هام وجهم طرق وللف الاسفة طرق ايضاً قال الشيخ ابو الحسن الاشعري رضى الله عنه على طريقته الأيتجدد الله تعالى حكم ولا يتعاقب عليه حال ولا تتجدد له صفة بل هو ثعالى متصف بعلم واحد قديم متعلق بما لم يذل ولا يزال وهو معيط بجميع المعلومات على تفاصيلها من غير تجدد وجه العلم او تجدد تعلق او تجدد تعلق او تجدد أحال له لقدمه والقدم لا يتغير ولا يتجدد له حال واضافة العلم الازلي الى الكاينات فيما لا يزال كاضافة الوجود الازلي الى الكاينات فيما لا يزال كاضافة الوجود الازلي الى الكاينات ألما المختلفة وكا لا تغير ذاته بتغير

٣ ب ز له – ١٣ ب بان – ١٤ محال – ٥) ب نختص – ١٩ ب - -

۲۷۷ — ۱) ب... — ۲) ب زیجیوز ان — ۳) ب ز الموادث — ه...ه) ب... —

الازمنة لا يتغير علمه بتجدد المعلومات فان العلم من حقيقته ان يتبع المعلوم على ما هو به من غير ان يكتسب منه صفة ولا يكسبه صفة والمعلومات وان اختلفت وتعددت فقد تشاركت في كونها معلومة ولم يكن اختلافها لتعلق العلم بها بل اختلافها لانفسها و كونها معلومة وليس الا تعلق العلم بها وذلك لا يختلف و كذلك تعلقات جميع الصفات الازلية فلا نقول يتجدد عليها حال بتجدد ٢٧٨ حال المتعلق فلا نقول الله تعالى يعلم العدم والوجود معاً في وقت واحد فان ذلك محال بل يعلم العدم في وقت العدم ويعلم الوجود في وقت الوجود والعلم بان سيكون هو بعينه علم بالكون في وقت الحود العلم بان من ضرورة العلم بالوجود في وقت الوجود العلم الوجود العلم المدام الوجود في وقت الوجود العلم المدام المدام الوجود العلم الوجود العلم

بالمدم وبال الوجود ويعبر عنه بانه علم بان سيكون

والذي بوضع الحى في ذلك هو انا لو علمنا قدوم زيد غدًا بخبراً صادق او غيره وقدرنا بقاء هذا العلم على مذهب من يعتقد جواز البقا عليه ثم قدم زيد ولم يحدث له علم بقدومه لم يفتقر الى علم اخر وا بقدومه اذا سبق له العلم بقدومه في الوقت المعين وقد حصل ما علم وعلم ما حصل اذلو قدرنا انه لم يتجدد له علم ولم " تتجدد له غفلة وجهل استحال ان يقال لم يعلم قدومه بل يجب ان يقال تنجز ما كان متوقعاً وتحقق ما كان مقدراً وحصل ما كان معلوماً

وفورهم ان الانسان يجد تفرقةً بين حالتيه تبل قدومه وحال

٥...ه) ب ل

<sup>•</sup> ٢٧٨ - ١) ب - - ٢) ب بالند - ٣) ب بالمير - ١٠) ب وودر - ١٠) و ودر - ١٠) و ود

قدومه فتلك التفرقة ترجع الى تجدد العلم فليس ذلك على الاطلاق بل يرجع في حق المخلوقين الى احساس وادراك لم يكن ٢٧٩ فكان وفي حق الخالق لا تفرقة بين المقدر والمحقق والمنجز والمتوقع بل المعلومات بالنسبة الى علمه تعالى على وتيرة واحدة وقال هذا العلم المتجدد يحصل عندكم قبل الوجود المتجدد بلحظة فاذا تقدمه ولحظة كان ايضاً علماً بما سيكون لا علماً بالكاين فهو والعلم الاذلي علم سيكون سوا واذا جاز تقدمه جاز قدمه

أم الزم عبرهم الزام لا محبص لهم عنه وهو ان هذه العلوم المتجددة هل هي معلومة قبل كونها موجودة ام ليس يتعلق العلم بها فان كانت معلومة افبعلم الاذلي وعالميته ام بعلوم اخر سبقتها قبل وجودها فان كان الاول فجوابنا عن الكاينات في كونها معلومة بعلم الاذل جوابكم عن العلوم المتجددة وان كان الشاني فكانت محتاجة الى علوم اخر والكلام في تلك العلوم كالكلام في هذه ويو دي الى التسلسل وقد الزم اصحاب الارادات الحادثة لا في محل هذا الالزام واعتذروا بان قالوا الارادة لا تراد وهذا العذر لا يصح معلى قاعدة هشام وجهم فان الارادة وان كانت لا تراد فهي بخلاف على قاعدة هشام وجهم فان الارادة وان كانت لا تراد فهي الملاف الكرامية في مسئلة محل الحوادث

وفاك المعترك على طريقتهم الباري تعالى عالم لذاته ازلًا عا سيكون

٧) ب علم وحال للمالم بل

۲۷۹ - ۱) ا بین - ۲) ب الموجود - ۳) ب وعلم الازل - یا ب (القبیل - ۰) ب ز ذلك ٦) ب - - ۷) ب فان

ونسبة ذاته او وجه عالميته الى المعلوم الذي سيكون كنسبته الى المعلوم الكاين الموجود والعالم منا بما سيكون عالم على تقدير الوجود وبما هو كاين عالم على تحقيق الوجود فالمعلومات بعلم واحد جايز تقديراً او تحقيقاً وعندهم يجوز تقدير بقا العلم ويجوز تعلق العلم والواحد بمعلومين ولا استحالة فيه شاهداً وغايباً ثم ان بعضهم يقول يرجع الاختلاف في الحالتين الى التعلق لا الى المتعلق بخلاف ما قال الاسعري ان الاختلاف في الحالتين الى المتعلق لا الما المتعلق والتعلق وقال بعضهم يرجع الاختلاف في الحالتين الى حالتين

وفر مال ابو الحبن ابصرى الى مذهب هشام بمض الميل حتى اقضى بتجدد احوال الباري تعالى عند تجدد الكاينات مع انه من نفاة الاحوال غير انه جعل وجوه التعلقات واحوالًا اضافية للذات العالمية وهو في جميع مقالاته ينهج مناهج الفلاسفة ويرد على شيوخه من المعتزلة بتصفح ادلتهم ردًّا شنيعاً

وفال الفلاسة على طريقهم واجب الوجود ليس يجوز ان يعقل الشيا من الاشيا والا فذاته اما متقومة بما يعقل او عارض لها ان يعقل وذلك محال بل كا انه مبدأ كل موجود فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات التامة باعيانها والموجودات الكاينة الفاسدة بانواعها واشخاصها ولا يجوزان يكون عاقلًا لهذه التغيرات الفاسدة بانواعها واشخاصها ولا يجوزان يكون عاقلًا لهذه التغيرات

<sup>•</sup> ۲۸۰ — ۱) ب والعلم — ۲) ب بما — ۳) ب وعندنا — یه) ا زادًا — • ۱ ب الته .. — ۲) ب لذات

٢٨١ - ١) في كتابه الملل والنحل زعم ان من الالهيات لابن سينا راجع ص ٣٧٧ س ١٢ - ٣) از هو - ٣) ملل للموجودات - ٣) ب وملل ز اولاً
 (و) بتوسط ذلك اشخاصها (ب باشحاصها) - ٥) الملل المتغيرات -

١٠ انظر النجاة لابن سينا ص ١٠٠٠ وايضًا الشفاء ص ١٠٠

مع تغيرها حتى يكون تارة يعقل منها انها موجودة غير معدومة وتارة يعلمها معدومة غير موجودة ولكل واحدمن الامرين صورة عقلية على حدة ولا واحد من الصورتين يبقى مع الثانية فيكون واجب الوجود متغير الذات بل هو انما يعقل كل شيء على نحو كلي فعلي لا انفعالي ومع ذلك لا يعزب عنه شي شخصي ولا يُعز ب عنه • مِثْقَالٌ لَا ذَرَّةً فِي ٱلسَّمُو الَّهِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَامَا كَيْفِيةَ ذَلْكُ فلانه اذا عقل ذاته وعقل انها مبدأ كل موجود عقبل اوايل الموجودات وما يتولد منها" ولاشي، من الاشيا، يوجد الا وقد صار ٧٨٧ معلوماً ' منجهة ما يكون واجباً بسبه فتكون الاسباب عصادما لها تتادى الى ان يوجد منها الامور الجزية فالاول يعلم الاسباب. ومطابقاتها فيعلم ما يتادى اليه وما بينها من الازمنة وما لها من العودات فيكون مدركاً للامور الجزية من حيث هي كلية اعنى من حيث لها صفات أواحوال تستعديها لان تكون كلية أوان تخصصت فبالاضافة الى زمان ومكان وحال متشخصة فيعقل ذاته ونظام الخير والموجود أفي الكل منه ونفس مدركة الكل سبب ١٠ لوجود الكل منه ومبدأ له وابداع وايجاب وايجاد 'فلا يتبع علمه معلوماً بل يسبقه ولا يكتسب عنه صفة بل يكسبه ولا يتغير بتغير

٣) الملل سـ - ٧...٧) الملل سـ - ٨) الملل يفرب وهو غلطة - ٩) سورة ٣٤, ٣
 - ٥٠) ب ا سـ - ١١) الملل عنها - ١٣) ب الملل سـ

٣٨٧ — ١) ب نسبته — ٢) ب والملل بصاده قا — ٣) ب الجزوية — ٤) امصاعها ب مطاعاقا — ٥) ب لها — ١٠٠١ ب م س — ٧) م ز جا شخصها — ٨) بالموحود م الموجود — ١٩) م س — ١٠) ب م ز من — ١١) تم الكلام من الملل — ١٥ راجع النجاة ص ١٠٠

المعلوم بل يغيره ولا يتعلق بامر معين من حيث هو معين شخصي حتى لو زال الشخص زال العلم بوجوده وهذا كمن عرف ان القمر اذا اجتمع مع الذنب في برج كذا وكانت الشمس في برج مقابل وقع ثم الكسوف وفي حال مم الكسوف وفي حال على وجه ليس يتغير بحدوث الكسوف وكذا كل علم كلي ثم الجزي مندرج تحت الكلي على سبيل التضمن فيصير الكل معلوماً له على هذا الطريق فمن قال منهم انه لا يعقل الا ذاته ٢٨٣ اراد به انه يعقل كونه مبداً وعقله ذلك هو الموجب لحصول ما يصدر عنه ومن قال منهم انه يعقل الكليات دون الجزيات اراد ما مقله مقصودا أي مبدا وما يصدر عنه الا ان ذلك على وجه فهذا كلام القوم ونحن نتكلم على ذلك بالاعتراض وبتصفح على كل مسئلة منها بالاستعراض

ففول او له اطلاق لفظ العقل والعاقل غير مصطلح عليه عندنا العنير لفظ العقل الى العلم ونطلق ففظ العالم بدل العاقل اذورد السمع بكون الباري تعالى عالماً ولم يرد بكونه عاقلًا فنطالبكم بالدليل على كون الباري تعالى عالماً فنما عرفتم ذلك والدليل ما ارشد كم اليه والبرهان لم يقم عليه فان المتكلم يستدل بحصول

۱۲) ب يقابله 🕒 ۱۳) ټ خسوف

۲۸۳ — ۱) ب ز به — ۲) ب ز وضمنا — ۳) ب کلمة — ۲) ب سـ — ۱) ب ولنطابق — ۲) ب ز علیه — ۲۰۰۰۷) ب سـ — ۱) ب الاول — ۱۹) ب فنم ۶

الاحكام والاتقان في الافعال على كون الصانع عالماً وانتم ما سلكتم هذه الطريقة ولا استقام ذلك على قاعدتكم فان العلم عندكم لم يتعلق بالجزيات او تعلق على وجه كلي فهو اذًا متعلق بالكليات والاحكام ١٨٤ انما يثبت في الجزيات المحسوسة اما الكليات المعقولة فهي مقدرة في الذهن فما فيه الاحكام ليس بمعلوم على الوجه الذي يقتضيه الاحكام وما هو معلوم فلم يشاهد احكام فيه فبطل الاستدلال من هذا الطريق

فالوا طريقنا في ذلك انما هو برى من المادة وعلايقها فغير عتجب عن ذاته لان الحجاب هو المادة والمقدس عن المادة هو عالم لنفسه بنفسه اذ لا حجاب

فيل هذه مصادرة على المطلوب الاول فان معنى قولكم غير معتجب عن ذاته اي هو عالم بذاته والكلام فيه كالكلام في الاول وتقريره انما هو برى من المادة فهو عالم فلم قلتم انما هو برى عن المادة عالم ونفي المادة كيف يناسب العالمية والعلم هذا كن نفى التناهي والانقسام والاين والكيف عنه لم يجب من ذلك ان يكون عالماً والم فنفى الجسمية والهيولايية عنه ليس يقتضي ان يكون عالماً ولم نجد لعامتكم برهاناً على ثبوت كونه عالماً بالمعلومات سوا التجرد عن المادة وعلايقها وليس ذلك حدًا اوسط في برهان ان ولا في برهان لم

فال ابوعلي به سبنا البرهان على ان كل بحرَّد عن المادة فهو عقل ٢٠

۲۸۶ — ۱) ب ز فلا احکام فیها ولا انقان — ۳) ب احکاما — ۳) ب ز ذاته — ۴) ب اقدامکم —

"بذاته هو بدليل ان كل ماهية مجردة عن المادة فلا مانع لها من حيث ٧٨٥ ذاتها عن مقارنة ماهية اخرى مجردة فيمكن ان تكون معقولة اي مرتسمة في ماهية اخرى مجردة وارتسامها هو مقارنتها ولا معني للعقل الا انه مقارنة ماهية بجردة لماهية بجردة ولذلك اذا ارتسمت في القوة • العاقلة منا ماهية مجردة كان نفس الارتسام فيها هو نفس شعورها بها وادراكها لها وذلك هو العقل والتعقل اذ لو كان يحتاج الى هية وصورة غير الصورة المرتسمة لكان الكلام في تلك الصورة كالكلام في هذه الصورة ويتسلسل واذا كان نفس تلك المقارنة هو العقل فيلزم منه ان كل ماهية مجردة فلا مانع لها من ذاتها ان تعقل فلت ما زدت في البيان الا انك جعلت المقارنة حدًا اوسط ولسنا نشك انك ماعنيت بهذه المقارنة مقارنة الجسم ولا مقارنة الجوهر العرض ولا مقارنة الصورة المادة سل عندت مه كما فسرت التمثيل والارتسام وعنيت بالتمثيل والارتسام التعقل فقد صادرت على المطلوب الأول اقبح المصادرة فكانك قلت الدليل على كونه عالماً ٢٨٦ • انه لا يمتنع على انيته وذاته ان يكون مرتسماً بصورة اي عالماً فبان انك ادرجت لفظ المقارنة حتى اخفيت الحال ثم فسرت المقارنة حتى الدنت الحال زالت المصادرة عنك كل الزوال

<sup>• ...</sup> و انظر الملل ص ٣٧٦ س ١٥

٢٨٥ - ١) از فهو عقل بذاته هو ان كل ماهية - ٢) ا العاقلية - ٣) ب
 ز اذ لو كان يحتاج الى هية وصورة غير الصورة المرتسمة لتسلسل - ١٤) ا فى الهامش على ما
 تقدم - ٥) ب التمثل

۳۸۶ — ۱) افی الهامش علی ابدیته — ۲) ب س — ۳) ب ابدیت — ٤) ب اخفیت (٤) ب اخفیت

واما استرادك بالقوة العاقلة منا فاغا ينفعك مع من لا ينازعك في ان العقل هل يعقل بذاته ذاته في ان العقل هل يعقل بذاته ذاته في اثبات كونه عقلًا وعاقلًا اي علماً وعالماً فلا ينفعه هذا الاستشهاد

واما افنياس كونه عافلاً من كونه معقولًا فهو من الحل • المطلوبات 'وهُو كَن 'قال لا يمتنع عليه ان يُعلم فلا يمتنع عليه ان يعلم والعرض في ذاته ممتنع ان يعقل ويعلم عند القوم فكيف يصح القياس وهب انه يُعلم فلم ينبغي ان يعلم ثم اخذ ما يُحِبُ كُما لا يمتنع من ابعد القياسات واعمل المحالات فان سلمنا لكم كونه تعمالي عالماً بذات وعلمه بذاته نفس علمه بعلمه أفلم قلتم ان علمه بذاته ١٠ الذي هو نفس العلم فعلمه بمعلوماته هو علمه بذاته ما هو مبدا و هو مبدا كل موجود افيتعلق علمه بذاته ثم يتعلق نفس ذلك ٢٨٧ العلم ععلوماته على النسق الذي حصل ام يتعلق علمه بذات ويتعلق علم أخر بملومات ويلزم على الأول أن يقال لا يعلم الا ذاته اذ لا صورة عنده غير ذاته ولا ارتسام لعقله الا تعقله فإن العقل ١٠ عندكم مقارنة ماهية لماهية والمقارنة هو ارتسام ماهية عاهية فعلى هذا التفسير لم يقترن بوجوده غير وجوده ولا ارتسم في عقليته غير عقليته وساير اللوازم كما هي مفارقة لذاته يجب ان يكون معقوليتها مفارقة لمعقولية ذاته ويلزم على القسم الثاني التكثر الصريح فان عقله لذاته

٥) ب بذائه - ٩) ب او - ٧...٧) ب - - ٨...٨) ا وقولكم انه يعفل من ذائه - ٩) ب ز لا
 ٧٨٧ - ١) ا والارتسام

وعقله للعقل الاول ان كانا شيئاً واحدًا من وجه واحد فيلزم ان تكون ذاته هو العقل الاول والعقل الاول ذاته وان لم يكن ذلك على وجه واحد فقد تعدد وتكثر وجوه الذات

مُم نقول اذا كان عقله وعلمه علماً فعلياً لا انفعاليا وانما يلزم منه ما يلزم لعلمه بذاته فيجب ان يكون كل معلوم مفعو لا له وهو معلوم لعلمه فانظروا اي شي أيلزم من ذلك

فال ابه سبنا انه تعالى عالم بالاشيا، لا من الاشيا، بل الاشيا، منه ومن علمه

فبل له فاذًا بطل تقريرك الثاني ان العقل لا معنى له الا ارتسام ٢٨٨ ماهية عاهية عاهية فهلا قلت العقل رسم ماهية في ماهية او هلا قسمت الامر فقلت من العقول ما يرتسم ومن العقول ما يرسم ولا يرتسم ولا يرتسم ولا يرتسم ولا يرتسم ولا الأول دسم وليس بارتسام وعقله لذاته ليس برسم ولا ارتسام وعقل العقل والنفس له ارتسام وليس برسم فعقولنا مثلاً تصورات وعقول المقارنات تصويرات وتصورات وعقل الباري تعالى لذاته ليس بتصور ولا تصوير وعقله للعقل الاول تصوير لا تصور لا تصور لا تصوير لا تصور لا تصور لا تصوير لا تصور لا تصوير لا

فال ابه سبنا الرب تعالى عالم بالموجودات ولكن علمه بها علم لزومي عن علمه بذاته غير مفصل للصور فانه يعلم ذاته وانما يعلم ذاته كا هو عليه وهو انه مبدا للموجودات كلها باسرها فيدخل علمه

٧) اكان - ٣) ب ايش ٢٨٨ - ١) ب س - ٢) ايترسم - ٣) ب المقل

بالموجودات تحت علمه بذاته من غير ان تترتب للموجودات صورة في ذاته حتى يلزم منه كثرة فان العلم بلوازم الشيء اذا لم يكن متجهاً نحو تلك اللوازم قصدا بل حاصلًا من العلم بلزومها فلا يكون زايدا ٢٨٩ على نفس العلم بالملزوم ولا فيه كثرة مترتبة فترتب حسب ترتيب تلك اللوازم ونحن نجد من انفسنا مثل هذا العلم بالأشياء الكثيرة • من غير أن يتمايز لهما صورة في ذاتها وهو أنا أذا سئلنا عن مسئلة نكون قد علمناها واتقناها لكنا في تلك الحالة معرضون عنها فمع السؤال عنها نجد من انفسنا التفاتاً الى جوابها ويقيناً لنا بحصول ذلك العلم المشتمل على جميع الجواب من غير أن يكون في ذلك العلم تفصيل لصور الاشياء التي تنتقش في نفوسنا حين اخـــذنا في ١٠ الجواب ثم ياتي التفصيل مع الاخذ في الجواب مرتبا وليس ذلك استعدادًا بحتاً ويقيناً بالاستعداد بل يقينا بحصول العلم لا بالاستعداد وانما يتيقن المعلوم لا المجهول واما علم العقل الاول بالباري تعالى فلا يكون لازماً لعلمه بذاته فان مبداه قبل ذاته لا لازماً عنه فلا يكون العلم با هو قبل ذاته لازماً من نفس علمه بذاته فيكون وو علماً اخر على حدة والمعلوم ليس نفس العالم ولا لازماً منه فيكون زايدًا لا محالة على نفس العالم فتحصل فيه كثرة بسبب هذا العلم

فلت فرقت فرقاً بين علمه بذاته وبين علمه بالاشياء حتى سميت مورد داتياً والثاني علماً لزومياً افتعني بالعلوم اللزومية معلومات له بعلم واحد على طريق اللزوم فذلك صحيح او تعني بذلك علوماً اخر ٢٠

٧٨٩ - ١) ب الاخر - ٢) ب همص - ٣) ب -

لزومية لعلمه بذاته فما المتصور بتلك العلوم وما محلها وكيف تتعلق هي بالمعلومات وما معني انها غير مفصلة للصور والعلم لا يكون قط الا مفصلًا فانه معنى يتعلق بالمعلوم على ما هو به فهو مفصل بالنسبة الى معلومه وقولك انه يعلم ذاته كما هو عليه وهو مبدا للموجودات • فيا عجبا من اطلاق الذات والعلم بالذات والمبدا للموجودات فان كانت هذه الثلاثة الاعتبارات عبارة عن معبر واحد حتى يقال ذاته علمه وعلمه هو مبدإيته ً وكونه مبدا امر ً اضافي فكونه ذاتاً وعلماً يجب ان يكون امرًا اضافيًا أوان كان ثم اعتبار واعتبار حتى يكون من حيث انه مبدا اضافيًا ومن حيث انه علم سلبيًا ١٠ ومن حيث انه ذات لاسليبًا ولا اضافيًا فقد تعددت اعتبارات ثلاثة فذاته ثالث ثلاثة ونقول ما المانع من تعلق العلم الازلي بالمعلومات على نسق واحد حتى لا يكون منه ما هو بالقصد الاول وهو العلم بالملزوم ولا منه ما هو بالقصد الثاني وهو العلم باللازم ان كان العلم ٢٩١ والذات لا يتأثر ولا يتكثر باللوازم والسلوب حتى يقال معنى كونه و اعالمًا الله لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْ فِي ٱللَّارْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاء من غير ان ينسب اليه بعض المعلومات بالذات والبعض بالعرض من غير ان تتغير ذات العالم بالمعلوم كما لم تتكثر ذاته بتكثر اللوازم واما التمييز في عقولنا انما هو بحسب امكان الجهل والغفلة والنسيان والا فلو

قدرنا علماً لم يطر عليه ضده البتة لم يخف عليه شي البتة ولعلمنا مباد و كالات فباديها النظر والاستدلال والتفكير والتدبير وكاله انه لا يخفى علينا المنظور فيه واغا يطلق العلم على الباري تعالى بحسب الكمال لا بحسب المبدأكما أن مبدأ افعالنا المعالجة والمزاولة والاكتساب والمجاهدة وكالها بان لا يتعذر علينا شي. وتطلق • القدرة على الباري تعالى بحسب الكمال لا بحسب المبداوكا ان العفو والعطف منا بحسب المبدا هو انحصار القلب على حال المعطوف عليه وبحسب الكمال هو الانعام والملاحظة والاكرام والملاطفة فاذا كان هذا معنى الصفات فلا فرق في تلك النسبة وهو° ان لا° يخفى عليـــه ٢٩٢ شيء من الكلى والجزئي والذاتي والعرضي واذا فرقتم بين قسم وقسم ١٠ فقد حكمتم بتعدد الاعتبار وتكثر الجهات والاثار ومنقال ان علم المعلول الاول بالاول لا يكون لازماً لعلمه بذاته لان مبدا المعلول الاول قبل ذاته فلا يكون العلم بما هو قبل ذاته لازماً لعلمه بذاته فيكون علماً اخر على حدة يتوجه على مساق كلامه ان كل من علم شيئًا من حاجته وافتقاره لا يلزمه العلم بالمحتاج اليه لأن المحتاج ١٠ اليه قبل ذاته وقبل حاجة أذاته بل الما يعلمه بعلم اخر وليس الاسر كذلك بل العلم ربما يلزم من العلم ولا يستدعي لزوم العلم من العلم او بالملم لزوم المعلوم من المعلوم وانما وقع له هذا الغلط من غلط اخر وهو انه اعتقد ان المعلول الاول لزم وجوده من علم العلة الأولى به

٣) ب يطرا (واضطرب امر طرو وطرأ بين اصحاب القواميس) - ٣) ب س ٣) ب فاغا - ٥...٥) ب الان لانه

<sup>-</sup> ما احاجة - ۲۹۲

وعلمه به لزوم من علم العلة الاولى بذاتها فظن ان كل شي علم وانه بذاته لزم من علمه بغيره وجوده وهذا محال على انه اثبت للمعلول الاول علمين علم بذاته وعلم اخر بعلته فيكون قد صدر من العلة الاولى شي هو جوهرا قايم بنفسه وقام به معنيان مختلفان محققان ليس يلزم من احدها الثاني فقد ٢٩٣ خالف بذاك اصله المهد ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد ولا يغنيه عذره ان احد الشيئين له لذاته والثاني من علته قان علم المعلول بذاته عير وعلمه بالعلة غير وليس احد العلمين له لذاته والثاني من علته مهو يعلم ذاته ويعلم معلوله الثاني فقد تكثرت الذات بعلوم زايدة على هو يعلم ذاته ويعلم معلوله الثاني فقد تكثرت الذات بعلوم زايدة على والما فعالى الله على الله

واما مه فال منهم انه بعلم الامور على وجه كلي لا بنطرق البه النفير افغول كل موجود شخصي في هذا العالم يستدعي كلياً خاصاً بذلك الشخص فان كلية الشخص الانساني وهو كونه انساناً ليس بكون كلية شخص حيوان اخر بل الكليات تتكثر بحسب تكثر الشخصيات فاذا كان لا يعلم الشخصي الامن نحو كليته حتى لا يتغير ٢٩٤ العلم بالحزية فيلزم ان يتكثر العلم بكليته كما العلم بالحزية فيلزم ان يتكثر العلم بكليته كما

الامر في واجب الوجود كذلك

۳...۳ ب

۱ ۲۹۳ - ۱) ب س - ۲) ب احدهما من - ۲) ب عن - ۲) اس - ۱) الملم (۵) ب الصور - ۲) ب ز تمالی - ۲) الملم

يتكثر بشخصيته وان اجتمعت الكليات كلها في كل واحد فيلزم ان لا يكون المعلوم الا ذلك الكلي الواحد ثم ذلك الكلي الواحد لازم له في وجوده فيكون العلم به لازماً للعلم بذاته فهو رجوع الى عض مذهب من قال انه لا يعلم الا ذات ه فما زاد هذا القابل على مذهبه الا اطلاق لفظ الكلية وهي معلومة لزوماً كما كانت الجزيات معلومة لزوماً فلم يستفد من هذه الزيادة شيئاً ومن عرف مبادي الموجودات عرف ما يتادى منها وما يحصل بها نظرا من العلة الى المعلول ومن عرف اخص اوصاف الموجودات عرف الاعم نظرا من الملة الى الملزوم الى اللازم وبين البابين بون عظيم بعيد

وما تمثل به ابه مبنا من مدبث ضوف الغمر فهو دليل عليه فان من ١٠ علم مثل ذلك العلم اعني اذا كان كذا يكون كذا فيكون علمه مشروطاً وهي قضية شرطية فلا يكون علمه علماً محققاً حتى يقول معمد الأمر كذا فهو كذا فصار الامر جزئاً بعد ماكان كليًا ويتعالى علم الباري تعالى عن القضايا الشرطية بل علمه اعلى من ان يكون كليا او جزئيًا او متغيرًا بتغير الزمان او متكثرًا بتكثر ١٠ المعلومات انظروا كيف عاد تنزيه القوم تشبيهاً وكيف صاد تحقيق القوم تويهاً

فات الصفائم ان الاشكال في هذه المسئلة على جميع المذاهب من جهة انهم تصوروا تعلق العلم بالمعلوم على وجه يتطرق اليه الزمان الماضى والمستقبل والحال حتى يقال علم ويعلم وهو عالم وسيعلم فظنوا ٢٠

<sup>-</sup> ۱) ب انظر - ۲) ب ظهر -

ان العلم زماني يتغير بتغير الحوادث ومن تحقق ان العلم من حيث هو علم لا يستدعي زمانا بل هو في نفسه تبين وانكشاف وذلك أذا كان صفة للحادث واحاطة وادراكاً اذاكان صفة للقديم فهو مع وحدته محيط بكل الاشيا، ومع احاطته واحدومن تحقق كونه واحدًا سهل عليه الاشكال

فالبرهابه على ابه علمه شي واحد انه لو كان كثيرا لم يخل اما ان يتعدد بتعدد المعلومات كلها والمعلومات من حيث ان لها صلاحية المعلومية من الواجب والجايز والمستحيل لا تتناهى على التحقيق وقد قام الدليل ٢٩٦ ان تكون العلوم المتعلقة بها لا تتناهى على التحقيق وقد قام الدليل ٢٩٦ على ان اعدادًا في الوجود المحقق بالفعل لا تتناهى مستحيل وانحا حصره الوجود فهو متناه بالضرورة واما ان يتعدد بعد مخصوص فيستدعى مخصصاً خاصاً والقديم لا مخصص فاذا علمه تعالى واحد فهو متعلق بجميع المعلومات والمعلومات لا تتناهى فعلمه متعلق بما لا يتناهى ولا يفرض اختصاصه بمعلوم معين كالعلم الحادث فان على الاختصاص والانحصار نقص وقصور من حيث انه لا يختص الا بخصص والدليل على ذلك ان ما من علم فيرض الا ويصح تعلق علم واحد منا به ثم لا يثبت لنا العلم بالمعلوم الا ضروريا او كسبياً علم واحد منا به ثم لا يثبت لنا العلم بالمعلوم الا ضروريا او كسبياً وعلى اي الوجهين فرض ثبوته فالله تعالى موجده ومبدعه فاذا وجد كان عالماً به واذا وجب كونه عالماً بالعلم فهو عالم بالمعلوم اذ يستحيل

٣) ب زلا \_ \$) ا المآن مضطرب لعله وادراكات — ٥) اكانت — ٦) ال...
٢٩٣ — ٥) ب حاصرا — ٣) ب المتعلق — ٣) ب زمن — \$) ب معلوم
— ٥) ب زلا —

ان يعلم العلم ولا يعلم المعلوم فلزم ان يكون العلم القديم متعلقاً بكل معلوم وانما اقتصر العلم الحادث على بعض المعلومات لجواز طريان الضد عليه والا فالعلم من حيث هو علم لم يمتنع عليه التعلق بكل معلوم و كذلك كل صفة قديمة فان منه لمقاتها لا تتناهى فقد ١٩٧٧ اطلقت الاشعرية أبان معلومات الله تعالى في كل معلوم لا تتناهى واشاروا بذلك الى التقديرات الجايزة في حق كل معلوم اذما من وقت من الاوقات وحين من الاحيان الا ويجوز وقوع الحادثة في على البدل و كذلك ما من عرض الا ويجوز اختصاصه بكل جوهر على البدل

فال المغرض تلقيتم وحدة العلم الازلي من استحالة علوم غير ١٠ متناهية كيصرها الوجود ومن ان الاختصاص بعدد مخصوص ثم ارتكبتم مثله في العلم الواحد حيث قلتم انه واحد متعلق بمعلومات لا تتناهى فقد اثبتم له تعلقات حقيقية او تقديرية لا تتناهى وما حصره الوجود كيف يشتمل على تعلقات غير متناهية فان قلتم انها على التقدير المفروض لا تتناهى فالتقدير فكيف يتصور في حق القديم ١٠ سبحانه وان قلتم انها على التحقيق الموجود فالتحقيق للمتعلق كالتحقيق للمتعلق خصوص كالتناهي بالواحد فان اوجب اختصاص العدد مخصصاً كذلك يستدعي اختصاص الوحدة مخصصاً وهو كما ان كثرة نوع مخدور كالتناهي المتعلق الوحدة مخصصاً وهو كما ان كثرة نوع مخدور المناهية شم الناكرة نوع مخدور كالتناهي المتعلق الوحدة مخصصاً وهو كما ان كثرة نوع مخدور كالتناهي المتعلق الوحدة مخصصاً وهو كما ان كثرة نوع مختصات العدد المختصات الوحدة المخصور كالتناهي المختصاص الوحدة مخصصاً وهو كما ان كثرة نوع مختصصاً وهو كما ان كثرة نوع المختصات المختصات الوحدة المختصات العدد المختصات الوحدة المختصات الوحدة المختصات الوحدة المختصات العدد المختصات الوحدة المختصات الوحدة المختصات الوحدة المختصات العدد المختصات الوحدة الوحدة المختصات الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة المختصات الوحدة الو

٦) ب ز الغول

۳۹۷ - ۱...۱) ب س - ۲) هل سقطت كلمة مثل « تمبير » ? انظر ص ۲۳۳۹ س ۸ - ۳) ب ز لا سناهي - ٤) ب للتعلق - ٥) ب س

الانسان في الوجود استدعى مكثرا ووحدة نوع الشمس في الوجود استدعت موحدا ثم معلومات الله تعالى مجملة أثم مفصلة فان قلتم انها مجملة على معنى انه يعلم ما لا يتناهى من حيث انها لا تتناهى من موملة على معنى انه يعلم ما لا يتناهى من حيث انها لا تتناهى من موما غير ان ينفصل معلوم عن معلوم فهوعلم واحد تعلق بمعلوم واحد وما وينفصل به بقي مجهو لا وان قلتم انها مفصلة على معنى انها تتميز في علمه بخصايص صفاتها فالجمع بين التفصيل ونفي النهاية مستحيل فا الجواب عن هذه المشكلات

فات الصفائم اسنا نعني بالتعلقات علايق حسية ولا حبايل خيالية ولا ينفى التناهي عن المعلومات اعدادا من المعلومات غير متناهية والمتعلق ان الصفة الازلية صالحة لدرك ما يعرض عليها على وجه لا يستحيل فيعبر عن تلك الصلاحية نحو الدرك بالتعلق ويعبر عن جهة العرض عليه حتى يدركه بالمتعلق ثم وجوه الجايزات على التقدير غير متناهية فالتعلقات غير متناهية فالتعلقات غير متناهية فالتعلقات غير متناهية والتعلقات غير متناهية والتعلقات غير متناهية والتعلقات غير متناهية بالتعلقات غير متناهية والتعلقات غير متناهية فالعلم القديم صفة متهيئة الدرك ما يعرض ويعبها على وجه الجواز دون الاستحالة والقدرة الازلية صفة متهيئة لايجاد ما يعرض عليها على وجه الجواز دون الاستحالة فالمعنى بالعرض جهة الامكان وتعيين الاحاد على البدل والمعنى بالمعروض عليه جهة ههه الصلاحية اما نحو الادراك واما نحو الايجاد وهذا كما ان الصور المتعاقبة على الهيولى عند القوم لا تنناهي على البدل وانها فايضة على المتعاقبة على الهيولى عند القوم لا تنناهي على البدل وانها فايضة على

۲۹۸ — ۱) ب انه — ۲) ا الجمع — ۳) ا حالیة — ۲) ب المعلوم ولا
 ثبتت — ۱۰.۰۰ ب س — ۲) ب بجوز — ۲) ب الصحة
 ۲۹۹ — ۱) ب العبورة —

الهيولي من واهب الصور وذات واهب الصور واحدة الا انها على صفة لها صلاحية الفيض حتى ما يتهيا الهيولي لقبول الصورة فتعرض الامكان على القدرة كتهى الهيولي لقبول الصور وصلاحية الصفة له نحو الادراك والايجاد كصلاحية الواهب لفيض الصورة ثم الواهب واحد ومع وحدته على كال يفيض منه صور " لا تتناهى . على البدل فذات الواهب واحدة ولكنه في حكم ما لا يتناهى والصورة لا تتناهى ولكنها في حكم الواحد ثم ما حصره الوجود فهو متناه وما قدره المقدر غير متناه فان التقدير تعبير عن الصلاحتين او نباعن الاستعدادين واستعال لفظ الصلاحية في جانب القديم توسع وفي جانب الحادث حقيقة فان القديم بالاعطا٠٠٠ اجدر والحادث بالقبول اولى ثم جهات الامكان لا تتناهى وهي تشترك كلها في جهة الامكان المحتاج الى من يخرجه من وجه الامكان الى عين الوجود فوجوه المكنات كلها الى القديم ٠٠٠ سبحانه وهو تعالى من حيث العلم يحيط بها ويدركها بوجه واحد وهو صلاحية العلم نحو الادراك ويوجدها ويخترعها بوجه وهو ١٠ صلاحية القدرة نحو الايجاد وتخصصها عمثل دون مشل بوجه وهو صلاحية الارادة نحو التخصيص ويتصرف فيها بتكليف وتعريف بوجه وهو صلاحية الكلام نحو الامر والنهي ثم هل تشترك هذه

٣) ب الواهب للصور - ٣٠٠٠٣) ب س - ٤) ب نحو فيص - ٥) ب صورا ١) الممكنات - ٧) ب...ها - ٨) ب الى - ٩) ب حيز - ١٠) ب فوجه
 ٢٠٠٥ - ١) ب ز ولا نعني جذه الصلاحية القوة الاستمدادية التي تصورها الفيالسوف
 في المادة والهيولى بل نعني جا الكمال في كل صفة على ما تقوى (?) عليه من الفعل

الحقايق والخصايص في صفة واحدة ام في ذات واحدة فتلك الطامة الكبرى على المتكلمين حتى فر القاضي ابو بكر الباقلاني رضي الله عنه منها الى السمع وقد استعاذ بمعاذ والتجا الى ملاذ والله الموفق الله عنه منها الى السمع وقد استعاذ بمعاذ والتجا الى ملاذ والله الموفق الله عنه منها الى السمع وقد استعاد بمعاد والتجا الى ملاذ والله الموفق الله عنه منها الى السمع وقد استعاد بمعاد والتجا الى ملاد والله الموفق المناسبة الم

۲) ب فر ا محرف - ۳) ب اعلم

## القاعلة الحادية عشر في الارادة

وهي تتشعب الى ثلاث مسايل احدها في كون الباري تعالى مريدًا على الحقيقة الثانية في ان ارادته قديمة لا حادثة والثالثة ان الارادة الازلية متعلقة بجميع الكاينات

اما الاولى فالكلام فيها مع النظام والكعبي والجاحظ والنجار فذهب النظام والكعبي الى ان الباري تعالى غير موصوف بها على ٣٠١ الحقيقة وان ورد الشرع بذلك فالمراد بكونه تعالى مريدا لافعاله انه خالقها ومنشئها وان وصف بكونه مريدًا لافعال العباد فالمراد بذلك انه امر بها وان وصف بكونه مريدًا في الازل فالمراد بذلك انه عالم من فقط

وزهب انبهار الى ان معنى كونه مريدا انه غير مغلوب ولا مستكره

وزهب الجامط الى انكار اصل الارادة شاهدًا وغايباً وقال

٠٠١ - ١) بازلا - ٢) بزقادر - ٣) انظر الل ص ٥٠ س ٨ -

مها انتفى السهو عن الفاعل وكان عالماً بما يفعله فهو مريد واذا مالت نفسه الى فعل الغير سمي ذلك الميلان ارادة والا فليست هي جنساً من الاعراض وهو الاولى بالابتدا، وهو الاهم بالرد عليه

فغال له اثبات المعاني والاعراض ثم التمييز بين حقيقة كل واحد منها انما يبتنى على احساس الانسان من نفسه وكما يحس الانسان من نفسه علمه بالثي، وقدرته عليه يحس من نفسه قصده اليه وعزمه عليه ثم قد يفعله على موجب ارادته وقد لا يفعله على موجب ارادته ورعا يريد فعل الغير من غير ميل النفس والتوقان اليه و كذلك يريد فعل نفسه من غير ميل وشهوة كمن يريد شرب الدوا، على كراهية فعل نفسه من غير ميل وشهوة كمن يريد شرب الدوا، على كراهية العلم تبين واحاطة فقط وهو يطابق المعلوم على ما به من غير تاثير في ١٠٠٠ المعلوم ولا تاثير منه و كذلك يتعلق بالقديم والحادث والقصد والارادة يقتضي ويخصص فيؤثر ويتأثر ولذلك لا يتعلق الا بالمتجدد والحادث فبطل مذهب الجاحظ

واما الرد على الكمي وانظام بعد اعترافها بكون الارادة جنساً من الاعراض في الشاهد ان نقول قام الدليل على ان الاختصاص ببعض الجايزات دون البعض في افعال العباد دليل على الارادة والقصد والدليل يطرد شاهدا وغايبا فان الاحكام والاتقان لما دل على على على الفاعل شاهدا دل عليه غايبا والدليل العقلي لا ينتقض ولا

ع) ا ۔۔ ۔ •) ب يتبن (كذا) ۔ ٦...٦) ب ۔ ۔ ٧) ب و(افعل ۔ ٨) ب مطابق

۳۰۲ – ۱) ب ز ثبوت –

بقتصر

فال الكمبي انما دل على الاختصاص على الارادة في الشاهد لان الفاعل لا يحيط علماً بكل الوجوه في الفعل ولا بالمغيب عنه ولا بالوقت والمقدار فاحتاج الى قصد وعزم الى تخصيص وقت دون وقت ومقدار دون مقدار والبارى تعالى عالم بالغيوب مطلع على سرايرها واحكامها فكان علمه بها مع القدرة عليها كافياً عن الارادة والقصد الى التخصيص وانه لما علم انه يختص كل حادث بوقت وشكل وقدرة فلا يكون الا ما علم فاي حاجة به الى القصد والارادة وايضاً فان الارادة لو تحققت فاما أن تكون سابقة على الفعل او حادثة مع فان الارادة لو تحققت فاما أن تكون سابقة على الفعل او حادثة مع يتردد في شي ثم ازمع عليه او انتهى عن شي ثم اقبل اليه وان يتردد في شي ثم ازمع عليه او انتهى عن شي على اولا في ذاته ولا يتحدث في ذاته او في محل اولا في ذاته ولا في على والاقسام الثلاثة باطلة بما سبق بطلانها فتعين ان الارادة للقديم سبحانه لا معني لها الا كونه عالماً قادرًا فاعلا

في له قد سلمت في الافعال وجوهاً من الجواز في تخصيصها ١٠ ببعض الجايزات دون البعض فينظر بعد ذلك اهو من دلايل العلم او من دلايل الارادة

ففول قد بينا بان العلم يتبع المعلوم على ما هو به سوا كان العلم عيطاً بجميع الوجوه في الفعل وقتاً ومقدارا وشكلًا او لم يكن فالعلم

من حيث هو علم لا يختلف وان قدر اختلاف في العلم حتى يكون احد العلمين مخصصاً دون الثاني فلنقدر مثل ذلك فيه حتى يكون احدها موجدا والثاني غير موجد ويقع الاجتزا بالعلم عن القدرة كا وقع به عن الارادة فيعود الكلام الى مذهب الفلاسفة أن علمه تعالى علم فعلي فيوجد من حيث يعلم ويختار الافضل من حيث يعلم وان وجب ان تعطى كل صفة حظها من الحقيقة فالعلم ما يحصل به الاحكام والاتقان والارادة ما يحصل بها الايجاد والقضايا مختلفة فالمقتضيات اذا غير متحدة

واما فوله اثبات الارادة في الشاهد لامتناع الاحاطة الملراد ٣٠٤ من كل وجه فياطل لانا لو فرضنا الاحاطة الفعل من كل وجه باخبار صادق او غيره من الطرق كان يجب ان يستغنى عن الارادة وليس الامر كذلك وتقسيمه القول أبان الارادة اما سابقة واما مقارنة فيل له قد عرفت على هذا مذهب الصفاتية ان الارادة ازلية فعي سابقة على المراد ذاتا ووجودا ومقارنة لحال التجدد تعلقا وتخصيصا والملم يتبع الواقع ولا يوقع والقدرة توقع المقدور ولا تخصص والارادة تخصص الواقع على حسب ما علم بما علم والصفة ازلية سابقة والمراد حادث متأخر وليس يلزم على ذلك ان يسمى عزماً فان العزم توطين النفس بعد تردد ولو كان المريد للشيء متمنيا او مشتهياً او مايلا

٣) احقها - ٤) ب والقدرة - ٥) ب ب ز الوجود والارادة ما يحصل جا التخصيص والقضايا مختلفة

ا ۱۰۰۱ (۱۰۰۱) ب س ۲۰۰۰ زاس - ۳) ب او - ۱۵ ب عرف - ۱۵ ب س - ۱۶ ب زقدیة - ۷) ب متشها

لوجب ان يقال العالم بالشي، معتقد ساكن النفس مترو ومتفكر فبطل الاستدلال من هذا الوجه وليس كل من علم شيئاً اراده ولا كل من اراد شيئاً قدر عليه بل كل من فعل شيئاً فقد قدر عليه ومن قدر على فعل شيء اراده ومن اراده علمه فالارادة تتبع العلم حتى يتصور ان يكون عالماً ولا يكون مريدا ولا يتصور ان يكون عالماً

اما الردعى النجار حيث قال انه مريد بمعنى انه غير مغلوب ولا مستكره فيقال له فسرت حكماً ثابتاً بنفي كمن يفسر كونه قادرًا بانه غير عاجز وكونه عالماً بانه غير جاهل وذلك مذهب المعطلة الفلاسفة أثم تجرد نفي العجز والكراهية لا يقتضى كون الذات مريدا ١٠ فان كثيرًا من الاجسام ينفى عنها العجز والكراهية ولا يكون مريدا وكثير من المريدين كاره كمن شرب الدوا على كراهية من طبعه وهو مريد له فالكراهية تضاد الطوع واما القصد فقد يجامع الكراهية

مُ نقول كونه غير مغلوب ولا مستكره امر مجمع عليه وانما ١٠ الكلام في انا راينا في الافعال ما يدل على كون الصانع مريدًا وهو اختصاص الافعال ببعض الجايزات دون البعض واهمال هذه القضية غير ممكن فما مدلول هذا الدليل

فاله فلتم مدلوله انه غير مغلوب ولا مستكره

فيفال الله الله العلم بذلك من كونه قادرًا على الكمال ٠٠

٠- ١٥ ب - - ١٧) ب يقول -

والاختصاص لم يدل على القدرة بل الوقوع دل عليها فلم يكن للاختصاص مدلول ونحن الما اثبتنا العلم بالصفات من الدلايل واذا ثبتت هذه المسئلة اخذنا في المسئلة الثانية وهو كون الرب تعالى مريدًا بارادة قديمة

فنفول قد قام الدليل على ان معنى المريد هو ذو الارادة كا قام الدليل على ان معنى العالم هو ذو العلم فنقول اما ان يكون الرب سبحانه مريدًا لنفسه او بارادة واذا تحقق انه مريد بارادة فاما ان ٥٠٠ تكون الارادة قديمة واما ان تكون حادثة فان كانت حادثة فلا يخلوا اما ان تكون حادثة في ذاته او في محل او لا في ذاته ولا في محل وقد اسبق الرد على من قال بحدوث الارادة في ذاته ويستحيل كون الارادة في محل ويكون الرب تمالى مريدًا بها فان المعنى اذا قام بمحل وصف المحل به اذ لا معنى للقيام به الا وصفه به وحيث لا يوصف غيره به اذ من المحال وصف الشيئين بمعنى واحد قام باحدها دون الثاني ويستحيل كون الارادة لا في محل فان الارادة من جملة دون الثاني والمتحيل كون الارادة لا في محل فان الارادة من جملة المحال ثبوتها دون الوصف الذاتي ولو لم تحل في محل لكانت قايمة المحل بذاتها والقايم بالذات قابل للمعنى فحينند تكون الارادة قابلة للمعنى ولا يكون فرق بين حقيقة الموض حتى لو جوز استغناء العرض عن المحل في وقت من الاوقات جاذ في كل وقت ولو

۳) ب دال - ٤) ب الاخ... - ٥) ا نملم - ٦) ب ز لا غير - ٧) ا ميد ٣٠٦ ) ب ز اخر - ٧) ب مكان - ٣) ب كان قائا -

جوز لجنس من الاجناس او لنوع من الانواع لجاز لكل نوع وجنس ولو جوز ذلك ايضًا للزم تجويز قيام جوهر بمحل فانه كما يستثنى الارادة والغنا، والتعظيم عن جنس من المعاني حتى لا يفتقر الى محل جاز ان يستثنى جنس من الجوهر حتى يحتاج الى محل وكل ذلك محال مهرس من من الجوهر حتى يحتاج الى محل وكل ذلك محال مهرس من المحوم انا ارتكبنا هذه الاستحالة وتصورنا ارادة لا في محل فن المريد بها ومن المعلوم ان نسبتها الى القديم والحادث على وتيرة واحدة

فارد في يوصف بها القديم لأن القديم لا في محل والأرادة لا في محل فهي به أولى

في ولو قيل يوصف بها الحادث لان الارادة حادثة والجوهر الحادث والحادث بالحادث اولى والمناسبات بين الحوادث تتحقق ولا مناسبة بين القديم والحادث بوجه ما ثم اخذتم قولكم لا في محل بالاشتراك فان معنى قولنا القديم لا في محل اي لا في مكان ومعنى قولنا الأرادة لا في محل اي لا في متمكن وفرق بين المكان والمحل فلم توجد المناسبة شاملة للطرفين بمعنى متفق عليه مشترك فيه ف لا المناسبة اصلا هذا كن يقول الجوهر لا في محل والارادة لا في محل فوصف الجوهر بها اولى ونقول قد قام الدليل على ان كل حادث اختص بالوجود دون العدم وبوقت وقدر دون وقت وقدر كان المحدث مرادًا والارادة شاركت جميع الحوادث في هذه القضية

فانها اختصت بوقت ومقدار من العدد دون وقت ومقدار فيستدعي ارادة اخرى والكلام فيها كالكلام في هذه فيجب ان يتسلسل والقول بالتسلسل باطل

فات المعتركة نعم اثبات ارادات لا في محل على خلاف وضع الاعراض والمعانى لكن الضرورة الجأت الى التزام ذلك

۳۰۸ ۱) ب من قبل – ۲) ب قدمین – ۳) ب ز فهب ان الارادات الحادثة مبادی الموجودات – ۱) ب بتکلم – ۱) ب تصرحوا (کذا)

محل غير انهم اثبتوا كلاماً مسموعاً والصفة الازلية لم تنتقل وسمع موسى قد امتلى بالتكليم حتى يقال انه سمع كجر السلسلة

واما فولكم ان حدثت ارادة فيارادة اخرى تحدث وبتسلسل فغير مقبول لأن الارادة لا تراد اليست ارادتنا لو كانت مرادة بارادة اخرى ادتاً الى التسلسل فلم تستدع الارادة جنسها

فات الاسمر بالضرورة التي ادعيتم ليست الضرورة المقلية التي يضطر المقل الى التزامها من ابطال قسم وتعيين قسم فانكم قدرتم من محال حتى ارتكبتم محالا والاقسام كلها بزعمكم محالات فلم التزمتم هذا المحال دون مذهب الكعبي فى رده الارادة الى العالمية والقادرية كما رددتم كونه سميعاً بصيرا الى كون عليا خبيرا على القول وهلا التزمتم مذهب النجار في رد الارادة الى صفة النفى كن قال منكم انه سميع بصير بمعنى انه حي لا افة به وهلا قلتم هو مريد لنفسه كما قال النجار على راي ولا تلتزموا عموم التعلق الا فيا يصح ان يكون مقدورا له وهلا التزمتم مذهب الكرامية في اثبات ارادات في ذاته لان المحذور ١٠ التزمتم مذهب الكرامية في اثبات ارادات في ذاته لان المحذور ١٠ حسب حصوله في المهاني اذا لم يكن مريدا فصار مريداً عند كم فاذا لم يدل تغيير الاحكام على الحدوث لم يدل تغيير المهاني ايضاً على الحدوث او هل قلتم هو مريد بارادات في محل كما قلتم هو متكلم الحدوث او هل قلتم هو مريد بارادات في محل كما قلتم هو متكلم

٣٠٩ ١) ب (لسلاسل - ٧) ا ادا - ٣) ا نستدعي - ٤) ب س ١٠ ب او ملا - ٣) ب ز مرادًا كما قلتم في كونه قادرًا - ٧) ب قول
 ١٠ ١٠ ب حصولها - ٧) ب اذ

بكلام يخلقه في محل وما الفرق بين البابين فان الارادة ان اوجبت حكماً لمن قامت به فليوجب الكلام كذلك وان كان المتكلم من فعل الكلام على اصلكم فاصطلحوا على ان المريد من فعل الارادة ثم يرجع الحكم الى الفاعل كما يرجع في كونه عدلا يخلق العدل • فكيف التزمتم ابعد الافسام قبولا عن كونه معقولا

م فولكم الارادة لا تراد تحكم باطل فان الارادة من الحوادث وكل حادث اختص بمثل هون مثل فهو مراد وان استغنى حادث عن الارادة استغنى كل حادث ولا يودي الى التسلسل في الارادة فان الارادة الاخيرة تستند الى خلق الباري فهي ضرورية الوجو د مرادة بارادة الباري تعالى وارادته قديمة لا تراد اي لا تتخصص بوقت دون وقت

واما انمن بالعفول المفارف على راي الغلاسف غير سدير فانهم اثبتوا ٣١١ جواهر قايمة بذواتها قابلة للمعاني غير انهم لم يحكموا بتحيزها وانتم اثبتم ارادات من جنس ارادات الحوادث وهي اعراض لا في محل فقد اخرجتموها عن اخص اوصاف العرضية وما اجريتم فيها حكم الجوهرية

واما انمن مخده مرم به مفواه وهنام فثل عال والرد عليه كالرد عليكم والتمثل بمذهب الاشعري في تكليم البشر غير مستقيم على اصله فان عنده كلام الله مسموع بسمع البشركا انه مرني

۱۱۳۱ ۱۰۰۱) بـ - ۳) ب بنل - ۳) ب ز بعال - ۲) ب فلا رد - ۱ ب تکلم - ۱ ا ب ا ب

بروية البشر ولم يجب من ذلك انتقال ولا تغير وزوال فطفتم على ابواب المذاهب وفزتم بأخس المطالب

واما المئلة النائة من ثعب المئلة الكبرى هو القول في تعلق ارادة الباري بالكاينات كلها والمدار في هذه المسئلة على تعين الجهة التي هي متعلق الارادة فيرتفع النزاع والتشنيع بذلك فنذكر في المذاهب اولا ثم نشرع في الدليل

فات المعترك الفابلوية بارادات هادئة ان الباري تعالى مريد لافعاله ١٩١٧ الخاصة بمعنى انه قاصد الى خلقها على ما علم وتتقدم ارادته على المفعول بلحظة واحدة ومريد لافعال المكلفين ما كان منها خيرًا ليكون وما كان منها شرا لان لا يكون وما لم يكن خيرًا ولا شرا ولا واجبا ولا محظورا وهي المباحات فالرب تعالى لا يريدها ولا يكرهها ويجوز تقديم ارادته و كراهيته على افعال العباد باوقات وازمان ولم يجعلواله حدًّا او مردًا

مُ الفرما منهم فالوا ان الارادة الحادثة توجب المراد وخصصوا الايجاب بالقصد الى انشاء الفعل لنفسه اما العزم في حقنا وارادة فعل ١٠ الغير فانها لا توجب ولم يريدوا بالايجاد ايجاب العلة المعلول ولا ايجاب التولد والارادة عندهم لا تولد فان القدرة عندهم توجب المقدور بواسطة السبب فلو كانت الارادة مولدة بواسطة السبب استند المراد الى سببين ولزم حصول مقدورين قادرين

٧) ب البصر - ٨) ب باحسن المذاهب ا اخر - ٩) ب المقدار - ١٠) ب فدل
 ١١) ب ز وابداعها - ١٢) ب ز ارادته

۱۲۲ و) ب الفمل ۲ س ب زمن العباد ۲ س ب لملا ۲ س ب زمن ذلك

فات المعترف الصفة القديمة اذا تعلقت بمتعلقاتها وجب عموم تعلقها اذ لا اختصاص للقديم بشي و فلو كانت الارادة قديمة لتعلقت بكل مراد من افعال نفسه ومن افعال العبادومن افعال العباد ان يريد زيد حركة ويريد عمرو سكوناً فوجب ان يكون القديم مريدا لارادتيها ومراديها وما هو مراد يجب وقوعه فيؤدي الى اجتماع الضدين في حالة واحدة

فال الاستر الصفة القديمة بجب تعلقها " بكل متعلق على ١٩٣٣ الاطلاق ام بجب عموم تعلقها بما يصح ان يكون متعلقا بها أفان كان الاول فهو غير مستمر في الصفات فان العلم يتعلق بالواجب والجايز ١٠ والمستحيل والقدرة لا تتعلق الا بالمكن من الاقسام والارادة لا تتعلق الا بالمكنات والعلم اعم تعلقا والقدرة اخص من العلم والارادة اخص من القدرة والعموم لا ينقص ولا يزيد وفيا "لا يتناهى من المعلومات والمقدورات والمرادات فكل قسم لا يتناهى فيعم تعلق الصفة بما لا يتناهى مما يليق بكل قسم ويختص بكل صفة ولو كان الابجاب بالقدرة على نعت الابجاد لوجد كل ما تعلقت به القدرة فيوجد ما لا يتناهى وذلك عال بل الارادة هي المخصصة بالوجود المتعلقة بحال متجدد أواما تعلق الخارادة القديم بالضدين في حالة واحدة

فالوا لسنا نسلم اولا ان ههنا 'ارادتين للضدين' بل هو ما وقع

٠٠..٠) ب س

۳۱۳ ۱...۱) ب - - ۲) الها - ۳) ب بالتجدد - ۲) ب ز والحصوص - ۰) اوما - ۲) افيملم - ۷) ب الايجاب - ۸) ب المتجدد - ۹...۹) ب الرادات ان الضدين -

في معلوم الرب تعالى ان يقع فهو المراد وصاحبه المريد وما علم انه لا يقع فليس مرادًا وصاحبه الملتمني ويجوز تعلق الارادة القديمة بمعنيين احدها تمن وشهوة والثاني ارادة

أم فالوالم قلتم ان ارادة الارادتين تقتضى ارادة المرادين حتى الله المجتبع المنافعة المرادين على ١٤ يلزم الجمع بين الضدين فانه تعالى اغا اراد ارادتيها من حيث وجودها وحجد دها لا من حيث مراديها وهو كارادته للقدرة لا تكون ارادة للمقدور وقدرته على الارادة لا تكون قدرة على المراد على اصلكم كعلمه بعلم زيد وظن عمرو وشك خالد وجهل بكر لا يكون اعتقادًا لمعتقداتهم حتى يوصف بمتعلقات صفاتهم

والرفي ذلك ان الارادة القديمة لم تتعلق الا بوجه واحد وهو . المتجدد من حيث هو حادث متجدد متخصص بالوجود دون العدم ووقت دون وقت والارادتان تشتركان في التجدد فتنتسبان اليها من جهة التجدد والتخصص وها من هذا الوجه ليسا ضدين فلم تتعلق الارادة بالضدين ولو قيل تتعلق الارادة بالارادتين جميعاً من حيث الوقوع والتجدد وباحد المرادين وهو الواقع منها في المعلوم وتتعلق م بعدم وقوع الاخر فهي ارادة لوقوع احدها وكراهة لوقوع الاخر كان ذلك ايضاً صوابا قال الله تعالى ثريد الله بكم اليسر ولا يُريد بيد يكم المسركا قال الله تعالى المناقب بكم الاسركا قال الله علم الاطلاقات

فان المعترك قد تقرر في العقول ان مريد الخير خير ومريد الشر شر ومريد العدل عادل ومريد الظلم ظالم فلو كانت الادادة الازلية ٣١٥ تتعلق بالكاينات كلها لكان الخير والشر مرادا فيكون المريد موصوفاً بالخيرية والشرية والعدل والظلم وذلك قبيح في حق القديم سبحانه قال الله تعالى وما ألله يُريدُ ظُلْمًا لِلْعَبَادِ

فات الاسمر بن هذه المقدمة التي ذكر تموها من المشهورات في ٣١٦ عادات الناس لا من الاوليات في قضايا العقول واغا يختص اطرادها في بعض الصور دون البعض اذ لا يقال في سياق ذلك ان مريد الجهل جاهل ومريد العلم عالم ومريد الطاعة مطيع ولا يقال مريد الحركة متحرك ومريد الصلوة مصل ثم يقال في الشاهد مريد العبادة عابد ولا يقال في الغايب مريد العبادة عابد

ثم المرفي ذلك ان الارادة الحادثة قد تكون ضرورية وقد تكون كسبة والضرورية منها لاتوصف بالخيرية والشرية والتكليفية اذ لا تكليف الاعلى المكتسب وقد توصف بالخيرية والشرية والبرية كايقال الملك يريد الخير طبعاً وجبرا والشيطان يريد الشرطبعاً وجبرا واما الارادات الكسبية فتتوجه على المريد فيها وبها التكليف فيوصف بالظلم والعدل والخير والشر والطاعة والمعصية كا وصف ساير الحركات ثم لم يلزم من ذلك طردها في الغايب فلم يصح الاستدلال

<sup>-</sup> PP, 40 me (5 04, 77 -

٣١٦ ) ب على مساق – ٢) ا (اتكليفة – ٣) ب تكلف – ١٠) ا المنبرية ب المنبر لعله الجزئية – ٥) ب على المساق

والبر في ذلك ان الادادة الازلية لم تتعلق بالمراد من افعال العباد ٣١٧ من حيث هو مكلف به اما طاعة واما معصية واما خيرًا واما شرًّا بل لا يتعلق به من حيث هو فعل العبد وكسبه على الوجه الذي ينسب اليه فان ارادة فعل الغير من حيث هو فعله تمن وشهوة واغا يتعلق به من حيث هو متجدد متخصص بالوجود دون العدم متقدر • بقدر دون قدر وهو من هذا الوجه غير موصوف بالخير والشر وان اطلق لفظ الخير على الوجود من حيث هو وجود فذلك اطلاق بمعنى يخالف ما تنازعنا فيه فالباري تعالى مربد الوجود من حيث هو وجود والوجود من حيث هو وجود خير فهو مريد الخير وبيده الخير واما الوجه الذي ينسب الى العبد هو صفة لفعله بالنسبة الى قدرته ١٠ واستطاعته وزمانه ومكانه وتكليفه وهوأمن هذا الوجه غير مراد للباري تعالى وغير مقدور له ولما تقرر عندنا مالبراهين السابقة انه تعالى خالق اعمال المبادكا هو خالق الكون كله وانما هو خالق مالاختمار والارادة لا بالطبع والذات فكان مريدا مختارًا لتجدد الوجود وحدوث الموجود ثم الوجود خير كله من حيث هو وجود فكان .. مريد الخير واما الشر فن حيث هو موجود فقد شارك الحبر فهو من ذلك الوجه خير ومراد وعلى هذا لا يتحقق في الوجود شر محض فهو تعالى مريد الوجودا ومريد الخير والعبد يريد الخير والشر وعن هذا قال الحكما والشر داخل في القضا والارادة بالعرض لا بالذات وبالقصد

۱ ۳۱۷ ۱) بينتسب – ۲) ا س – ۳...۳) ب د وهو في حاشية ا في الكتابة الاولى

الثاني لا بالقصد الاول فان الشر عندهم اما عدم وجود او عدم كمال ١٨٨ الوجود وانما الداخل في القضا والارادة بالقصــد الاول هو الوجود وكمال الوجود ثم قد يكون الوجود على كمال اول ومتوجه الى كمال ئان وقد يكون على كمال مطلق كالعقول المفارقة التي هي تامة كاملة • باعيانها في الخير المحض الذي لا شر فيه وما هو على كال اول أ اي هو بالقوة على كمال الى ان يصير بالفعل على كمال ثان فيقع من مصادمات احوال السلوك من المبدا الى الكمال احوال هي شرور ومضار كما تقع احوال هي سرور ومنافع والارادة الازلية والعناية الربانية تتعلق بالامرين والقسمين جميعاً ولكن احد المتعلقين على ١٠ سبيل التضن والاستتباع والعرضية ويسمى ذلك مرادًا ومقصودًا بالقصد الثاني والمتعلق الثاني على سبيل الوضع والاصالة والذاتية فيسمى ذلك مرادًا ومقصودا بالقصد الاول هذا كما يعلم ان المقصود الكلى من انزال المطر من السماء نظام العالم وانتظام الوجود وذلك هو الخير مطلقاً ثم ان خرب بذلك بيت عجوز قد اشرف على ١٠ الانهدام او ماتت العجوز وقد بلغت الى شرف الموت كان ذلك شرًّا بالاضافة لا بالاصالة وبالقصد الثاني لا بالقصد الاول ووجود خير كلى مع شر جزئي " اقرب الى الحكمة من لا وجود له لا يقع الشر ٣١٩ الجزئي فان عدمه مما يورث الفساد في نظام كل الموجودات فهو اكثر شرا واشد ضرا

۳۱۸ ۱) ب لموجود - ۲) ب فهو - ۳) ۱ الاول - ۱) ۱ الارین ۵) ب جزوی

١٠٠١ ١٠٠١) ب وجود ليلا ٢) ب ضررا -

فات المعزلة كل آمر بالشي، فهو مريد له والرب تعالى آمر عباده بالطاعة فهو مريد لها اذ من المستحيل ان يامر عبده بالطاعة ثم لا يريدها والجمع بين اقتضاء الطاعة وطلبها بالامر بها وبين كراهية وقوعها جمع بين نقيضين وذلك بمثابة الار بالشي، والنهي عنه في حالة واحدة اذ لا فرق بين قول القايل امرك بكذا واكره منك فعله وبين قوله امرك بكذا وانهاك عنه واذا وقع الاتفاق بان الله تعالى وبين قوله امرك بكذا وانهاك عنه واذا وقع الاتفاق بان الله تعالى آمر عباده بالطاعة وجب ان يكون مريدا لها كارهاً لضدها من المصية واذا كان الامر بالشي، مريدا له كان الناهي عن الشي، كارهاً له

والذي محفى ذلك ان الامر بالشي، يقتضى من المامور حصول المأمور به والارادة تقتضى تخصيص المأمور به بالوجود ومن المحال اقتضا الحصول لشي، واقتضا ضد ذلك منه فلو قلنا ان الباري تعالى امر ابا جهل بالايمان واراد منه الكفر ادى ذلك الى اقتضا الايمان منه بحكم الامر واقتضا، الكفر منه بحكم الارادة وهو محال ويخرج على هذه القاعدة أستروا حكم الى العلم فانه يجوز ان يامر بخلاف، معلى المعلوم لان العلم ليس فيه اقتضا، وطلب وانحا هو يتعلق بالمعلوم على ما هو به بخلاف الارادة فانها مقتضية فيرد الامر على خلاف العلم ولا يرد على خلاف الارادة

فاك الا مُعرب لسنا نسلم ان كل آمر بالشي مريد حصوله بل كل آمر بالشي عالم بحصول مريد له حصولاً وكل آمر كيملم حصول م

۳) ب على ان — ١٠٠٠.٠٠) ا ب كذا لعله استواء الى حكم ٢٠٠٠٠ ) ا. يكون مريداً للصول — ٢٠٠٠٠) ا. يكون مريداً للصول —

ضده لا يكون مريدا لحصوله فان الارادة على خلاف العلم تعطيل لحكم الارادة وتغيير لاخص وصفها وقد بينا ان اخص وصفها التخصيص وحكمها اغا يتعلق بالمتجدد من المقدورات والمتخصص من المقدورات فاذا علم الآمر ان المامور به لا يحصل قط ولا يتجدد ولا يتخصص قط فيستحيل ان يريده فانها توجد ولا متعلق كما يتعلق ولا اثر لتعلقها وذلك محال ولو كانت الارادة خاصيتها ان تتعلق بالمكن فقط كالقدرة لكان جايزا ان تتعلق بخلاف المعلوم

ومن العجب ان متعلق القدرة اعم من متعلق الأرادة فان الجايز المكن من حيث هو ممكن متعلق القدرة والمتجدد من جملة المكنات هو متعلق الارادة والمتجدد اخص من المكن

مُ فال بعض الخالفين ان خلاف المعلوم غير مقدور وهو اعم فخ لاف المعلوم كيف يكون مرادًا وهو اخص ثم نقول من رأيي الامر بالشي، لا يكون مريدًا لمامور به من حيث انه مامور به قط ٢٧٨ سوا، كان المامور به طاعة او غيره وقد علم الامر حصولها وسوا، كان الامر بخلاف ذلك فان جهة المامور به هو كسب المامور وقد بينا ان ذلك اخص وصف للفعل سمي به المر، عابدًا مطيعًا مصليًا وصايمًا مزكيًا حاجًا غازيًا مجاهدًا والفعل من هذا الوجه لا ينسب الى الباري تعالى فلا يكون مريدًا له من هذا الوجه بل ينسب اليه من حيث التجدد والتخصيص وما لم يكن الفعل فعلا للمريد لا يكون حيث التجدد والتخصيص وما لم يكن الفعل فعلا للمريد لا يكون

۳) ب يتملق — ٧) ب زمن ۱۳۲۱ ب س — ۲) ب ذلك ان — ۳) ا وقع —

وفق العلم والامركان مرادًا ومرضياً اعنى مرادًا بالتجدد والتخصيص مرضياً بالثنا والثواب والجزاء وما وقع على وفق العلم وخلاف الامر كان مرادًا غير مرضى اعنى مرادًا بالتجدد غير مرضى بالذم والعقاب وهذا هو سر هذه المسئلة ومن اطلع عليه استهان بتهويلات القدرية وتمويهات الجبرية فعلى هذا للم يكن الباري تعالى مريدًا ٥ للشرور والمعاصي والقبايح من حيث انها شرور ومعاصى وقبايح ولا هو مريد للخيرات والطاعات والمحاسن من حيث انها كذلك بل هو مريد لكل ما تجدد وحدث في العالم من حيث انها متخصصة بالوجود ٣٢٢ دون العدم ومتقدرة باقدار دون اقدار ومتاقتة باوقات دون اوقات ثم ذلك الموجود قد يقع منتسباً إلى استطاعة العبد كسباً على وفق الامر ١٠ فسمى طاعة مرضية اي مقبولة بالثنا ناجزا والثواب اجلا وقد يقع على خلاف الامر فيسمى معصية غير مرضية اي مردود بالذم ناجزا وبالعقاب اجلًا ولولا قدرة العبد في الشي و لكان الفعل فعلا متجددًا مختصاً عا خصصته الارادة من غير ان يقال هو خير او شر ايان او كفر فالافعال كلها من حيث تجددها واختصاصها مرادة للباري ٠٠ تعالى وهي متوجهة الى نظام في الوجو د وصلاح العالم وذلك هو الحير المحض وكانت وجوهها الى الخير وظهورها من الخير وكان بيده الخير و كلما ° ورد في القرآن من ارادة الخير المخصوص بافعال العباد مثل قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولكن يريد ليظهر كم

ه) ب - - 0) ب على هذه القاعدة

<sup>-</sup> ۱ ۳۲۲ ۱) ب زعاجلا – ۳) ب متخصصا – ۳) ا نما – ۱۵ ب زجية – ۱۵ متخصصا – ۲۰۰۱ نما – ۱۵ ب زجية – ۱۵ متخصصا – ۲۰۰۱ نما ب زجية – ۲۰۰۱ نما ب زجية – ۱۵ متخصصا – ۲۰۰۱ نما ب زجية – ۲۰۰۱ نما ب زجیة – ۲۰۰۱ نما ب زجیة – ۲۰۰۱ نما ب زجیة – ۲۰۰۱ نما ب زمان ب زمان

الى غير ذلك فهو محمول على احد معنيين اما ثناء ومدح في الحال واما على ثواب ونعمة في المال والإفالارادة الازلية لا تتعلق الإعا هو متجدد من حيث انه متجدد فلا متجدد الا وهو فعل للساري^ تعالى من حيث انه متجدد وذلك لا ينسب الى العبد كما بينا في خلق الاعمال فاختصت الارادة بإفعال الله سبحانه على الحقيقة دون الوجوه • ٣٢٣ التي تنسب الى العبد واختص الامر بافعال العباد حقيقة دون الوجوه التي تنسب الى الحق تعالى فلم يجب تلازم الامر والارادة وقد يرد الامر بمعنى الارادة والارادة بمعنى الامر فيكون الاطلاق باشتراك في اللفظ فكان المشركون تمسكوا بهذا اللفظ حيث اخبر التنزيل عنهم وقال ٱلَّذِينَ أَشْرَ كُوا لَوْ شَآءَ ٱللهُ ۚ مَا أَشْرَ كُنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا \* ١٠ مِنْ شَيء أرادوا بذلك المشيئة بمعنى الامروعن هذا طالبهم باخراج العلم بذلك واظهار الحجة عليهم من كتبهم وقال إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ اذْ لَم يرد بذلك امر ولا وجدوا في كتبهم بذلك^ تكليفأفرد عليهم باثبات المشيئة بمعنى التخصيص بالوجود والتصريف للامور فقال تعالى ُقُل فَلِلَّهِ ٱلمُحَجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ وفد نمهو'' ابوالحن واصعابه امثلة في جواز تعلق الارادة'' على خلاف الامر أا منها ان نبيا لو علم من احد الامة انه لو امر بعشر خصال من الخير تواني فيها ولو امر بعشرين خصلة ثم حط عشرة

۷ ب علی - ۱۸ ب الباری

٣٢٣ — ١) في الاصل...كين — ٢) ب الاشتراك — ٣) سورة ٦,١٤٩ - ٢) ب عليه ١,١١٦ - ٢) ب عليه ١,١١٦ - ١) ب عليه ١,١١٦ - ٨) ب به ص ٩ ب ثم رد — ١٥) ١٥، ١٦ - ١١) ا في الحماشية تَعَلَقَ خ ١٢) ب الام بثى — ١٣) الارادة — ١٣) ب الام بثى — ١٣) الارادة — ١٣)

منها عنه لم يقصر " فيأمره بالعشرين على ارادة امتثال العشرة فهو مامور بخلاف المراد ومراد بخلاف المأمور ومثل هذا قدوقع ليلة ٣٢٤ المعراج حيث امر الذي بخمسين صلاة ثم ردت الى الخمس ومنها ان رجلًا لو اشتكى عند السلطان من عبيده بعصيانهم عليه وقلة مبالاتهم فيستحضرهم الملك فيامرهم المالك بشي، فهو يريد مخالفتهم . اياه تصديقاً لمقاله فذلك امر على خلاف الارادة ومنها ان الرب تعالى أمر خليله ابرهيم بذبح الولد وهو يريد ان لا يحصل اذ لو اراد لحصل وللفصوم عن هذه الامثلة اعتذارات ولنا عنها غنية وعاسبق من التحقيق كفاية ومن غرق في بجر الحقيقة لم يطمع في شط ومن تمالى الى ذروة الكمال لم يخف من حط

وقد نمسكت المعتركة بكليات من ظواهر الكتاب منها قوله تعالى وَلَا يَرْضَى لِمُبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۚ وقولهُ وَٱللهُ يُريدُ أَنْ يَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِمُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَميلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ۚ وقولُهُ يُرِيدُ ٱللهِ بِكُمُ ٱلْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ ٱلْمُسْرَ ۚ وقوله تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ وقوله وَمَا ٱللهُ يُربِدُ ظُلْمًا لِلْمِبَادِ ۗ وقوله لا يُحتُ ٱللهُ ٱلْجَهْرَ ١٠ بِٱلسُّوء مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۗ وقول له سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ وقوله وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ۚ وَاجِابِتِ الاشعريةِ بتاويلات وتخصيصات

واحس الامور أن نقول ارادة الله ومشيئته أو رضاه وعبته لا

<sup>- 10)</sup> بزنى ذلك (فيامر)

٣٧٤ - ١) ز الذبع - ٢) ب التحقيق - ٢٩,٩ (٣ - ١٥) ٢,١٨١ (٥ - ١٠)

<sup>01,07 (10 - 7,149 (9 - 2,144 (</sup>A - 2., PT (Y - 1,74 (7

تتعلق بالمعاصي قط من حيث انها معاص كما لا تتعلق قدرته تعالى ٢٥٥ بافعال العباد من حيث هي اكسابهم فيرتفع النزاع ويندفع التشنيع وخرج ما قدرناه من التحقيق وان شئت حملت كل اية على معنى شعر به اللفظ ويدل عليه الفحوى

وشرعاً فانه وخيم العاقبة كثير المضرة كمن يشتري عبداً معيباً وشرعاً فانه وخيم العاقبة كثير المضرة كمن يشتري عبداً معيباً فيقول له لا ادضى هذا لك عبداً ومما يتقوى به هذا المعنى ان الرضى والسخط يتقابلان تقابل التضاد ثم السخط لم يكن محمولا الاعلى دم في الحال وعقاب في المال كذلك الرضى محمول على الثنا في الحال وثواب في المال

واما فوله نعالى والله يريد ان يتوب عليكم وساير الايات في الارادة محمولة على كلمة ذكرها الصادق جعفر بن محمد رضى الله عنه ان الله تعالى اراد بنا شيئاً واراد منا شيئاً فما اراده بنا اظهره لنا وما اراده منا طواه عنا فما بالنا نشتغل بما اراده منا عما اراده بنا و ومعنى ذلك انه اراد بنا ما امرئا به واراد منا ما علمه فكانت الارادة واحدة يختلف حكمها باختلاف وجه تعلقها بالمراد وهي اذا تعلقت بثواب سميت رضى و عبة واذا تعلقت بعقاب سميت سخطاً ٣٣٦ وغضباً وكذلك اذا تعلقت بالمراد على وجه تعلق العلم به قيل اراد منه ما علم واذا تعلقت بالمراد على وجه تعلق الامر قبل اراد به ما

٣٢٥ (١) امهامي - ٧) ب اضا - ٣...٣) ب ويخرج على ما قررناه ٤) ب ز صاحبه - ◊) ب المدح - ٦) ا ابن - ٧) ا - - ٨) ب لنا ٩) ب --

وفوله نعالى وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبِدُونِ اي لامرهم بالعبادة وقيل ليخضعوا ويستسلموا كما قال وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ مُ طَوْعًا وَكُرْهًا أَ

٣٢٧ فات الفلاسفة النظام 'في الوجود او 'في العالم متوجه الى الحير لانه صادر عن اصل الحير والحير ما يتشوق كل شي اليه ويتميز به وجود كل شي والاول لما علم نظام الحير على الوجه الا بلغ في الامكان

٣٢٦ ١٠٠٠) ب ارادة منا واراده بنا - ٣) ا وارادما - ٣) ا - -

<sup>€)</sup> اب ایجابا (عمدو) — ٥) ب من — ٦) ب اسلان — ٧ م. ٦٢ – ١٣ (عمدو)

۱۰۰۰۱۰ - ۲٫۷۷ (۹ - ۳۰۰۰ (۸

٣٢٧ ١) ب لانط صادرة - ٣) ب يتشوفه - ٣) ب يتم -

فاض منه ما عقله نظاماً وخيرًا على الوجه الأبلغ فيضاً تاماً على أتم تأدية وذلكهو العناية الازلية والارادة السرمدية فكان الخبر داخلا في القضا الالهي دخولا بالذات لا بالعرض مم الشر على وجوه فيقال شر لمثل النقص الذي هو الجهل والعجز والتشويه في الحلقة ويقال شر • لمثل الوجع والالم والمرض ويقال شر لمثل الظلم والزنا والسرقة وبالجملة الشر بالذات هو العدم ولا كل عدم بل عدم منقص طباع الشيء من الكمالات الثابتة النوعية والطبيعية والشر المطلق لا وجودله وكذلك الشر بالذات ليس بامر حاصل الا ان يخبر عن لفظة ولو كان له حصول لكان شرًّا مطلقاً عاماً ذاتياً موجودًا واذا تحقق له وجود ١٠ فقد حصلت فيه خيرية من جهة وجوده اذ الوجود من حيث هو وجود خير فتحقق ان الشر المطلق لا وجود له الا في اللفظ والذهن والوجود على كاله الاقصى ان يكون بالفعل وليس فيه امر ما بالقوة اصلًا فلا يلحقه شر واما الشر بالعرض فله وجود ما وانما يلحق ما في ٣٧٨ طباعه امر ما بالقوة وذلك لاجل المادة فياحقها الامر يعرض لها في ١٠ نفسها واول وجودها هيئة من الهيئات المانعة لاستعدادها الخاص للكمال الذي توجهت اليه فجعلها اردى مزاجاً واعصى جوهراً لقبول التخطيط والتشكيل والتقويم فتشوهت الخلقة وانتقصت البنية لا لان الفاعل قد حرم بل لان المنفعل لم يقبل فرعا يؤدي ذلك الى ان يصدر من تلك البنية اخلاق ردية وربا تستولي نفس حيوانية

افضاتا — ٥) ا تادیه ب فایدة — ٦) ا القضایا — ٧) ب ز والشر داخلا فی القدر دخولا بالعرض لا بالذات — ٨) ب مُقتضی — ٩) ب س
 ٣٣٨ — ١) ب ( فی الاصل ) لم و تصحیحه الم — ٣) ب اردا ٣) ب خرم —

على نفس انسانية فيصدر عن الشخص افعال قبيحة واعتقادات فاسدة واما الامر الطاري على الشخص من خارج فاحد شيئين اما ما يقع للمكمل واما ما يصادم حق الكمال ومثال ذلك في النوع الانساني العادات القبيحة التي يتربى عليه الصبي من اول نشوه والاعتقادات الفاسدة التي يتعلم الصبي من المعلمين والابوين . والا فاصل الفطرة كان على استعداد صالح لولا المانع وعليه دلت الاشارات النبوية كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصر انه وعجسانه فالشر اذًا داخل في القضا الالمي بالعرض لا بالذات اذا وقع فبالحري ان يجازي مجازاة الهلاك والفساد على وجود العلة العارضة فالباري تعالى مريد للخير ارادة بالذات اذ هو مصدر ١٠ للخيرات ومريد للشر ادادة بالعرض وليس مصدر الشرور وانقسمت ٣٧٩ الامور اذا توهمت موجودة الى خير مطلق والى شر مطلق والى خير ممزوج بشر والآخير اما ان يتساوى فيه الخير والشر او يغلب احدهما اما الحير المطلق الذي لا شر فيه فقد وجد في الطباع وفي الخلقة واما الشر المطلق الذي لا خير فيه والغالب أو المساوى فُلا .. وجود له اصلًا فبقي ما الغالب في وجوده الخير وليس يخلو عن شر فالاحرى ابه أن يوجد فان لا يكون اعظم شراً من كونه فواجب ان يقتضي وجوده من حيث يقتضي منه الوجود لئـــ لا يفوت الحير الكلى بوجود الشر الجزي وايضاً لو امتنع وجود ذلك القدر من

ع) ب مانع — ه) ا مصادم — ٦) ب نافیا ? — ٧) ب المیر ٣٣٩ — ١) ب الغالب فیه — ٣) ا فلا حری — ٣) ا س — ع) ا بان — ٥) ب کونه — ٦) ب لوجود —

الشر امتنع وجود اسبابه التي تؤدي اليه العرض فكان منه اعظم حالاً في نظام الحير الكلي كمثل النار فان الكون الما يتم بان تكون فيه نار ولن يتصور وجودها الاعلى وجه تحرق وتسخن ولم يكن بد من المصادفات الحادثة ان تصادف النار ثوب فقير ناسك فتحرقه فالام الدائم والاكثر الحصول الحير من النار اما الدائم فلان انواعاً

- فالار الدائم والاكثر 'حصول الخير من النار اما الدائم فلان انواعاً كثيرة لا تستحفظ على الدوام الا بالنار ' واما الاكثر فان اكثر انواع الاشخاص في كنف السلامة عن الاحتراق ' فيا كان يحسن ان يترك المنافع الدائمة الاكثرية لاعراض شرية ' اقلية فارادات الباري تعالى الخيرات الكائنة على مثال هذه الاشياء ارادة اولية على الوجه الذي يصلح ان يقال ارادها بالذات وبالقصد الاول واراد
- الشرور الكاينة عير اولية على الوجه الذي يصلح ان عقال ادادها وسهر الشرور الكاينة عير اولية على الوجه الذي يصلح ان عقال ادادها وسهر ادادة بالعرض وبالقصد الثاني فالحير مقتضى بالذات والشر مقتضى بالعرض وكل يقدر ولو لم يقرر الامر على ما قررناه للزم ان يكون مصدر الحير غير مصدر الشر وذاك مذهب الثنوية
  - المحض ما هو اوان الخير المحض ممن هو وان النظام في العالم متوجه المحض ما هو اوان الخير المحض ممن هو وان النظام في العالم متوجه الى كال في الوجود وانما النزاع بيننا في الخيرات التي تتعلق بافعال العباد واكسابهم مثل الاعتقادات الفاسدة والجهالات الباطلة

٧) ب الى (اشر - ٨) ب خلل - ٩) ب حصولها - ١٠) ب الاكبرى ١١) ب بوجود (النار - ١٣) ب اخران - ١٣) ا بشرية

۰۳۰ ۱) ب زارادة س ۲) ب زیکون س ۳) اقررنا س ۱۰۰۰۰ ب س

<sup>-</sup> bu(0 -

والاخلاق الردية والافعال القبيحة اهي حاصلة بارادتنا دون ارادة الباري ام هي مرادة له عز وجل وما سوى ذلك من الصور القبيحة والحيوانات المؤذية والافات الساوية والعاهات الارضية وما يتبعها من الهموم والغموم والآلام والاوجاع فلا نزاع فيها اهي خيرات ام شرور ولا تقول هي خيرات ومصالح وتحت كل منها شر ومع كل ه بلا، وعنة لطف وفي كل فتنة وافة صلاح ولكل حيوان يؤذي خاصية ومودع في كل جسم من الاجسام منفعة ومضرة وكل مضرة فبالنسبة الى شي و آخر منفعة لكنا نلزمكم امرًا كلياً فان عند كم الوجود كله بما فيه من الروحاني والجساني صادر عن الاول على الترتيب المذكور صدور اللوازم عن الشيء وما كان على سبيل ١٠ ١٣٠٨ اللوازم فهو بالقصد الثاني اشبه منه بالقصد الاول فما الفرق بين الشرور الواقعة في الكاينات و كونها مقتضية بالعرض وبين اصل الكون والكاينات وحصولها على سبيل اللزوم فليس اذًا في الوجود شي، هو مقتضى بالذات حتى يكون شي اخر هو مقتضى بالعرض وما ذكر تموه من حد الخير انه يتشوقه الكل يبطل قاعدتكم في الارادة ١٠ فان الباري لا يتشوق الخير بل عشوقه الكلفهو الخير المحض وهو المراد لا المريد وما سواه فليس بخير ولا مراد اذ لا يتشوقه الباري تعالى فلم يرده ويرجع الكلام الى شبه الطامات وقولكم انه اذا علم النظام وابدعه فقد اراده فجعلتم الارادة مركَّبة منسلب واضافة اما

٣) ب (اوَّلًا) وربا (ثانیا) وما
 ٣ ب نفضا - ٢) ب ز هو الذي - ٣) ب لم -

السلب فمن جهة انه عالم اي غير محتجب عن ذاته بذاته واما الإضافة فمن جهة انه مبدأ النظام الخير والنظام في الوجود تابع ولازم لكونه عالماً والشر في الوجود لازم وتبع للنظام في الفرق بين لازم ولازم وعند كم الجزئيات معلومة تتبع الكليات والكليات معلومة تبعاً لعلمه وهي معلومة على منهاج كونها معلومة فالشر والقبائح يجب ان تكون مرادة على منهاج كونها معلومة وقولكم الشر المحض ليس بموجود اصلا فان الوجوداشتمل على الخير او هو خير كله

فنفول اثبتم ترتيباً في الوجود حتى قضيتم بان الوجود في بعض الموجودات اول واولى وفي بعضها لا اول ولااولى فهلا اثبتم فيه تضادًا . ايضاً حتى تحكموا بان الوجود في بعض الموجودات خير كله وفي بعضها شر كله وقد سمعتم من اصحاب الشرايع اثبات الملايكة الروحانيين وذلك خير كله واثبات الشياطين وهذا شر كله واصحاب الاصلين النور والظلمة يقرون عليكم السلام للالزام واصحاب الكلام يلزمونكم اثبات موجودات في العالم غير مستندة الى

الموجد كانها وقعت اتفاقاً لا قصدا او حدثت فلتة لا ارادة ٢٣٣ واختيارا فان كانت لا مستند لها فهي مخلوقة لا خالق لها وان كان مستندها مستندها خيراً محضاً فكيف يصدر الشر من الخير وان كان مستندها شرا محضاً فالشر المحض لا وجود له عندكم فما الجواب وكيف الخروج عن عهدة الخطاب

ع) ب ز وتبع — ٥) ب تبعا لله. ٦) ب تبع — ٧) ب بذاته — ٨) ب مرادة — ٩) اس — ١٠) الم الاثرام (٢) ب علة — ٢) ب بان — ٢٣٧ () ب علة — ٧) ب بان —

ونقول نرى العالم الجسماني مملوا بالبسلايا والمحن والرزايا والفتن ومشحونا بالافءات والعاهمات والطوارق والحسرات ومتموجأ الجالات وفاسد الاعتقادات واكثر الخلق على الاخلاق الـذميمة والخصال اللئيمة واستيلا القوة الشهوية والغضبية على العقليةحتى لا تكاد تجد في قرن من القرون الا واحدًا يقول الملكمة الالهية • التي هي التشبه بالاله عندكم او فرقة يسيرة ترتسم بالمراسيم الشرعية التي هي امتثال الاوامر الالهية عندنا بل اكثرهم صم بكم عني فهم لَا يَمْقُلُونَ ۚ وَمَا وَجَدْنَا لِأَ كُثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ ۗ وَقَايِلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ لَ فَكِيفَ يستمر لكم معاشر الفلاسفة ان الشر في العالم بمطلقه لايوجد وباكثره لا يتحقق وقد صادفتم الوجود ١٠ على خلاف ما قررتم فاعتبروا النفوس الانسانية والغالب على احوالها من العلم والجهل وعلى اخلاقها من الحسن والقبيح وعلى اقوالها من الصدق والكذب وعلى افعالها من الشر والخير تعلمون أن الشرفي المالم الجسماني اغلب واكثر خصوصاً في النفوس الانسانية وبالجملة فحيث ما وجدنا الفطرة والتقدير الالهي غالباً على الاختيار "ا والاكتساب البشري كان الغالب هو الحير والصلاح وحيث ما وجدنا سهم الاختيار والاكتساب غالبين كان الغالب هو الشر والفساد فعاد الامر الى ان لا شر في الافعال الالهية فان وجد فيها شر فبالاضافة الى شيء دون شيء وانما يدخل الشر في الافعال الانسانية الاختيارية

<sup>- 711 (1</sup> thh

وهي ايضاً من حيث انها تستند الى ارادة الباري سبحانه خير ومن حيث انها تستند الى اكتساب العبد تكتسب اسم الشر غير ان الشرايع قد وردت باثبات الشياطين واثبات راسهم ابليس اللمين وليس عكن انكار ذلك بعد ثبوت الصدق في اقوالهم واخبارهم و بالبينات الواضحة والمعجزات الباهرة وقد اعترف بوجودها قدماء الحكمان ويتحقق له في عالم الا ويتحقق له في عالم آخر امر كلي فبالحرارة الجزية استدل على نار كلية وبالعقل الجزي يستدل على عقل كلى وكذلك ساير الامور فبالشر الجزي في العالم يستدل على شر كلي وكذلك اثبت المجوس واصحاب ١٠ الاثنين للمالم اصلين هما منبع الخير والشر والنفع والضر وهما النور والظلمة كاسبق ذكر مذاهبهم وقد استوفيناها في كتابنا الموسوم بالملل والنحل وبالجملة الفلاسفة منازعون في ثلاثة احوال ُ اولها نفي معض موجود هو اصل الشر بالذات لا بالعرض والثاني كون الخير في النوع الانساني اكثر واغلب والثالث اثبات موجودات لا مستند ١٠ لها على طريق الايجاد بالذات وبالقصد الاول وما لم تثبت هذه الاصول ' لم يتم اللهم ما ذكروه والله اعلم واحكم

النول في الكلام مصرناه في ثلث قواعد احديها اثبات كون ٢٣٤ الباري تعالى متكلماً بكلام اذلي والثانية في ان كلامه واحد والثالثة في حقيقة الكلام شاهدا وفي احكامه

٣) ب العباد - ٣) ب تكشى - ٤) ب زحيث - ٥) ب جزوى - ٦) ب
 شى - ٧) ب فبالحير كثرة - ٨) ب اصول - ٩) ب س - ١١٥ ب ز بالبرهان
 ستمر

٣٣٤ - ١) زبم الله الرحمن الرحم اللهم بكرمك - ٢) ب زغاثيا

## القاعلة الثانية عشرة ف كود اباري منكلما بكلام ازلي

ولما لم نجد في الملة الاسلامية من يخالفنا في كون الباري تعالى متكلماً بكلام قدمنا هذه المسئلة وان جرت العادة بتقديم المسئلة الاخيرة ولم يخالفنا في ذلك الا الفلاسفة والصابية ومنكرو النبوات وطرق متكلمي الاسلام تختلف أ

فطريق الاسمريم ان قالوا دل العقل على كون البادي تعالى حياً والحي يصح منه أن يعلم ويقدر والحي يصح منه أن يعلم ويقدر محملة ويريد ويسمع ويبصر فلو لم يتصف بالكلام ادى الى أن يكون متصفاً بضده وهو الخرس والعي والحصر وهي نقايس ويتعالى عنها والذي محقق هذه الطريق قولهم قد ثبت بدليل العقل انه ملك . مطاع ومن حكم الملك أن يكون منه أمر ونهي كما دل تردد الخلق في صنوف التغايير والحوادث والجايزات على كون البادي تعالى قادرًا عالماً دل تردد الخلق في صنوف الامر والنهي على أمر البادي

<sup>-</sup> ب (٠ - عنافة - ١٠) ب المسلم - ب (٠ - المسلم - ب (٠ - المسلم - ب المسلم - ب المسلم - ب المسلم - ب المسلم - ب

م ۱ ۳۳۰ ما برد - ۳) ا برد - ۳) ب من الموادث - ۱» ب الاوامر

ونهيه وكما جرى في ملكه تقديره جرى على عباده تكليفه وكما تصرف في الموجودات الجبرية جبرًا وقهرًا تصرف في الموجودات الاختيارية تكليفاً وتعريفاً

وفد سلك الاساذ ابو المحق الاسفرابي وحمه الله منهاجاً آخر فقال مناولا المقال باتقانها واحكامها على انه تعالى عالم ويستحيل ان يعلم شيئاً ولا يخبرعنه فان الخبر والعلم يتلازمان فلا يتصور وجود احدها دون الثاني ومن لا خبر عنده عن معلومه لا يمكنه ان يخبر غيره عنه ومن المعلوم ان البادي يصح منه التكليف والتمريف والاخبار ١٩٨٨ والتنبيه والارشاد والتعليم فوجب ان يكون له كلام وقول يكلف والتنبيه والارشاد والتعليم فوجب ان يكون له كلام وقول يكلف ويعرف ويخبر وينبه بذلك فاذًا ثبتت هذه الدلايل كونه متكلما فنفول اما ان يقال هو متكلم لنفسه او متكلم بكلام ثم ان كان متكلماً بكلام فاما ان يكون كلامه قدياً او حادثاً وان كان حادثاً فاما ان يحدث في ذاته او في عل او لا في عل ولا قايل بكونه متكلماً لنفسه من المعتزلة وغيرهم اذ لو كان يعم تعقله ازلا وابداً متكلماً لنفسه من المعتزلة وغيرهم اذ لو كان يعم تعقله ازلا وابداً وفيه ابطال التفرقة بين ما يقوم بنفسه وبين ما لا يقوم بنفسه ومن قال هو متكلم بكلام يخلقه في عل كا صارت اليه الكرامية فقد سبق الرد عليهم ومن قال هو متكلم بكلام يخلقه في عل كا صار

اليه المعتزلة فقد خالف قضية العقل فان الكلام لو قام بمحل لكان

٢٠ المحل متصفاً به دون غيره من الف على وغيره كما لو تحرك متحرك

والنواهي – ه...ه) ب س – ٦) ب س پنهين وي ن س –

بحركة يخلقها الله لم يرجع اخص وصفها الى الفاعل وكذلك ساير الاعراض فبقي انه متكلم بكلام قديم ازلي يختص به قياماً ووصفاً وذلك ما اثبتناه

فالت الغلاسة والصائة أ قولهم الحي يصح منه الاتصاف ٣٣٧ بالكلام لانه لولم يتصف به لا تصف بضده و كثيرًا يطردون هذا و الدايل في ساير الصفات وهي دعوى مجردة لا يرهان عليها الا الاسترواح الى الشاهد ونحن نورد عليكم نقضاً لهذه القاعدة حتى يتين ان اعتذار كم عن النقض اعتذارنا عن هذه الدعوى وذلك ان الحي يصح منه الاتصاف بالحواس الخمس ثم الثلث منها كالشم والذوق واللمس يصح في الشاهد ويصح وصفه بها والاتصاف بها كما ١٠ يصح منه الاتصاف بالسمع والبصر والكلام ثم لم يجز طرد ذلك كله في الغايب ولا يقال انه لو° لم يتصف بها كان موصوفاً بضدها بل يجب ان يقال يتعالى الحق عنها وعن اضدادها كذلك قولنا في السمع والبصر والكلام واعتذاركم ان اتصال الاجرام بتلك الحواس شرط في الشاهد كذلك اعتذارنا ان البنية واتصال الاجرام ١٠ واصطكاكها شرط في الشاهد ف لا يجوز ان يوصف الحي بها ولا بضدها جميعاً و كثيرا ما يكون من الصفات كمالا في الشاهد ونقصاناً في الغايب فبقيت الحجة الاولى عرية عن البرهان واما قولكم ٣٣٨ ان الرب تعالى ملك مطاع ذو امر ونهى فسلم لكنكم معاشر

۲) ب والصابية

المتكلمين انتم منازعون في اثبات الكلام لـ هو المر ونهي على وجه يتصف به أما قياماً بذاته واما قياماً بغيره فانا نقول هو ملك مطاع وله امر ونهي لا على طريق قولي بل على طريق فعلى وهو تعريف المامور خبرًا ان الفعل المامور به واجب الاقدام عليــه بان و يخلق له معرفة ضرورية ان الامر كذلك اما أن يتكلم بكلام يخلقه في عل او يتكلم اذلا وابدًا بكلام يسمع في حال ولا يسمع في حال فهو من اعل المحال وهذا لأن تصريفه تعالى جواهر الخلايق بالفمل على وجه ينقاد له طوعاً وكرهاً لما خلقه له وقدره فيه نازلا منزلة القول ألستم تقرون في كتابكم ثُمَّ أُستَوَى إِلَى ٱلسَّمَاء وَهِيَ و و دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لَلْأَرْضِ ۗ أَثْنَيَا طَوْعاً أَوْ كُرْهاً قَالَتَا أَتَنْنَا طَائِمينَ مُم ذلك ليس خطاباً قوليا بل تصريفاً وتسخيرا بحيث لو عبر عن تلك الحالة من التصريف والانقياد كان ذلك امرًا بالاتيان وجواماً بالطاعة لا بالعصيان وعلى ذلك المنهاج سيرة العباد في البلاد وتيسيره السير ^ فيها حالة ُ لو عبر عنها بالقول لكان خطابا لهم سير ُورا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً ٣٣٩ ١٠ آمِنين و كذلك كل موجود ابدعه الباري تعالى بلا زمان وبلا مادة ولا الة بحيث لو عبر عن حال الايجاد والابداع كان ذلك امرًا مالتكون كَمَا قَالَ إِنَّمَا قُو لُنَا ۚ لِشِّيءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ ۚ أَنْ نَقُولَ لَـ الْمَنْ فَيكُونُ ` والا فالخطاب القولي مستحيل ان يتوجه الى المدم وهذا في المبدأ

 $<sup>^{479}</sup>$  — ۱) ب وهو — ۲) ب س — ۲) ب س — ۲) ب وهو نام المورد (۱٫۱۰ (۱٬۵۰۰ – ۲) ب المنان — ۱٬۰۰۸ ب في حاله (۱٬۰۰۸ – ۱٬۰۰۸ – ۱٬۰۰۸ – ۲۲) ب المدوم — ۲۲۹ – ۱٬۰۰۸ (۱٬۰۰۸ – ۲۰۰۸ ) ب المدوم — ۲۲۹ (۱٬۰۰۸ – ۲۰۰۸ ) ب المدوم — ۲۰۰۸ (۱٬۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ ) ب المدوم — ۲۰۰۸ (۱٬۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ ) ب المدوم — ۲۰۰۸ (۱٬۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ (۱٬۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ – ۲۰۰

كذلك " نقول في حال الكمال اعنى كمال حال الانسان من النبوة " والرسالة او كمال حال الملائكة من الروح والواسطة فهم يصلون الى حال في النفوس الشريفة والمناسبات اللطيفة بين الارواح المجسدة المشخصة وبين الروحانيات البسيطة المجردة بحيث لو عبر عن تلك الحالة كان ذلك وحياً وتنزيلا وخطابا وسؤالا وجواباً وتقريباً وايجاباً • وقالوا ايضاً لو قدر للباري تعالى كلام فلم يخلُ من احد الامرين اما ان كان من جنس كلام البشر او لم يكن فان كان لم يخل ايضاً من احد الامرين اما ان كان من جنس الكلام اللساني او من جنس النطق النفساني ويستحيل ان يكون كلامه مثل الكلام في اللسان فان . ٣٤ هذا مركب من حروف منظومة والحروف تقطيع اصوات ١٠ والاصوات اصطكاك اجرام والباري سبحنه تعالى عن أن يكون جرماً او مركباً من جرم وجسم وان قدر كلامه على الله في محل لم يكن ذلك الكلام قولا له بل فعلًا ونحن نوافقكم في التعريفات النعلية على ان هذا التقدير يستحيل ايضاً فان ذلك المحل اما ان يشتمل على مخارج الحروف اولاً يشتمل فان اشتمل وجب ان يتحقق فيه م حيوة فيكون ذا بنية وهيئة انسانية فيكون انسانا فيكون البارى تعالى متكلماً بلسان بشر فيكون قد تصور ' بصورة البشر فيلزم ان يقال انه يسمع بسمعه ويبصر ببصره كما نطق بلسانه وياخذ بيده

ه) ب ز ثم - ٦) ب حالة - ٧) ب الوحى - ٨) ب وساطــة - ٩) ب
 سر ها

<sup>•</sup> ٤٣ - ١) بكلام - ٣) ب مستحيل - ٣) ب اشتمل - ١٥) ب لم -•) فيها - ٦) ب ذاتية - ٢) ب طهر

ويمشى برجله وهذا هو الحلول الذي ذهب اليه اصحابه وان لم يشتمل على مخارج الحروف كانت اصواتاً مجردةً لا حروفاً منظومةً فلا يكون كلامه من جنس كلامنا بل الاصوات الحادثة من حفيف ' الشجر ودوي الماء وصوت الرعد يكون كلاماً له وذلك خلاف • الكلام المتعارف فان قيل ان كلامه من جنس النطق النفساني فهو باطل ايضاً فان النطق النفسي على وجهين احدهما ما هو مأخوذ في ٣٤١ اللسان عربياً وعجمياً وغير ذلك الى ما يعلم من المعلمين فيكون ذلك تقديرات حروف في الخيال وتصويرات كلمات في الوهم ويستحيل ان يكون كلامه تعالى من جنس الماخوذات والثاني ما هو ١٠ مركوز في طبيعة النفس من التمييز والتفكير بحيث يعبر عنه باللسان فيكون هو ماخوذ اللسان وذلك ايضاً مستحيل لان ذلك يقتضى ترديد الخواطر وتقليب الافكار والابتدا من مبدا والانتها الى منتهى وذلك كله محال فثبت انه لا يجوز ان يكون من جنس كلام البشر وما كان خارجاً عن كلام البشر لا يجوز ان يثبت ١٠ بالاستدلال على كلام البشر لان غير الجنس لا يدل على الجنس فيخرج على هذا قولكم أن كل عالم يجد من نفسه خبرا عن معلومه فأن هذا وان سلم في الشاهد فكيف يستمر لكم طرده في الغايب مع تسليمكم ان الخبرين لا يتماثلان الافي اسم الخبرية وكذلك قولكم ان كل ملك مطاع يجب ان يكون صاحب امر بالتكليف فانه مسلم في ٠٠ الشاهد على ما ذكرنا على مطرد في الغايب على المنهج الذي هو معتاد

اب کلاما - ۱۹ ب خفیف - ۱۹

٧٤١ ) ب زكلامه - ٣) ب المتبرين - ٣) ب المبرية - ١٤) ب ذكرناه وهو

٣٤٧ في الشاهد وهذا الالزام ليس يختص بمسئلة الكلام بل متوجه على من يجمع بين الشاهد والغايب في معنى لا يشتركان فيه جنساً ومماثلة ويكون حكمه حكم من يجمع بين قرص الشمس ومنبع الماء لا في معنى يشتركان فيه جنساً ومماثلةً بل بمجرد اسم العين المطلق عليهما بالاشتراك يشتركان فيه جنساً ومماثلةً بل بمجرد اسم العين المطلق عليهما بالاشتراك

فال المنكلمون الطريقة المختارة عندنًا في اثبات الصفات • الاستدلال بالدلايل التي نجدها في الشاهد فانا بالاحكام استدللنا على العلم وبوقوع الافعال على القدرة وبالاختصاص ببعض الجايزات على الارادة كذلك نستدل بالتكاليف على العباد ذوي العقول والاستطاعة على أن الباري تعالى آمر نام وله الامر والنهى والوعد على اتيان المامور به والوعيد على فعل المنهي عنه وهذا لا يتصور ١٠ من جنس الفعل وانما يتحقق من جنس القول فيستدل بالوجوه التي في الصنايع والافعال على انه تعالى خالق وبالوجوه التي في الشرائع والاحكام على انه تعالى آمر أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللهُ ٣٤٣ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ( ٥٢ ) ° ووجه الاستدلال من الشرايع والاحكام ان التكليف اقتضا وطلب المامور به والاقتضا قضية معقولة ودا٠٠١ العلم والقدرة والارادة اما وجه المباينة بينها وبين العلم أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به وليس في تعلقه اقتضا المعلوم بل هو تبيين وانكشاف ومن خاصيته ان يتعلق بالواجب والجايز والمستحيل والاقتضا والامر لا يتعلق بالواجب والمستحيل واما وجه مباينت

٣٤٧ ) ب زيشىء - ٣) ا ( في الحاشية ) المحض - ٣) ب بالتكليف -٤) ب النهى - ٥...٥) ا سوز نام ٣٤٣ ١) ب زعن المامور - ٣) ب س

للقدرة ان القدرة صالحة للانجاد فقط واغا تتعلق بالمكن ويستوي في تعلقه كل ممكن في ذاته والاقتضا والامر والنهي لا يتعلق بكل ممكن ليحصل وجوده واما وجه مباينته الارادة ان الارادة صالحة للتخصيص ببعض الجايزات فقط واغا تتعلق بالمتجدد من جلة الممكن ويستوي في تعلقه كل متجدد متخصص والاقتضاء والطلب يختلف من جهة تجدده وقد بينا ان من الاشياء ما يراد ولا يومربه ومنها ما يومر به ولا يراد بل الارادة من حيث الحقيقة لا تتعلق الا بفعل المريد والامر والاقتضا لا يتعلق من حيث الحقيقة الا بفعل الغير فكيف والامر والاقتضا لا يتعلق من حيث الحقيقة الا بفعل الغير فكيف تتحدان حقيقة وخاصية فثبت ان مدلول التكاليف من حيث

الحدود والاحكام قضية ورا العلم والقدرة والارادة وذلك ما عبرنا ٢٤٤ عنه بالقول والكلام وعبر التنزيل عنه بالامر والخطاب ومن وجه اخر نقول الحركات الاختيارية التي اختصت بتصرفات الانسان ثلث حركة فكرية وهي من تصرفات عقله وفكره وحركة قولية وهي من تصرفات نفسه ولسانه وحركة فعلية وهي من تصرفات 
 بدنه والقوى البدنية وما من حركة من هذه الحركات الا ولله فيها

بدنه والقوى البدلية وما من حر له من هده الحر كات الا ولله فيها حكم بالامر والنهى فان الفكرية تشتمل على حجة وشبهة وصواب وخطا وحق وباطل والقولية تشتمل على صدق و كذب واقرار وانكار وحكمة وسفه والفعلية تشتمل على خير وشر وطاعة ومعصية وصلاح وفساد وقد قام الدليل على ان الباري تعالى حكم عدل وله

۲) ب تعلقها - ۳) ب س - ۲۰۰۰۰ ب يتعلق المتجدد - ۱ (۵ - ۲) ب جا
 ۲) ب يتجدد - ۲) ب يتجدد

١٦١ هـ ابتدا ف 🗕 في الحط المتيق راجع ص١٦١

حكم وقضية في كل حركة من هذه الحركات وذلك الحكم اما ان يكون فعلًا من الافعال واما ان يكون قولا من الاقوال واستحال ان يكون فعلًا يفعله فان كل فعل فهو مسبوق بحكمه بل ذلك الفعل دليل على حكمه وحكمه مدلول فعله وكما ان الحركات الضرورية دلت باختصاصها بعض الجايزات دون البعض على علمه وارادته وقدرته كذلك الحركات الاختيارية دلت على علمه الاحكام دون البعض على حكمه وامره وقضيته وقولكم ان التصريف بالفعل نازل منزلة التكليف بالقول مسلم فيا يرجع الى افعال غير اختيارية للانسان لكن الافعال الاختيارية لما استدعت ممن له الخلق والامر حكماً واقتضائه وطلباً فكل فعل وتصريف من الخالق يدل على حكمه واقتضائه وذلك بعينه هو غرضنا ومرادنا

فنفول ذلك الفعل من وجه احكامه دل على علم الفاعل ومن وجه وقوعه دل على قدرته ومن وجه اختصاصه دل على ارادته ومن وجه تردده بين الجواز والحظر والاباحة دل على ان المبارى تعالى فيها ١٠ حكماً وقضية ثم ذلك الحكم قد يكون امرًا وقد يكون نهيًا وقد يكون اباحة فقد سلمتم المسئلة من حيث منعتموها

فنفول اثبات الكلام والامر والنهي يبنى على جواز انبعاث الرسل فان من احال كونه متكلماً يلزمه ان ينكر كونه مرسلًا رسولا ومن جوز على الله تعالى ان يبعث رسولا فذلك الرسول يبلغ ٢٠

٣) ا بحكمة - ٣) ا فعله - ٤) ا على - ٥) ف بعض - ٣) ا حكمه
 ٣٥٥ (١) ا الحلق - ٣) ف واقضایه - ٣) ا الوجوب - ٤) ف بحیل -

رسالات الله لا محالة ورسالاته اوامره ونواهيه وحملها على فعل يفعله في محل بحيث يفهم من ذلك الفعل انه يريد من المكلف فعلًا ويكره ٣٤٦ فعلاً تسليم المسئلة فان تلك الارادة التي تتعلق بفعل الغير حتى يفعله ارادة تضمنت اقتضاء وحكماً والاكانت تمنياً وتشهياً وذلك الذي و يسمى امرًا ونهياً وسميتموه ارادة وكراهية فاذا مدلول ذلك الفعل الذي اشاروا اليه هو الذي نسميه الشرع كلاماً وامرًا ونهياً وعلى منهاج الحكم الفلسفية اذا انتهى الأبداع والخلق الى غاية تهيأت الامزجة المعتدلة لقبول النفس الناطقة التي تفكر بالزوية وتتصرف بالاختيار وكان من المختارين بهذه والنفس على روية الحق ١٠ والصواب واختيار الافضل والاجتناب عن الارذل ومنهم من يتوانى ويكسل حتى يبطل ذلك الاستعداد ويستعمله في جانب الباطيل والخطأ واختيار الازدل والاجتناب عن الافضل وجب ان يكون من عند الحكيم حكم على هذه النفس الناطقة وهي ملتبسة في هذا البدن الجسائي وحكم عليها وهي مفارقة له فذلك الحكم الاول ٠٠ هو الذي نعني به بانه امر ونهي وهذا الحكم الثاني هو الذي نعني أ به انه وعد ووعيد ومن نفي هذا الحكم فقيد نفي كونه ملكاً وده مالكاً للكه فيكون له خلق ولا يكون له امر ويكون في جانب المخلوق كله جبراً ولا يكون اختياراً ثم يلزم ان تكون النفوس ٣٤٧

الناطقة كائنة فاسدة لا معاد لها ولا كال ولا جزاء على افعالها ولا ثواب وذلك يبطل قضية الحكمة ونحن نرى من النفوس الحيوانية ما لا يتفاهم بعضها من بعض الا باحــدى من الحواس الاربع وهي اللمس والذوق والشم والبصر ومنها ما يتفاهم بها وبالسمع ايضاً ثم منها ما يكون له مجرد الصوت من غير لحن ومنها ما يكون له مع • صوته لحن ثم من اصحاب الالحان ما يكون من ذوات الحروف المقطعة ومنها ما لا يكون الى ان يبلغ الامر والحال الى ترصيع أ الكلمات من الحروف وترتيب الحروف في الكلمات فيكون ذلك دلالة على ما في النفوس الناطقة وليس كل مرتبة من هذه المراتب من جنس المرتبة التي قبلها لكنها كالات النفوس بعد كالات الى ان ١٠ تبلغ الى النفس الناطقة الانسانية فيحدس منها ان مرتبتها لما كانت فوق مرتبة سائر النفوس دل ذلك على ان مرتبة النفوس الروحانية والارواح الملكية فوق مرتبة هذه النفوس في التفاهم وكما لا تكون المرتبة التي للناطقة من جنس المرتبة التي للطير والبهائم كذلك لا تكون المرتبة التي للملائكة الروحانية من جنس المرتبة التي لنا بل ١٠ ٣٤٨ تكون اشرف والطف غير انا بهذا الجنس استدللنا على ذلك النوع كما استدللنا بنوع من الحدس في الامور الغائبة على نوع من الحدس في امورا الغيب الى ان يصل الكمال الى حد من الخليقة فيقف الترتيب

٣٤٧ ١) ف ومنهم - ٣) ف زوذلك بواسطة صوت وحرف يتصور - ٣) امن - ٤) ف بلغ الحال
 ٢٥٠ - ٤) اسرصيف - ٥) ب من - ٣) ف بلغ الحال
 ٣٤٨ ١) اس - ٣) االقدس - ٣) ف الامور - ٤) كذا ولمل
 الصواب «من وراه»

في المراتب فيستدل بذلك على ان امر من له الخلق والامر فوق الاوامر النطقية الانسانية والفكر العقلية وانه بوحدته فكر في معنى كل كلام ونطق وخبر واستخبار وامر ونهي ووعد ووعيد وان سمع يسمع كلامه فوق كل سمع هو مفطور للحرف والصوت كان مسمعاً يسمع الحروف والصوت فوق سمع هو مجبول بمجرد الصوت فنحن اذا لم نستدل بجنس على جنس بل يجنس على ما هو فوق الجنس فبطل استرواحهم الى التقسيم الذي ذكروه

مُم قول القا الستم تقولون ان واجب الوجود من حيث يعطي العقل في المعقول "عاقل ومن حيث يعطي البد في المبدأ" قادر ومن معث يعطي البد في المبدأ" قادر ومن معث يعطي النظام على اتم وجوه الكمال مريد فهلا قلتم انه من حيث يعطي النطق الروحاني للمفارقات والنطق النفساني لذوات القوالب آمر متكلم ثم هلا حملتم كلامه وامره على ما حملتم علمه وقدرته وادادته فيصير التنازع واحدًا بيننا ويرجع الامر الى مسئلة ١٩٤٩ الصفات فما الذي عدا مما بدا وكيف اشتملت مسئلة الكلام على الصفات فما لم تشتمل عليه مسئلة العلم والقدرة عند كم

فالت المعتركة نحن نوافقكم على ان البادي تعالى متكلم لكن حقيقة المتكلم من فعل الكلام فهو فاعل الكلام في محل بحيث يسمع ويعلم انه كلامه ضرورة لانه لو كان المتكلم من قام به

٥) ب ف زغ - ٦) ا - - ٧) ف (السانية - ٨) ا يوخذ به - ٩) ب
 ف - - ١٥) ف - - ١١) ا . . . كم - ١٣) ب العقول - ١٣) ف ز
 ببدأ

٣٤٩ ١) ف التراع - ٣) ف عداما -

الكلام كما ذهبتم اليه وجب ان يكون كلامه اما قدياً واما حادثاً وان كان قدياً ففيه اثبات القديمين ويرجع القول الى مسئلة الصفات ومما يختص بهذه المسئلة من الاستحالة انه لو كان قدياً وهو امر ونهي لزم ان يكون كلاماً مع نفسه من غير مامور ولا منهي ومن المحال الذي لا يتمادى فيه ان القول بانا أز سلنا نوحاً إلى قومه ولا ولا منهي ومن فوح ولا قومه اخبار عما ليس كما هو فهو مع استحالته كذب ومع كذبه عال وقوله أخلع نعايك لموسى ولا موسى ولا طور ولا الوادي المقدس طوى خطاب المعدوم والمعدوم كيف يخاطب الوادي المقدس طوى خطاب المعدوم والمعدوم كيف يخاطب ان يكون الكلام يحدث عند حدوث المخاطب في الوقت الذي المدي يصل الخطاب اليه فيكون الكلام حادثا ثم اما ان يحدث في ذاته يصل الخطاب اليه فيكون الكلام حادثا ثم اما ان يحدث في ذاته

ان يكون الكلام يحدث عند حدوث المخاطب في الوقت الذي يصل الخطاب اليه فيكون الكلام حادثا ثم اما ان يحدث في ذاته كا صارت اليه الكرامية فيكون محلا للحوادث وذلك باطل واما ان يحدث لا في محل او في محل ولا بد من محل فانه حرف والحرف تقطيع صوت والصوت في الجسم متصور فتعين انه في جسم

فائ الانعرب بنيتم مذهبكم على قاعدتين احديهما تسليمكم أون البارى تعالى متكلما والثانية ان حد المتكلم وحقيقت من فعل الكلام فاما الاولى فلو نازعكم الصابي والفيلسوف في كونه متكلما فا دليلكم في ذلك عليهما وعندكم الكلام فعل الباري تعالى كسائر الافعال ولا يرجع الية حكم الكلام الاانه فاعل صانع فما

٣) ا وربا - ١٠ ٧,٥٧ (- ٥) ف قوم - ٦) ا واخبار - ٧) ف زع - ٥ (٣ ١) ا يحمل - ٧) ف الصور - ٣) ا احدها - ١) ف نسلمكم - ٥) ب ف ز مو - ٦) ف الاول - ٧) ا الضال -

الدليل على انه متكلم اعني يوصف بمعني مقوم بمحل اخر في الفرق بين مذهبكم وبين مذهب من قال انه يخلق فعلا يفهم عند ذلك انه تعالى يريد من العبد فعلا او يكرهه وان اضيف البه الكلام كان مجازا كما قال تعالى خطاباً للسها والارض أثبيًا طوعاً أو كرها ٢٥١ وقا لتا أ تينا طائمين فلم يجز من حيث الحقيقة كلام هو اقتضا وامر وابجاب من الله تعالى ولا تسلم وائتار واستيجاب من السها والارض من حيث القول

فالوا طربغا في اثبات كونه متكلماً هو المعجزات الدالة على صدق قول الانبياء عليهم السلم وهم الصادقون المخبرون عن الله العالى انه قال كذا وامر بكذا ونهى عن كذا

في رمم قد سددتم على انفسكم هذه الطريقة بوجوه احدها انكم زعمتم انه لولم يبعث الله رسولا كان على العاقل البالغ في عقله وجوب معرفة الله تعالى وعلى الباري تعالى وجوب ثوابه فلو لم يبعث الله رسولا فيم كنتم تثبتون كونه متكلها والشاني مصيركم الى ان الكلام فعل من الافعال فا دليلكم على انه فعل ذلك الفعل الخاص اذ ليس كل مقدور فهو واقع بفعل الله تعالى والشالث زعمتم في الارادة انها مخلوقة لا في محل وفي الكلام انه مخلوق في محل وفي الارادة انها مخلوقة لا في محل وفي الكلام انه مخلوق في محل وفي الامرين جميعاً يرجع الحكم الاخص الى الباري تعالى فيا الفرق بين البارين

٨) ا بوصف يقوم - ٩٠٠٠٩) ب - (١٠) ا خاوق - (١١) ف ز فعلا
 ١٥٠ (١) ١١,١٠٤ - (٢) ب ف ز كما احاسا (كذا) - (٣) ب تسليم ف نسلم - (٢) ب ف كذى - (٥) ب ف ز وجه - (٢) ب بغضل

خاك المعنى عبارة منظومة من حروف منظومة واصوات مقطعة او خلك المعنى عبارة منظومة من حروف منظومة واصوات مقطعة او كان صفة نفسية ونطقا عقليا من غير حرف وصوت وكل معنى قائم بمحل وصف المحل به لا محالة وذلك المعنى من حيث هو مخلوق مفعول ينسب الى الفاعل ومن حيث هو معنى قام بمحل فينسب الى المحل وحمل المعنى موصوف به لا محالة فالذي وصف الفاعل به هو وجه فحل المعنى موصوف به لا محالة فالذي وصف الفاعل به وحدوثه منتسباً الى قدرته حتى يقال محدث والذي وصف المحل به وجه تحققه منتسباً الى ذاته القابلة له الموصوفة به وهذان وجهان وجه معنى كونه فاعلا هو معنى كونه موصوفاً به خروج عن المعقول معنى كونه فاعلا هو معنى كونه موصوفاً به خروج عن المعقول ومكابرة العقل ولا يرتفع المعنى المعقول بالاصطلاح على ان معنى المتكلم هو الفاعل للكلام

ومما بدل على ذلك دلالة واضحة ان الكلام عند الخصم عبارة عن حروف منظومة واصوات مقطعة ومن المعلوم الذي لا مرا، فيه ان الصوت اعم من الكلام فان كل كلام عنده صوت وليس كل وسوت كلاماً ثم الصوت اذا قام به سمي المحل مصوتاً ولا يرجع حكم الصوت الى فاعل الصوت حتى يقال الباري تعالى اذا خلق اصواتاً في محل هو مصوت والكلام الذي هو اخص كيف يرجع حكمه في محل هو مصوت والكلام الذي هو اخص كيف يرجع حكمه السه حتى يقال هو متكلم بكلام يخلقه في محل بل يرجع حكم

۱۳۵۲ ۱) ف ینسب – ۲) ب ف ز هو – ۳) ف رجب – ۴) ف ز والوجه – ۵) ا موصوف – ۲) ب ز برقومه – ۸) ف ز لا ... للباري – ۹) ف صوتا ب صوفا – ۱۰) ب ف ز الماص

الصوت من حيث هو معنى من المعاني الى المحل ويرجع حكم الفعل من حيث هو فعل من الافعال إلى الفاعل كذلك الكلام الذي هو اخص منه فيا عجبا بان صار اخص صار حكمه اعم او ليست الحركة اذا قامت بمحل سمي بها متحركا سوا كانت الحركة ضرورية او • اختيارية ثم اذا خصصت الحركة بان كانت اصواتاً تسمع او حروفاً تفهم او كلمات تعقب انقطع حكمها عن المحال وعاداً مما يجب اختصاصه بالمحل الى الفاعل الذي لا ينسب اليه الا الاعم فعرف من هذه الوجوه ان اختصاص الكلام بالمحل الذي قام به لم يبطل ومن الدليل على ذلك أن من سمع كلاماً من الغير علم على القطع والبتات ., انه المتكلم به ولا يقف معرفة ذلك على معرفة كونه فاعلًا بل ربما لا يخطر بباله كونه فاعلًا اصلًا وعن هذا انتسب اليه القول فيقال قال ويقول وهو قائل وبخطاب الامر والنهي يخاطب قل ولا تقل ويفرق الفادق ضرورة فرقاً معقولا بين قولهم قل وبين قولهم افعل فان مساق قولهم قل هو بعينه مساق قولهم تحرك واسكن وقم واقعد • ا وان كان المعنى في الموضعين مخلوقاً مكتسباً بالوجهين كما عرفت ثم رجع اخص وصف الحركة الى المحل الذي قامت به الحركة كذلك القول ينبغي ان يرجع اخص وصفه الى المحل الذي قام به وهذا ٢٥٥ قاطع لاجواب عنه ونحرر هذا المعني

ونقول العرضية اعم من الكونية والكونية اعم من الحركية

والحركة اعم من الصوت والصوت اعم من الحروف والحروف اعم من الكلام ثم يجب وصف المحل بكونه موصوفاً بعرض وذلك العرض بعينه كون والكون بعينه حركة والحركة بعينها صوت والصوت حرف والحرف كلام فيجبان يوصف المحل بكونه ذا كلام ومتكلا كما وجب وصف بكونه ذا حركة ومتحركاً ومن جعل المعنيين معنى واحدًا وسمى النسبتين نسبة واحدة كان عن المعقول خارجاً ومما بنعك به في دفع قولهم المتكلم من فعل الكلام ان الله تعالى لو خلق في المبرسم وبعض المرورين ان قال بلسانه قمت وقعدت لم يخل الحال من احد امرين اما ان يقال يكون المتكلم بهذه الحروف النظم من قعدا الحروف

المنظومة والاصوات المقطعة هو خالقها وفاعلها فيلزم ان يكون الباري قائلًا قت وقعدت واما ان يقال المتكلم بهذه الكلمات هو صاحب البرسام دون غيره فقد بطل قولهم ان المتكلم ليس من قام به الكلام بل من فعل الكلام دون غيره

ومثل تسبيح الحصى في يد الرسول عليه السلم وشهادته برسالته ومكل ومثل مكالمة ومثل مكالمة ومثل مكالمة ومثل من المعجزات من المعجزات من هو نطق وقول يخلف الله في الله على من المعجزات من هو نطق وقول يخلف الله في الله على الله الله الله وقول يخلف الله ومثل عليه السلم وشهادته برسالته ومثل مكالمته الضب ومثل منطق الطير وتاويب الجبال يا جبال أوربي معه مكالمته الضب ومثل منطق الطير وتاويب الجبال يا جبال أوربي معه

ع) ف يوجب - س) ا في الهامش وفي تيه الجهل والجاء - ع) ا متكلما - ه) ب نارم عليهم
 ع) ب نارم عليهم
 اف - س ع) ف كرر من «غير مكتسبة » الى البشر - س) ا ف ب...م

وَٱلطَّيْرَ الى غير ذلك مما قد استفاضت الاخبار الصحيحة بها فكل ذلك فعل الله تعالى فالمتكلم عندهم من فعل الكلام فيجب ان يكون الباري تعالى متكلماً بها اذكان فاعلًا لها وهو محال ثم ان النجارية وافقت الاشعرية على ان الباري خالق اعمال العباد فيلزمهم ان يقولوا هو قائل بقولهم متكلم بكلامهم اذكان فاعلًا لها

ومما نلزمهم أن القادر على الحقيقة من يكون قادراً على الضدين والكلام معنى له اضداد فاذا قالوا المتكلم من فعل الكلام يلزمهم أن يقولوا الساكت من فعل السكوت حتى لو خلق سكوتا في على كان ساكتًا ولو خلق امرًا في على كان آمرا ولو خلق خبرا في على كان ساكتًا ولو خلق امرًا في على كان آمرا ولو خلق خبرا في على كان ساكتًا ولو خلق امرًا في على كان آمرا ولو خلق خبرا في على كان ساكتًا ولو خلق امرًا في على من المدن المركبة والمركبة والمركب

الكل الاخبار ما يكون صدقًا ومنه ما يكون خيرا ومنه ما يكون شرا ٣٥٦ ومن الاخبار ما يكون صدقًا ومنه ما يكون كذبًا فيلزمهم اضافة الكل الى الله تعالى وهو محال واما ما اوردوه على قدم الكلام واتحاده فنفرد كلفذين الاشكالين مسئلتين ونتكلم عليهما بما فيه مقنع ان شا، الله تعالى لكنا نعارضهم ها هنا بما التزموه مذهبًا

ورف والحروف مقطعات من المعلوم الذي لا مرية فيه ان النطق اللساني مركب من حروف والحروف مقطعات من اصوات وما من حرف يتفوه به الانسان وينطق به اللسان الا ويفني عقيب ما وجد وينعدم كالسجدد ويعقبه حرف اخر الى ان يصير مجموع الحرفين والثلاث واكثر

یا) ۳۵,۱۵ — ۱۵ ب ف عنده – ۱۹.۰۰۹ ف س – ۱۷ ف سکونا ... ساکنا – ۱۸.۰۰۸ ب س

٣٥٦ ) ب وايجاده - ٢) ب ف فيفرد - ٣) ف لذين - ١٤) ف س - ٥...ه) ف ب كما - ٦) ف ب عقيب ما -

كلمة ويصير مجموع الكلمتين والثلاث واكثر كلاماً مفهوماً مشتملاً على مدى من المعاني معلوم لولا ذلك المعنى لم يسم الحروف والكلمات كلاماً فاذا كل الحروف والكلمات محالها اللسان وكل المعاني والمفهومات محالها الجنان وبمجموع الارين سمي الانسان ناطقا ومتكلماً حتى لو وجدت الحروف اللسانية منه دون المعاني الجنانية ومسمي مجنوناً لا متكلماً الا بالمجاز ولو وجدت المعاني الجنانية منه دون الالفاظ اللسانية سمي مفكراً لا متكلماً الا بالمجاز وان كان دون الموضعين فرق وهو كالفرق بين المؤمن بلسانه دون قلبه وبين المؤمن بقلبه دون لسانه غير انا نسامهم ها هنا حتى يتضح الحق من السقيم ثم نعطي كل قسم حقه

ففول ولا مطابقة الالفاظ اللسانية معانيها النفسانية لم يكن كلاماً اصلا بل لولا سبق تلك المعاني في النفس على العبارات في اللسان لم يمكن ان يعبر عنها ولا ان يدل عليها ويوصل اليها وهذا في حقنا ظاهر فما قولكم في حق الباري سبحانه افيخلق حروفاً وكلمات في محل ولا دلالة لها على معان وحقايق ام لها دلالة فان كان الاول المهو من امحل المحال وان كان الثاني حقاً في مدلول تلك العبارات فهو من امحل المحال وان كان الثاني حقاً في مدلول تلك العبارات فان ذلك المدلول ولا جايز ان يقال مدلولها علم الباري تعالى وعالميته فان العلم لا اقتضاء فيه والمدلول ها هنا يجب ان يكون اقتضاء فيه والمدلول ها هنا يجب ان يكون اقتضاء

٧) ف والمعلومات 🗕 ٨) ب ف محلها 🗕 ٩...٩) ف 🗝

٣٥٧ (١) از المومن - ٢) ا يصح - ٣) ا في التقسيم - ٤) ب ف يعطى
 - ٥) ب فيقول ف فيقول - ٦) ف زو - ٢) ا مجلق - ٨) ف المعانى ٥) ف زفيه -

وطلبًا والعلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به وخلاف المعلوم لا يقتضيه العلم وقد يكون من القول ما يقتضى خلاف المعلوم والعلم من حيث هو علم "يتعلق بالواجب والجابز" والمستحيل وكذلك الارادة لا تصلح والطلب لا يتعلق بالواجب والمستحيل وكذلك الارادة لا تصلح ان تكون مدلولة لها فان الارادة وان تخيل فيها اقتضاء وطلب فلا يتخيل فيها خبر واستخبار ووعد ووعيد وقد تحقق في العبارات هذا ٢٥٨ المعنى وكذلك القدرة لا تصلح ان تكون مدلولة لها فانها بخاصيتها بعيدة عن الاقتضاء والطلب اعني طلب الفعل من الغير فلا بد اذا من مدلول قطعاً ويقيناً والا خلت العبارات عن المعاني وطاحت في من مدلول قطعاً ويقيناً والا خلت العبارات عن المعاني وطاحت في ادراج الاماني كسير السواني وذلك المدلول يجب ان يختص بالقائل اختصاص وصف وصفة حتى تستقيم الدلالة وتتضح الامارة ثم ذلك المدلول اهو واحد وحدة الموصوف أو كثير كثرة العبارات فذلك عل الاشتباه في الموضعين وبحال النظر في الطرفين وملتطم الامواج عند التقاء البحرين ما

 <sup>(10 – 10)</sup> ف طلب – 11) ف ز العلم و – 17) ا ز لم – 10) ف به – 10.
 (12 – 10) ف ر والطلب لا يتعلق بالواجب والمستحيل وكذلك الارادة لا تصلح ان تكون مدلولة لها

٣٥٨ ١) ف طلمت – ٢) فكسر السواي – ٣) ف ووصف ب وصفا – ٤) ب ف ام – ٥) ف س – ٦) ب ف و – ٧) ف ملتهم – ٨) ب ف ز والله اعلم

## القاعلا الثالثة عشر

## فی اله کلام الباری واحد

ذهبت الاشعرية الى ان كلام الباري تعالى واحد وهو مع وحدته امر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد وذهبت الكرامية الى ان الكلام عبى القدرة على القول معنى واحد وبمعنى القول معان كثيرة وقايمة بذات الباري تعالى وهى اقوال مسموعة و كلمات محفوظة تحدث في ذاته عند قوله وتكلمه ولا يجوز عليها الفنا ولا العدم عندهم وذهبت المعتزلة الى ان الكلام حروف منظومة واصوات مقطعة وهب شاهدا وغايباً لا حقيقة للكلام سوى ذلك وهي مخلوقة قايمة بمحل حادث اذا اوجدها الباري تعالى سمعت من المحل وكما وجدت فنيت وشرط ابو علي الجبائي البنية المخصوصة التى يتاتى منها مخادج الحروف شاهدا وغايباً ولم يشترط ذلك ابنه ابو هاشم في الغايب فالث الوشعرية اذا قام الدليل على ان الكلام معنى قايم بذات البارى تعالى وكل معنى او صفة له فهي واحدة وكل ما دل على ان

۹) ف البارى تعالى – ۱۰) ب متنظمة

١٥٩ ١) ب في - ٢) ب ف جا - ٣) ف و - ١٤) ا - ٥) ب ف فلم

علمه وقدرته وارادته واحدة فذلك يدل على ان كلامه واحد وذلك انه لو كان كثيرًا م يخل اما ان يكون اعدادًا لا تتناهى واما ان يكون اعدادًا متناهية فان كان اعدادًا لا تتناهى فهو محال لان ما حصره الوجود من العدد فهو متناه وان اقتصر على عدد دون عدد • فاختصاصه بالبعض دون البعض يستدعي مخصصاً والقديم لا اختصاص له والصفة الازلية اذا كانت متعلقة وجب عموم تعلقها بجميع المتعلقات لأن نسبتها الى الكل والى كل واحد نسبة واحدة فلئن تعلقت مواحدة تعلقت مالكل وان تخلفت عن واحدة تخلفت عن الكل وخصومنا لو وافقونا على ان الكلام في الشاهد ممني في ٣٦٠ ١٠ النفس سوى العبارات القايمة باللسان وان الكلام في الغاب معنى قايم بذات الباري تعالى سوى العبارات التي نقرؤها باللسان ونكتبها في المصاحف لوافقونا على اتحاد الممنى لكن لما كان الكلام لفظا مشتركا في الاطلاق لم يتوارد على محل واحد فان ما يثبته الخصم كلامًا فالاشعرية تثبته وتوافقه على انه كثير وانه محدث مخلوق وما ١٠ يثبته الاشعري كلامًا فالخصم ينكره اصلًا فكيف يصح منه كلامه في وحدته وكونه ازليًا قديمًا ولكن ْ ليس يتكلم الخصم في هــــذه المسئلة الاعلى سبيل الالزام وايراد الاشكال

فالت المعزلة لو كان كلامه تعالى واحدًا لاستحال ان يكون مع

<sup>-</sup> ٦) ب ف ز من احد امرين - ٧٠٠٠٧) ب ف كانت لا يتناهي عددا -٨٠٠٠٨) ب س - ١٩ ب ف واحد

١٦٠ ١) ف لو واقنونا ب او وانقتمونا 🕒 ٢) ف ايجاد 🗕 ٣) ب ف في الملاف على منى واحــد - ١٠) ف كلام - ٥) ب فاذا ف فــاذن - ٦) ب ف استحال -

وحدته امرا ونهيا وخبرا واستخبارا ووعدا ووعيدا فان هذه حقايق مختلفة وخصايص متباينة ومن المحال اشتمال شي، واحد لـ ه حقيقة واحدة على خواص مختلفة نعم يجوز ان يكون معني واحد يشمل معاني مختلفة كالجنس والنوع فان الحيوانية معنى واحد يشمل معانى مختلفة وكذلك الانسانية تشمل اشخاصًا مختلفة لكن لا يتصور ه وجود المعنى الجنسي الا في الذهن ويستحيل ُ ان يتحقق ُ في الوجود شي واحد هو اشيا مختلفة وحقيقة واحدة هي بعينها حقايق ٣٦١ مختلفة حتى تكون حقيقة واحدة علماً وقدرة وارادة وسوادا وحركة فان ذلك يرفع الحقايق ويودي الى السفسطـــة فنسبة الامر والنهي والخبر والاستخبار والوعد والوعيد وهي حقايق مختلفة ' ١٠ الى الكلام كنسبة العلم والقدرة والارادة والسواد والحركة وهي حقايق مختلفة الى شي، واحد وذلك محال واذا كان لكل واحد من اقسام الكلام حقيقة خاصة فليكن لكل واحد منها صفة خاصة وان قلتم ان الكلام اسم جنس بشمل انواعًا صحيح غير ان الجنس لا يتحقق له وجود ما لم يتنوع بفصل يميز نوعًا عن نوع والنوع لا ١٠ يتحقق له وجود ما لم يتشخص بعارض يميز شخصًا عن شخص وذلك كالعرض المطلق من حيث هو عرض لا يتحقق له وجود ما لم يتنوع بكونه لوناً واللون لا يتحقق له وجود ما لم يتعين بكونه سوادًا معينًا والا فالمرض ليس له ذات على انفراده قايم بجوهر ثم يكون هو

٧) ا ... - ٨...٨) ب ف بعد « في الوجود » ١٣٩١ (١...١) ف ... - ٧) ب ف كل - ٣) ب ف ز فهو - ١٤) ب كوناً - ٥) ب ز له -

بعينه علماً وقدرة ولوناً وسوادًا وطعماً وانتم اثبتم الكلام قاعًا بذات البارى تعالى على هذا المنهاج انه حقيقة واحدة هي بعينها امر فونهي وخبر واستخبار وذلك محال

فالت الوثعرب حكى عن بعض متقدمي اصحابنا انه اثبت لله ه خس كلمات هي من خس صفات الحبر والاستخبار والامر والنهي ٣٦٧ والنداء فان سلكنا هذا المسلك اندفع السؤال وارتفع الاشكال لكن المشهور من مذهب ابي الحسن ان الكلام صفة واحدة لها ا خاصية واحدة ولخصوص وصفها حدا خاص وكونه امراً ونهياً وخبرا واستخبارا خصايص او الوازم تلك الصفة كما ان علمه تعالى صفة ١٠ واحدة تختلف معلوماتها وهي غير مختلفة في انفسها فيكون علما بالقديم والحادث والوجود والعدم واجناس المحدثات وكالابجب تعدد العلم بعدد المعلومات كذلك لا يجب تعدد الكلام بعدد المتعلقات وكون الكلام امرا ونهيًا اوصاف الكلام لا اقسام الكلام كما أن كون الجوهر قايمًا بذاته قابلًا للمرض متحيزا ذا مساحة ١٥ وحجم اوصاف نفسية للجوهر وان كانت معانيها مختلفة كذلك كون الكلام امرا ونهياً وخبرا واستخبارا اوصاف نفسية للكلام وان كانت معانيها مختلفة وليس اشتال معنى الكلام على هـذه المعاني كانقسام العرض الى اصنافه المختلفة وانقسام الحيوان الى انواعه المتايزة فاقسام الشيء غير واوصاف الشيء غير وكل ما في الشاهد

سه الكلام من الاقسام فهو في الغايب للكلام الوصاف والذي المحقى ذلك ان المهنى قد يكون واحدًا في ذاته ويكون له اوصاف هي اعتبارات عقلية ثم الاعتبارات العقلية قد تكون من جهة النسب والاضافات وقد تكون من جهة الموانع واللواحق اليست الارادة قد تسمى رضى اذا كان فعل الغير واقعاً على نهج الصواب وقد تسمى هي بعينها سخطاً اذا كان الفعل على غير الصواب كذلك يسمى الرا اذا تعلق بالمأمور به ويسمى نهياً اذا تعلق بالمنهى عنه وهو في ذاته واحد وتختلف اساميه من جهة متعلقاته حتى قيل ان الكلام بحقيقته خبر عن المعلوم وكل عالم يجد من نفسه خبرا عن معلومه ضرورة فان تعلق الثي، الذي وجب فعله سمي امراً واذا التعلق بالذي حرم فعله سمي نهياً وان تعلق بشي، ليس فيه اقتضا وطلب سمي خبراً واستخبارا فهذه اسامي الكلام من جهة متعلقاته كاسامى الرب تعالى من جهة افعاله

مُ قول ليس بيد الخصم في هذه المسئلة الا بجرد الالزام على مذهب من قال بوحدة الكلام والا فمن انكر الصل الكلام النفسي • اكيف يسمع منه القول في الوحدة ولكن العجب من هذا الملزم انه التزم ما هو الحل المحال في وحدة الحال التي هي مصححة الاحوال

١٠) ف ز أو - ١١) ف فالذي

۳۹۳ ۱) ب ف تلك العبارات – ۲) ب الكسب – ۳) ب ف الاضافة – ۲) ب ف اللوازم – ۵) ب ف اللوازم – ۵) ب ف مطوم – ۸) ب ف ز المتبر – ۹) ب طلبا – ۱۰) ف للكلام – ۱۱) ب ف ز وجوه – ۱۲) ف ز علی

فانه قال عالمية الباري سبحانه وقادريته حال وله حال وجب كونه ١٣٨٤ عالماً قادرًا فقد اثبت حالا لها خصوصية العلم والقدرة وهي واحدة في نفسها ورا والذات فكيف يستبعد ممن يثبت كلاماً هو امر ونهي وخبراً وهو في نفسه واحد مختلف الاعتبار والفلاسفة الذين هم اشد انكارا للكلام الازلي ووحدته اثبتوا عقلاً واحدًا في ذاته ووجوده وتفيض منه صور لا تتناهى مختلفة ربما تختلف اساميه باختلاف الصور والفيض عندهم كالتعلق عند المتكلم والعقل الاول الصور والفيض عندهم كالتعلق عند المتكلم والنهي كاختلاف الفيض بالصور

را واوضع من ذلك مذهبهم في المبدأ الاول لا يتكثر بتكثر الموجودات اللازمة والصفات والإسماء اما اضافة واما سلب واما مركبة من اضافة وسلب فهلا قالوا في الكلام كذلك وهلا اثبتوا كلاماً ازليًا على منهاج اثباتهم له عناية ازلية حتى يكون هو المبدأ واليه المنتهى تقديرا في افعاله الخاصة ويكون امره المبدأ واليه والرجعى تكليفاً على افعال عباده فيكون له الخلق في الاول والامر في الثاني ويرجع الكل اليه يله ألأمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ واليه يرجع الكل اليه يله ألأمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ واليه يرجع الكل اليه يله الأمر من قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ واليه يرجع الكل اليه يله الأمر كله

فات المعتران اثبات صفات نفسية لذات واحدة غير مستحيل ٣٦٥ لكن اثبات خواص مختلفة وصفات متضادة لشي، واحد هو ٥٠ المستحيل ومن المعلوم ان الامر والنهي يتضادان ولهما خاصيتان

٣٦٤ () ب حالة - ٧) ب ف زله - ٣) ف زواستخبار - ١٥) ف ووحدته - ٥) الفعل - ٦) ب ف اضافية واما سلبية - ٧) ب ف ز به - ٨) ٢٠٠٠

مختلفتان فاثبات ذلك لكلام واحد محال ونحن لا ننكر اختلاف الاسامي لشي، واحد لاختلاف الوجوه والاعتبارات لكنا ننكر اختلاف الخواص المتباينة لشي واحد ولا نشك أن كون الكلام امرا ونهيًا ليس من جملة النسب والاضافات فان الصفات الاضافية تتحقق عند الاضافة ولا يتحقق عند رفع الاضافة ويتطرق اليها • التبدل والتغير وليس كون الكلام امرا ونهيا مما يتحقق عند الاضافة بل هما من اخص أوصاف الكلام سواء الاحظنا جانب المتعلق اولم للاحظ وكذلك لو رفعنا المتعلق عن الوهم لم يخرج الكلام عن كونه امرا ونهياً وخبراً واستخبارا والعلم بالقديم والحادث علم بالشي، على ما هو به وهوصفة صالحة لدرك ما يعرض عليه سواكان قديمًا او حادثًا ١٠ وجودا او عدماً والذي يوازيه في تعلقه تعلق الامر بمامور مهين وتعلقه عامور آخر فاختلاف المامورين كاختلاف المعلومين ثم اختلاف المعلومين لا يستدعى اختـ الف العلمين كذلك اختلاف المامورين ٣١٦ لا يستدعي ولا يستدعى اختسلاف الامرين لكن كلامًا هو في نفسه امر وهو في نفسه له نهى اختلاف وصفين متضادين لشي، ١٠ واحد وهو محال ونظيره العرض في شمول له اقسام الاعراض المختلفة الخواص اذ يستحيل ان يكون للعرض ذات محققة على حيالها وهي في ذواتها علم وقدرة وحيوة ولون و كون وقولكم أن الكلام مختلف الاوصاف لا مختلف الاقسام غير صحيح بل الامر

۱۳۳۵ ۱) ف لکل – ۱۲ ب ف یشك عاقسل – ۳) ف موآ – ۲) ف فی تعلقه ب (اتمان – ۰۰۰۰۰) ا م

<sup>-- (1 477</sup> 

والنهي والخبر والاستخبار اقسام الكلام والكلام منقسم الى ذلك اذكل قسم ممتاز بخاصيته وحقيقته عن القسم الآخر واسم الكلام كالجنس لها لا كالموصوف بها ومن امحل ما ذكر تموه قولكم ما هو اقسام في الشاهد فهو اوصاف في الغايب والحقايق كيف تتبدل والمعقولات كيف تتفاوت وهل ذلك الا رفع الحقايق وحسم الطرايق واما الزام الحال فالجواب عنم ان المصحح للمختلفات المتضادات لشي، واحد غير وثبوت المختلفات المتضادات لشي، واحد غير فان الحيوة مصححة للعلم والجهل والقدرة والعجز والارادة والكراهة الى غير ذلك من المعاني التي يشترط في ثبوتها الحيوة ولا يلزم ذلك المنوت المختلفات المتضادات لحي واحد ونحن اذا اثبتنا حالا فهي مصححة او في حكم المصحح ولم نثبت مختلفات متضادة لشي، واحد فهذا هو الفرق

ورمما بحيب المنفسف عن الزام الفيض المختلف عن العقل الواحد ٢٦٧ فيقول انا اقول كان العقل واحد ففيض العقبل ايضاً واحد لكن والحواميل تختلف فيختلف الفيض باختلاف المفيض كالشمس اذا اشرقت على زجاجات مختلفة الالوان اعطت كل زجاجة لوناً خياصاً لايقاً بلونها القابل فتعدد الصور واختلافها انحا حصل من جانب المفيض لا من جانب الفايض وانتم اثبتم كلاما واحداً وهو في نفسه امر ونهي وخبر واستخبار فتعدد الخواص

٢) االاخير - ٣) ب ف الزامكم - ١٠) ب ف ز من - ٥) ب ف للحي الواحد - ٦) ب ف ان

١ ٣٦٧ ) ب يقول ف نقول 🗕 ٢) ب فاختلاف المفيص علم 🗕 ٣) ب ز عليه

واختلافها فيه الما حصل من جانب المتعلَق لا من جانب المتعلِق فلم تستقم التسوية بين البابين بالتعلق والفيض

واما كلامنا في المبدا ووجوب الصفات له فابعد في باب التنزيه عن الكثرة واعلى في منهاج "التقديس عن اختلاف الخواص لله والصفات كلها داجعة الى ذات واحدة هي واجبة الوجود بذاتها "ووجودها مستند الموجودات كلها من غير ان يثبت له منها كال او يحدث لله صفة وهو تعالى بكال جلاله عديم الاسم والصفة من حيث ذاته واغا يقال له اسم وصفة من حيث اثاره فقط واثاره فاعليته الصادرة عنه لا معاً بل على ترتيب الاول والشاني والراجعة اليه لا الصادرة عنه لا معاً بل على ترتيب الاول والشاني والراجعة اليه لا لم يكن او يستكمل من حادث كالا كان جل جلاله بذاته الم يكن او يستكمل من حادث كالا كان جل جلاله بذاته وتقدست اساؤه لصفاته

فات الامعرب نحن لا نثبت الحقايق المختلفة والخواص المتباينة لكلام واحد الها يلزمنا والتضاد بين امرين يتقابلان من كل وجه فيتضادان ف اما اذا لم يتقابلا بل اختلفت المتعلقات واختلفت والوجوه فلا يبعد اجتاعها في حقيقة واحدة ونحن لو قلنا الامر بالشي والنهي عن صده او الامر بالشي والنهي عن شي آخر او امر شخص واحد بشي ونهي شخص آخر عن ذلك الشي لا يستحيل

١٠٠٠٠ ف س - ٥) ف مناهج - ١) ب ف نحو

٣٦٨ ١) ف يستحدث ب يتحدث ٢٠ ب ف كالا ٣٠٠ ب س ١٠ ف جالا ٣٠ ) ب س ١٠ ف جالا ٥٠ ب يلزم ٣٠ ) ف التضادين ٣٠ ) ف اختلف ٨٠ ب ف ز ذلك الشي بعينه في زمان واحد وشخص واحد يجتمعان في كلام (بكان ذلك محالا بل الامر بالثيي) في او امر شخص واحد لشي وغي شخص اخر عن ذلك ٣٠٠

وكذلك اذا اختلف الزمان والمكان والوجه والاعتباد لم يحصل التضاد فلم يلزم الاستحالة وهذا ان الزم علينا التضاد وان الزم علينا" الاختلاف بين الحقيقتين دون التضاد فالجواب عنه ان اجتماع مثل ذلك في شي و واحد من وجوه مختلفة غير مستحيل فان الجوهر • يوصف بانه متحيز وقابل للاعراض وذو حجم ومساحة ونهاية وهي صفات واحوال ووجوه " واعتبارات مختلفة وما استحال اجتماعها في حقيقة الجوهرية وقد قدمنا الفرق بين الاقسام وبين الاوصاف ٣٦٩ وقولهم ان كون الكلام امرا ونهياً وخبرا اقسام الكلام اذيقال الكلام ينقسم الى كذا او الى كذا وكل قسم الما يتميز عن قسم باخص ١٠ وصفه في قول صحيح في الكلام شاهدا فان الكلام القولي في اللسان او النطق النفساني في الذهن من جلة الاعراض التي يستحيل بقاؤها ولا تتحد ذاته وتتعدد جهاته بل ذاته متعددة بتعدد جهاته فما هو امر بشي عير وما هو نهي عن شي غير ' ويضاد الامر نهي عن ذلك الشيء بعد اتحاد جهاته فتعدد الكلام بتعدد المتعلقات فصارت تلك ١٠ الجهات اقساماً وانفصل كل قسم عن قسم الخص وصف له بعد الاشتراك في حقيقة الكلامية° كالعلوم المختلفة اذا تعلقت عملومات مختلفة كانت اقسامًا مختلفة وامتازكل علم عن قسمه ' باخص وصفه بعد الاشتراك في حقيقة العلمية ثم اذا خصص الكلام بعلم قديم او عالمية ازلية لم يلزم اتحاد الخصايص في ذات واحدة بل العلم

٩) ف هذا — ١٠) ب ف لو — ١١) ب ف س — ١٢) ب ف او وجوه
 ٣٦٩ ١) ب ف وصف قول — ٣) ب س — ٣) ف تعدد — ١٤) ب ف قسمة
 - ٥) ب علمية — ٢٠٠٠٦) ب س — ٧) ف قسمة — ٨) ف خض "

الازلي في معنى علوم مختلفة نايباً مناب الكل من غير ان تتكثر ذاته او تختلف خواصه و كذلك الكلام الازلي في حكم الامر . ٥٨ والنهي والخبر والاستخبار نايبًا مناب الكل من غير أن تتكثر ذاته او تختلف خواصه وهــذا معنى قولنا الاقسام في الكلام الشاهد كالاوصاف في الكلام الغايب أثم بم تنكرون على من يقول الكلام • معنى واحد مقيقته الخبر عن المعلوم ثم التعبير عن ذلك المعنى اذا كان المعلوم محكوماً فعله بالامر او محكوماً تركه بالنهى وان كان في وقت قد وجد المعلوم وانقضى كان التعبير عنه عما كان وان كان في وقت لم يوجد المعلوم بعد وسيوجد كان التعبير عنه عما سيكون فالاقسام المذكورة ترجع الى التعبيرات بحسب الوجوه والاعتبارات ١٠ والا فالكلام الازلي واحد لا كثرة فيه باختلاف الخواص وتضاد المعانى فكان فيل خلق آدم التعبير عن معلوم اللافة في ثاني الحال إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً وبعد ارسال نوح وانقراض عصره الكان التعبير عن معلومًا الرسالة في ماضي الحال إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا `` إِلَى قَوْمِهِ `` ولو عبر عن حال موسى قبل وجوده البالواد المقدس كان على صيغة . . الخبر عما سيكون واذا عبر عن حاله وهو بالواد المقدس" كان على صيغة الامر أُخلَع نَعْلَيْك فالاختلافات كلها راجعة الى التعبيرات عن

۹) ف شعلف

٣٧٠ (١) ف يتخلف - ٢) ف س - ٣) ب ف نقول - ٢) ب ف من المعاني (ب معاني) - ٥) ف حقيقه - ٦) ب ف ز واذا (ف فان) كان المعلوم - ٧) ب ف ز بالمبر - ٨) ب ف ز في الحقيقة - ٩) ب ف س - ١٠) ب ف ز كان - ١١) ب ف دوره - ١٢) ف معلومه - ٣٣٠٠٠١٣) ب ف س ١١٤) ب ف ز وحصوله - ١٥) ف ز طُوى

الكلام الذي هو وفق المعلوم حتى لو قدرنا لانفسنا نطقًا عقليًّا سابقًا على وجود المخاطب باقياً على ممر الـدهور كان المعبر عنـه على ٣٧١ حقيقة واحدة لايتبدل والتعبيرات عنه على اقسام مختلفة لاتتاثل ولو قدرنا لنفوسنا نطقًا عقلياً مطابقاً لادراك عقلي عالياً على الدهر • والزمان بحيث نسبتها الى الماضي والحاضر والمستقبل نسبة واحدة لم يشك ان الاختلاف لم يرجع الى كثرة معان في ذات بل يرجع الى ما يختلف بالازمان الم أ تسمع الله تعالى وتقدس يخبر في كتابــه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عن حال عيسي عليه السلم عما سيكون في القيامة بقول عز من قايل واذ قال ألله يا ١٠ عِيسَى أَبْنَ مَرْكُمَ أَأَ نُتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِـذُونِي وَأَمَّى إِلَهَيْنِ مِنْ دُون ٱلله الله الله العبر في الستقبل بالماضي اوبعد لم تقم القيامة ولم يحشر الناس ولم يحضر عيسي عليه السلم ولكن لما" كان القول الحق" متعاليًا اعن الزمان كان ما سيوجد كأن قد وجد وكان نسبة الخطاب اليه وهو في ذلك الوقت كنسبته اليه وهو في هذا الوقت ومن امكنه • ان يرفع الزمان من الصميم قلبه هان عليه ادراك المعاني العقلية وسهل عليه معرفة تعلق العلم الأزلى بالمعلومات والا.ر الازلى بالمامورات وعلم " ان الاختلاف أراجع الى العبارات والتعبيرات انظر كيف ٣٧٢

<sup>(</sup>۱۷ م) التمبير - ۲) ب ف زبل - ۳) ف غالبا على الذهن - ٢) ب ف زيكون - ٥) ب ف لا - ٦) ف زخواص - ۷) ب ف زيكون - ٥) ب ف زغواص - ۷) ب ف ز أغا - ٨) ب ف أولم - ٩) ف فيا - ١١) ف وجل - ١١) ١٦١,٥ - ١١) ف ز قد - ١٣) ب بالدّ في عن - ١٤) ب عن الماضي - ١٥) ف بما - ١٦) ب ف ز الازلي - ١٧) ب يتمالا - ١٨) اعن ضمير - ١٩) ف واعلم ٢٠) ف الاختصاص ب ف زفيه

نشير الى لمحات الحقايق على لسان الفريقين وان كانا بمعزل عن دقايق الطريقين وأنى كمم تصور أزول الروحانيات وتشخصها بالجسانيات كا اخبر التنزيل عنه فَأَرْسَانَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّل لَمَا بَشَرًا سَو يًّا وكيف يستقيم على مذهب المتكلم تمثل الروح بالشخص البشري ابان تعدم° الزوح ويوجد الشخص وليس ذلك من التمثل في شي او بان يستعمل . الروح شخصاً موجودًا بشريا ولم يكن ذلك تمثلًا ايضاً بل تناسخاً واذا لم يمكنه تقرير التمثل والتشكل اعنى مثل الروحاني بالجسماني أ كيف يمكنه تصور الامر الازلي يتمثل اللسان العربي تارة واللسان السرياني طورا حتى يجب ان يقال ' كلام الله كما يجب ان يقال ' هذا جبريل جامكم ليعلمكم "دينكم ثم لباس جبريل يتبدل ولا تتبدل ١٠ حقيقته التي هو بها جبريل ولباس الكلام الازلي يتبدل ولا تتبدل حقيقته التي هو بهـا كلام وامر ونهي واحد ازلي وَ إِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ حق في حق المشرك المستجير ويَامُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْنُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي ٰ وَبِكَلَامِي ٰ السَّتَّجِير صدق في حق الكليم المستنير فبين الكلامين فرق ما بين القدم ١٠ ٣٧٣ والفرق وبين السمين صرف ما بين الولاية والصرف ولوكان الكلام في الموضعين حروفاً منظومة اصواتا مقطعة بطل الاصطفاء على الناس وحصل التساوي واستاع الناس والخناس ولكان حكم الكليم في

۱۹۸۷ (۱) ب زطران (۱۹۸۰ – ۱۳) ب تصویر (۱۹٫۱۷ – ۱۹٫۱۷ – ۱۹٫۱۷ ) ب ف یُمدَم (۱۹٫۱۷ – ۱۹٫۱۷ ) ف ر به (۱۹٫۱۷ – ۱۹) ب ف سرابلییان (۱۹۰۰ – ۱۹۰۱) ب ف یعلمکم (۱۹۰۰ ) برسالتی (۱۹۰۰ ) ب ف یمکلامي فبکلامي (۱۹۰۰ ) ب ف في –

خطابه يا موسى حكم الطريد في طرده يًا فرعون ولكان الذي لأ يسمع من موسى اسعداً حالاً من موسى اذ سمع من الشجرة التي هي جماد وفي الموضعين الكلام حروف واصوات

فالت المعنرلة اذا اثبتم كلامًا اذليًّا فاما ان تحكموا بان كلام الله و امر ونهي وخبر واستخبار في الاذل واما ان لا تحكموا به فان حكمتم به فقد احلتم من وجوه احدها ان من حكم الامر ان يصادف مامورا ولم يكن في الاذل مخاطب متعرض لان يحث على امر ويزجر عن آخر ويستحيل كون المعدوم مامورا

و اوجم الناني ان الكلام مع نفسه من غير مخاطب سف في و الشخص الله الحكيم الشخص الما وجود له من امحل ما ينسب الى الحكيم

وائاك ان الخطاب مع موسى عليه السلم غير الخطاب مع النبي اعليه السلم ومناهج الكلامين امع الرسولين مختلفة ويستحيل ان يكون معنى واحد هو في نفسه كلام مع شخص على معان ومناهج و كلام مع شخص اخر على معان ومناهج اخر ثم يكون ومناهج الكلامان شيئا الواحدا ومعنى واحداً

والرابع ان الحبرين عن احوال الامتين عنلف لاختلاف حال الامتين وكيف يتصور ان تكون حالتان مختلفت ان فيخبر عنها بخبر واحد وكيف يكون الحبر امرا ونهياً وكيف يكون امر

٣) ب ف س — ٣) ب ف احسن — ٤) ف ز كان (يسمع) — ٥) ف كلامه — ٢٠٠٠) اس — ٧) ب متمارض — ٨) ب يجب — ٩) ف أو — ١٠) ب ف ام — ١١) ب ف المحلام — ١٠) ا ممانى — ١١٤ اشى
 ٣٧٤ ١) ب والشرائع — ٣) ب ز واحوالها — ٣) ف ختلفة — ٤) ب ف يخبر — ٥) ب س —

ونهي خبرا واستخبارًا ووعدا ووعيدًا وانكم ان حكمتم بان الكلام واحد فقد رفعتم اقسام الكلام ولا يعقل كلام الاوان يكون أما امرًا ونهياً واما خبرا واستخبارا وردكم اقسام الكلام الى اوصاف واعتبادات تارة والى تعبيرات وعبادات اخرى غير سديد اما الاعتبارات العقلية فباطلة لأن المعقول من اقسام الكلام ذوات . مختلفة وحقايق متباينة ' فان القصة التي جرت ليوسف' واخوته صلوات الله عليهم اجمعين غير القصة التي جرت لادم ونوح وابرهيم وموسى وعيسي الفالخبر عما جرى في حق شخص كيف يكون عين الخبر الذي جرى في حق شخص اخر والاوامر والنواهي التي توجهت على قوم في دور نبي مخصوص غير الاوامر التي توجهت على أقوم اخر ١٠ في دور اخر فكيف يمكنكم القول باتحاد الاخبار كلها على اختلافها في خبر واحد والقول باتحاد الاوامر العلى تفاوتها في امر واحد ثم ٣٧٥ كيف يكنكم الجمع بين معنى الخبر وحقيقته انه خبر عما كان أو سيكون من غير اقتضاء وطلب وبين معنى الامر وحقيقته انه اقتضا وطلب لامر لم يكن حتى يكون فليس في الخبرحكم واقتضا وليس ١٠ في الامر خبر وانبا وبين النوعين فرق ظاهر فكيف يمكن القول باتحادها نعم ها يتحدان في حقيقة الكلامية لكنها يختلفان بالنوعية كالحيوانية والانسانية والعرضية واللونية فمن رد الكلام بانواعه واقسامه الى الخبر فقد ابطل الاقتضاء وعطل الحكم والطلب ومن ٩٠٠٠ - ١٤٥٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ ١٠) ب ف متايزة 🔃 ١١) ب ف زوابويه 🕳 ١٣) ف ز عليهم آللم 👉 ١١) ١ ني - ١١٤ ب ف زكلها س ب ن غوز - ۲۷۰ اس - ۲۷۰ ب ف غوز -

رد الكلام الى الامر فقد ابطل معنى الخبر وعطل القصص ومن المعلوم ان النوعين موجودان في جنس الكلام ومذكوران في الكتب الالهية واما من رد الاختلاف والكثرة فيها الى العبارات فقد ابعد النجعة فان العبارات ان طابقت المعاني خبر المخبر وامر المعمور ونهياً عن منهي فقد تعددت المعاني تعدد العبارات وان لم تطابق فليست هي تعبيرات عنها واغا هي عبارات لا معنى لها وذلك كلام المجانين واما استر واحكم الى تمثل الروحاني بالجساني وتشكل الملك بالبسر وظهور المعنى بالعبارات فذلك في اساعنا شبه كلمات وكلمات فارغة فما التمثل والتشكل وكيف الظهور والتبين حققوا وكلمات فارغة فما التمثل والتشكل وكيف الظهور والتبين حققوا عندنا ان كانت العبارة مشتملة على حقيقة والا فالمعلومات لا لا ذلك ان كانت العبارة والذي عندنا ان جبريل شخص لطيف ٢٧٣ تتكاثف فيتراى للبصر كالهوى اللطيف الذي لا يرا فيتكاثف

فيرا سحابا او نقول باعدام وايجاد لا يتمثل ويتشخص وبالجملة جوهر واحد لا يصير جواهر الا بانضام جواهر اليه ونحن لا نعقل من والجواهر الا المتحيز والمتحيزان لا يتداخلان فلا معنى لما تمسكتم به فات الاشعربة ذهب شيخنا الكلابي عبد الله بن سعيد الى ان كلام الباري في الازل لا يتصف بكونه امرا ونهياً وخبراً واستخبارا الا عند وجود المخاطبين واستجاعهم شرايط التكليف

۳...۳) ب ـ - ٢) ب ز فی - ٠) ب ز فقط - ٦) ب ف عن نخبر - ٧) ب ف عمامور - ٨) ا فليس - ٩) ب معتبر - ١٠) ب ف بشكل البشر -١١) ف بالعبارة - ١٢) ف المقولات

۳۷٦ ١) ب كذا (أولا) فيترا (ثانيا) ف مترايبا (كذا) - ٢) ف كالحوا - ٢) ف يرى - ٢) ف الجوهر - ٥) ب ف تثلتم - ٦) ب ف - ٧) ب ف

فاذا ابدع الله العباد وافهمهم كلامه على قضية امر وموجب زجر او مقتضى خبر اتصف عند ذلك بهذه الاحكام فهي عنده من صفات الافعال بمثابة اتصاف الباري تعالى فيا لا يزال بكونه خالقاً ورازقاً فهو في نفسه كلام لنفسه امر ونهي وخبر وخطاب وتكليم لا لنفسه بل بالنسبة الى المخاطب وحال تعلقه وافا يقول كلامه في الازل يتصف بكونه خبرا لانا لو لم نصفه ابذلك خرج الكلام عن اقسامه ولان الخبر لا يستدعي مخاطباً فان الرب تعالى مخبر لم يزل عن ذاته وصفاته وعما سيكون من افعاله وعما سيكلف عباده بالاوامر والنواهي

وعد ابي الحن الاشري كلام البادي تعالى لم يزل متصفاً ، ، بكونه امرا ونهياً وخبرا والمعدوم على اصله مامور بالامر الازلى على تقدير الوجود ثم قال في دفع السؤال اذا لم يبعد ان يكون المامور به معدوماً لم يبعد ان يكون المامور معدوماً وعضد ذلك بانا في وقتنا مامورون بامر الله تعالى الذي توجه على المامورين في ذمن النبي صلى الله عليه فاذا لم يبعد ان يتأخر وجود المأمور عن الامر بسنة ، والم يبعد ان يتأخر وجود المأمور عن الامر بسنة ، والم يبعد ان يتأخر وجود المأمور عن الامر بسنة ، والم يبعد ان يتأخر عنه باكثر ولم يزل

والحق ان هذا الاشكال لا يختص بمسئلة الامر بل هو جاد في كل صفة ازلية تتعلق بتعلقها ازلا انها كيف تتعلق بالمعدوم اليس الله

تعالى عالما قادرا ° والعالم أ معدوم و كيف يتعلق العلم والقدرة بنفي عض وعدم صرف افعلي تقدير الوجود فكيف يتصور التقدير في حق الباري والتقدير أترديد الفكر وتصريف الخواطر وذلك من عمل الخيال والوهم ام يتعلق بالوجود حقيقة والوجود محصور متناه • ونحن نعتقد ان معلوماته ومقدوراته لا تتناهى وانما يتصور ذلك فيالم يوجد ويمكن ان يوجد ام تقرر ان العلم صفة صالحة لدرك كل ما يعرض عليه من غير قصور والقدرة صالحة لايجاد كل ما يصح وجوده من غير تقاصر ثم ما يصح ان يعلم ويجوز ان يوجد لا يتناهى ٢٧٨ فعلى هذا المعنى نقول المعلومات والمقدورات لا تتناهى والمتعلق من ١٠ حيث المتعلق راجع الى صلاحية الصفة للكل ومن حيث المتعلق راجع الى صحة المعلوم والمقدور وكذلك قولنا في السمع والبصر وكونه سميعاً بصيرا بل الجمع بين المسئلتين هاهنا اظهر فان السمع لا يتعلق بالمعدوم وكذلك البصر فسلا يكون المعدوم مسموعاً ومبصرا بل الما يصير مدركا بهما حيث يصح الادراك وهو حال ١٠ الوجود فقط لا قبله تحقيقاً كان او تقديرا كذلك الامر الازلي يتعلق بالمامور به حتى يصح التعلق وهو حال الوجود المتهيأ لقبوله من كونه حياً عاقلًا بالغا متمكنا من الفعــل كساير الصفات على السوا فليس يختص السوال بمسئلة الكلام ووجه الحال ما قد سبق التقرير به

اب ف ز لم یزل – ۲) اوالملوم – ۷) ف ز هذا – ۸) ب ز الوحود –

۹) ب ف معلومات الباری — ۱۰) ف ز صفة
 ۱ ۳۷۸ ) ف حین — ۲) ب تحققا — ۳) ا المتهی — ۲) ف ولقبوله —

ALCHAHRISTANI, Nihayat al-Iqdam. 20

وفو وبهم ان كلاماً لا تتحقق له اقسام الكلام غير معقول فنا وما اقسام الكلام فان المتكلمين حصروها في ستة وسأير الناس زادوا اقساماً مثل الندا، والدعا، وزادوا في كل قسم من الامر والنهي اقساما مثل امر الندب وامر الايجاب ونهي التنزيه ونهي التحريم وفي كل قسم من الخبر والاستخبار اقسامًا مثل الخبر • ٣٧٩ عن الماضي والمستقبل والمواجهة والمغايبة وغير ذلك ومن تصدي ليردها الى ستة فقد قضى بتداخل اقسام منها في اقسام ولغيره ان يتصدى لردها الى قسمين الخبر والامر اما الاستخبار فلا يتصور في حقه تعالى على موجب حقيقة الاستفهام بل حيث ورد فعناه التقرير والاخبار كقول ه تعالى ألستُ بِرَبِكُم قالوا بَلَى مَن غير الله ١٠ الاه مع الله ومعنى الكل راجع الى تقرير الخطاب للمخاطب ان الامر لا يتصور الا كذلك واما الوعد والوعيد فظاهر انهما خبران يتعلق احدهما بثواب فسمي وعدا وتعلق الثاني بعقاب فسمي وعيدا كما امكن ان يرد النداء الى الخبريا زيديا عمرو اي ادعو زيدًا واما النسم الناني وهو الامر فهو والنهي لا يجتمعان كن ١٠ كلام الله تعالى اذا تعلق بمتعلق خاص على صيغة الامر ولم يتصل

واما الفسم النائي وهو الامر فهو والنهي لا يجتمعان كن وكلام الله تعالى اذا تعلق بمتعلق خاص على صيغة الامر ولم يتصل بتركه زجرًا كان ندبًا وان اتصل به زجرًا سمى ذلك ايجاباً وكذلك النهي أذا لم يرد على فعله وعيد سمي تكريها وان ورد سمي

ه) ا والماينة

<sup>-</sup> ٣٧٩ ١) ب ف لردّها - ٢ ، ٢٠١١ (٣ - ٣) ب ف ز مدنى - ١٤) ف ز ندبا - ٥) ب ز ذلك ف زجرا - ٦) ف ذلك - ٧) ف س - ٨٠٠٠٨ ف ان ٩) ب تقريبا ف تنزيبا -

تحريما ثم هما يشتركان في كونها امرًا ونهياً وان رد الامر والنهي الى معنى واحد وهو الامركان ذلك ايضاً له وجه فان النهى امر بان لا تفعل فرجع اقسام الكلام كلها الى خبر وامر'' ثم كما امكن رد'' اقسام الكلام الله قسمين من غير نقصان في حقيقة الكلام كذلك و امكن رد القسمين الى قسم واحد حتى يكون كلامه على ما قررناه ٢٨٠٠ واحدا وقد ورد التنزيل بتسميته امرا بجيث يتضمن جميع الاقسام في قوله تعالى وَمَا أَمْرُنَا إِلَّاوَاحِدَةٌ ۚ وَفِي قُولُهُ أَلَّا لَهُ ٱلْخَلْقُ فَاعْلَقَ والامر يتقابلان كالفعل والقول وعن هذا امكن الاستدلال بهذه الاية حتى يقال ان امر الباري غير مخلوق فانه لو كان مخلوقاً ا . و لكان تقدير قوله ألا لَهُ ٱلْخَلْقُ وهذا من فاسد الكلام وقد ورد ايضاً في القرآن ما يدل على أن الامر سابق على الخلق وذلك السبق لن يتصور الا ان يكون ازلياً وذلك وله سبحانه إنَّا قُو لُنَا لِشيء إِذَا أَرَدُنَاهُ أَنْ نَفُولَ لَـهُ كُنْ فَيَكُونٌ والمتكون متاخر والامر متقدم والتقدم على الحادث المطلق لا يكون الا بالازلية فتحقق ., من هذه الجملة ان كلامه تعالى واحد ان سميته أمرا فهو خلاف الخلق ومقابله وان سميته خبرًا فهو وفق العلم سوا وانه اذا تعلق بالمامور فيكون تعلقه مشروطا بشرايط كاكان تعلق سائر الصفات مشروطا بشرائط وقد عرفت الفرق بين تعلق الصلاحية والصحة

<sup>10)</sup> ب ف يرد — 11) ب ف ز فقط — 17... (۱) ب ف الاقسام ٣٨٠ (١) ف كما ص ٧) ١ ف ز كلمح بالبصر — ٣) ١٥٠ — ١٤) ب ف القول — ٥) ف أن — ٦) ب ف ز في — ٧) ٢٤ , ١٦ ف ز لاغا أمره أذا أراد شيا أن نقول له كن فيكون فالمكون — ١٨... (١) أس — ٩) المامور ف بالمور ساء. (١٠... ١٠) أس — ١٥) أن ساء.

وبين تعلق الفعل والحقيقة واندفع الالزام بهذا الفرق

وفورهم ان الاختلاف والكثرة في الاخبار والاوامر لا يرجع الى العبارات فقط اذ العبارات لا بدوان تطابق المعنى صحيح لكن تلك المعاني المختلفة كالمعلومات المختلفة التي يحيط بها علم واحد وان تلك المعلومات المختلفة ان فرضت في الشاهد استدعت علومًا . مختلفة وان شملها اسم العلمية كذلك الاخبار المختلفة والاوامر ٨٨٨ المختلفة وان استدعت في الشاهد كلمات ومعاني مختلفة فقد احاط بها معنى واحـــد هو القول الحق الازلي واختلاف الزمان بالماضي والمستقبل والحاضر لا يوثر في نفس القول ما يبدل القول لدي كاختلاف الحال في المعلومات التي وجدت وستوجد لا يوثر في نفس ١٠ العلم وهذا المعنى عسير الادراك جدًّا لتكرر عهدنا بخلاف ذلك في الشاهد ولو لاحظنا جانب العقل وادراكه المعقول وجردناه عن المواد الجسمانية والامثلة الخيالية وصادفنا ادراكًا كليًا عقليًا لا يختلف باختلاف الازمنـــة ولا يتغير بتغاير ْ الحوادث وكذا ۚ لو استيقظنا من نوم يقظتنا هذه بمنام وطلعت نفوسنا على مشرق المعاني ., والحقائق رأت عالمًا من المعقولات واشخاصاً من الروحانيات تحدثه بإخبار وتكلمه بإحاديث لو عبر المعبر عنها بعبارات لسانه لما وسعه يوم واحد لشرحها وبيانها ولو كتبها بقلمه لم تسعه مجلدة واحدة لنظمها وبيانها وكل ذلك قد يراه في منامه في اقل من لحظة واحدة

٣٨١ () امعانيا - ٧) ف المعقولات - ٣) ب المادة - ٤) ف صادفنا - ٥) ب بتغير ف تغيّر - ٩) ف وكذلك - ٧) فعن - ٨) ب ف لو ٩) ب ف لبسطها - ١٠) ف وتبياضا - ١١) ب ف راه -

ويعلم يقيناً انه رأه حين رأه وسمع ما سمع كانه شي ' واحد ومعنى واحد لكن التعبير عنه استدعى اوراقاً وصحائف طباقاً و كيف لا والمر بجد من نفسه وجداناً ضرورياً انه اذا سئل عن اشكال في مسئلة اعتراه جوابه وحله جملة ' في اقل من لحظة ثم يأتي في شرح ذلك ١٨٨ مسئلة اعتراه حق يتلي اذان واسماع كثيرة ان سمها ووعاها او يستثبته بقلمه حتى يسود بياضاً كثيراً ان سطرها وزيرها والمعنى في الاصل كان واحداً والشرح منبسطاً والحب يكون واحداً والسنبلة متكثرة كمثل حبة أ نبتت سبع سنايل في كل شنبلة مائة حبة والله نضاعف لمن يشاه ومن وجد بمشام صدقه شايم الوحانيات والله في ألمن يشاه ومن وجد بمشام صدقه شايم الوحانيات و في خيلتها علم قطعاً ان العقل احدي الادراك والنفس وحداني في خيلتها علم قطعاً ان العقل احدي الادراك والنفس وحداني القول واغا التكثر في عالم الحي المدن والختلاف في عالم العبارات يتحقق واذا كانت عقولنا ونفوسنا على هذا النمط من التوحيد فكيف الظن بقدس الاحاطة الازلية ووحدانية الكلمة السرمدية

فالن المعنزلة اجمع المسلمون قبل ظهور هذا الخلاف على ان القرآن كلام الله واتفقوا على انه سور وآيات وحروف منتظمة وكلمات مجموعة وهي مقروة مسموعة على التحقيق ولها مفتتح ومختتم وانه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه ولا تكون

١٢) ا شخص - ١٣) ب ف ز الجملة

٣٨٢ ١) ف يتمكن - ٢ ٢ ٣,٢٦٣ - ٣) ف نسايم - ١٠ اوقع من ٥) ف حماها - ٦) ب علم - ٧) ا - - ٨) ف زتمالی -

المعجرُات الا فعلًا خارقًا للعادة 'وكان السلف يقولون يا رب القرآن المعجرُات الا فعلًا خارقًا للعام العظيم يا رب طه "يا رب" يس وأغا سمي القرآن قراناً للجمع من قولهم قرات الناقة لبنها في ضرعها والجمع اغا يتحقق في المفترق والكلام الازلي لا يوصف بمثل هذه الاوصاف ومما اجمعت عليه الامة أن كلام الله تعالى بين اظهرنا نقرأه بالسنتنا وغسه بايدينا ونبصره باعيننا ونسمعه باذاننا وعليه دلت النصوص أو إن أحد من ألمشر كين استَجادك فَأجِره حقى يسمع كلام الله لا يكشه إلاا للمطهرون والصفة الازلية كيف قوصف بما وصفنا

فات وسمرية انتم اول من خالف هذا الاجماع فان عندكم كلام الله تبارك وتعالى حروف و كلمات احدثها في محل وكما وجدت فنيت اوالذي كتبناه بايدينا فعلنا والذي قراناه بالسنتنا كسبنا وكذلك نثاب على فعل ذلك ونعاقب على تركه فليس الكلام الذي بين اظهرنا كلام الله وماكان كلاماً لله فليس بين اظهرنا ولا كان دليلاً ومعجزة ولا قراناه ولا سمعناه بل الذي نقرأه مثل ذلك او حكاية عن فلك كمن يروي شعر امرئ القيس بعد موته وعن هذه الشنعة مارا ابو على الجبائي الى انه يحدث كلاماً لنفسه عند قراءة كل قاري وعند كتابة كل كاتب وقد جحد الضرورة وكابر العقل فان العاقل لا يشك ان الذي يسمعه من القاري حروف و كلمات تخرج عن لا يشك ان الذي يسمعه من القاري حروف و كلمات تخرج عن المنافي النه يحدث عن المنافي عنه عنه النه يحدث عن المنافي المنافية عن المنافية النه النه يحدث الفري حروف و كلمات تخرج عن المنافية النه المنافية ال

٩) ب ف المعجزة - ١٠) ب ف ز وكذلك كانت - ١١...١١) ب ف و يس
 ٣٨٣ ١) ف الضرع - ٢) ب ف ز الواحد - ٣) ٦ , ٩ - ١ ف ز و حجة - ٥) ا قُرانًا - ٦) ا - ٧) ب ام، - ٨) ( اولا ) الشبه ف الشنيمة - ٩) ب ف من

مخارجها على اختياره وليس يقارنه امثالها حتى يكون كل حرف ٣٨٤ حرفين وكل كلمة كلمتين وكل آية آيتين وان كان فما محلها وقد اشتغلت المخارج بحروفها ومن المحال اجتماع حرفين وكلمتين في محل واحد في حالة واحدة والحروف لا وجود لها الا على التعاقب و واجتماع حرفين وكلمتين في محل واحد غير معقول ولا مسموع ولا محسوس من جهة القاري فهو محال

مُم نقول الغول الحق انا لا ننكر وجود الكلمات التي لها مفتت ومختم وهي ايات واعشار وسور ويسمى الكل قرآناً وما له مبتدا ومنتهى لا يكون ازلياً وهو من هذا الوجه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمى ما يقرا باللسان قرآناً وما يكتب باليد مصحفا لكن كلامنا في مدلول هذه الكلمات ومقرؤ هذه القراءة اهي صنة ازلية لا حادثة وواحدة لا كثيرة ام هي هذه فقط ولا مدلول لها ولا مقرؤ ولا مكتوب وبالاتفاق بيننا وبين الخصم كلام الله تعالى غير ما حل في اللسان من تحريك الشفتين واللسان والحلق بل هو عند من اخر ورا، ذلك فنحن نعتقد ان ذلك المعنى واحد ازلي وانتم تعتقدون انه مثل هذا كثير حادث فانقطع الاستدلال بما يعرفه اهل الاجماع وكما ان كلامه ازلي واحد عندنا وليس ذلك بين اظهرنا عند الخصم كذلك هو كلام اخر في محل اخر وليس ذلك بين اظهرنا عند الخصم

Control of the control of the second of the control of the control

٣٨٤ ) ف يقارضا - ٧) ب ف - ٣) ب ف ز وافتتاح واختتام - ٣)
 ب القرآيات - ٥) ف امر - ٦) ب متكون بالاتفاق - ٧...٧) ف - ٨) ف يعارفه

فصار الاتفاق بالمقدمات المشهورة المعهودة لا اليقينية المقبولة المشهودة وتبين ان اطلاق لفظ القرآن على القراءة والمقرو باشتراك اللفظ وقد يسمى الدليل باسم المدلول ويطلق لفظ العلم على المعلوم كَقُولَةُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ اي بمعلومه وقال ان قرآن الفجر كان مشهودًا عني به الصلوة والقراءة فيها . والجواب الحق أن الآيات التي جاء بها جبريل عليه السلام منزلا على الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله كما أن الشخص الذي تمثل به جبريل وتراي وظهر له سمي جبريل حتى يقول هذا كلام الله وهذا جبريل لأن ما اشير اليه مهاذا وهاذا هو مظهره وانت تقول كلامك هذا صحيح وغير صحيح ولا تشير الى مجرد العبارة دون ١٠ المعني ُ بل تشير الى العبارة على انها مظهر المعني ُ والا فالصحة والفساد انما يدخلان على المعنى دون اللفظ والصواب والخطا يرد على اللفظ دون المعنى وقد تكون العبارة سديدة لغة ونحوًا ويكون المعنى غير سديد وبالعكس من ذلك ثم يشار الى العبارة ويراد به المعنى كذلك قولنا هذا كلام الله وكلام الله سين اظهرنا ولا يمسه الا المطهرون .. وقولَه يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ الإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْا نَهُ الراجع إلى العبارة ٣٨٦ أُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ''راجع الى المعنى إنَّهُ لَقُرْآنُ ۚ كَرِيمٌ فِي كَتَابٍ مَكْنُونَ ' ولو كان الكتاب من حيث هو كتاب هو القرآن لما قال في كتاب وفي اية اخرى يتلونه صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبُ قَيَّمَةُ \* فَتَارةً كَان

٣٨٥ () ب ف من المقدمة - ٣) ف بمله - ٣) ف اعني - ٢) ب ز تسمى ف ز علم - ٥) ب ف اعني - ١٠) ب ز تسمى ف ز علم - ٥) ب ف ز به - ٦) ب ف جذا وهذا - ٧) ب وان - ١٨...٨ ا س - ٩) ف يردان - ١٥) ف يشاره - ١١) ٢٠,١٦٥ - ١١) ٢٠,١٦٦ - ١٩) ٩٨٦٢ - ١٩)

القرآن في كتاب وتارة كان الكتاب في القرآن ومن ادر ك الطرفين على حقيقتها سهل عليه التمييز بين المعنيين م احترام الكتاب كلجل المكتوب كاحترام البيت لاجل صاحب البيت

فات الدف والخابلة قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين • كلام الله وان ما نقراه ونسمعه ونكتبه عين كلام الله فيجب ان يكون الكلمات والحروف هي بعينها كلام الله ولما تقرر الاتفاق على ان كلام الله غير مخلوق فيجب ان تكون الكلمات ازلية غير مخلوقة ولقد كان الامر في اول الزمان على قولين احدها القدم والثانى الحدوث والقولان مقصوران على الكلمات المكتوبة والايات ١٠ المقروة بالالسن فصار الان الى قول ثالث وهو حدوث الحروف والكلمات وقدم الكلام والأمر الذي تدل عليه العبارات وقد حسن قول اليس منها على خلاف القولين فكانت السلف على اثبات القدم والأزلية لهذه الكلمات دون التعرض لصفة اخرى ورأها وكانت المعتزلة على اثبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف والاصوات ،, دون التعرض لامر ' ورأها فابدع الاشعري قولًا ثالثًا ' وقضى بحدوث الحروف وهو خرق الاجماع وحكم بان ما نقرأه كلام الله مجازًا لا ٣٨٧ حقيقة وهو عين الابتداع فهلا قال ورد السمع بان ما نقرأه ونكتبه كلام الله تعالى دون ان يتعرض لكيفيته وحقيقته كما ورد السمع

٣٨٦ ١) ف العينين - ٧) ف الكتابة - ٣) ف صاحبه - ٤) ا تقدم - ١٥ اس - ٦) ف غير - ٧) ف س - ٨) ب ف قدح - ٩) ب ف وهو - ١٠٠٠٠١٠ ب س - ١١) ب ف لمني
 ٣٨٧ ١) اس - ٧) ف غير -

باثبات كثير من الصفات من الوجه واليدين الى غير ذلك من الصفات الخبرية أ

فات اللف لا يظن الظان انا نثبت القدم للحروف والاصوات التي قامت بالسنتنا وصارت صفات لنا فانا على قطع نعلم في افتتاحها واختتامها وتعلقها باكسابنا وافعالنا وقد بذلت السلف ادواجهم وصبروا على انواع البلايا والمحن من معتزلة الزمان دون ان يقولوا القرآن مخلوق ولم يكن ذلك على حروف واصوات هي افعالنا واكسابنا بل هم عرفوا يقينا أن لله تعالى قو لا و كلاماً وامراً وان امره غير خلقه بل هو ازلي قديم بقدمه كما ورد ذلك وفي قوله ألا له أن فَتُل وَمِن بَعْدُ وفي قوله سبحانه الفَّلَةُ وَلُنا لِشَي اللهُ وَامره وقوله اللهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُون فالكاينات كلها الما تتكون بقوله وامره وقوله الما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وقوله واذ قال ربك واذ قلنا قال الله هذا كله قول قد ورد في فيكون وقوله واذ قال ربك واذ قلنا قال الله هذا كله قول قد ورد في فيكون وقوله واذ قالى الخص اضافة من الخلق فان المخلوق لا ينسب الى الله تعالى الا من جهة واحدة وهو الخلق والابداع والامر والخلق ينسب الى الله تعالى النسبة والا فيرتفع الفرق لين الامر والخلق ينسب الى الله تعالى النسبة والا فيرتفع الفرق لين الامر والخلق والخريات

فالوا من جهة المعقول العاقل يجد أمن نفسه فرقاً ضرورياً بين

٣) ب سـ - ٧) ف ز وضيا - ٨) ب ف ز القرآن بذلك - ٩) ٧,٠٧ -١٠) ٣٠,٣ - ١١) ١٦,٤٢

١ ٣٨٨ ) ف المق - ٢) ب ف ومن - ٣٠٠٠٣) ب ف ـ -

قال وفعل وبين امر وخلق ولو كان القول فعلًا كساير الافعال بطل الفرق الضروري فثبت ان القول غير الفعل وهو قبل الفعل وقبليته قبلية اذلية اذ لو كان له اول لكان فعلًا سبقه قول اخر ويتسلسل ثم لما اجمعت السلف على ان هذا القرآن هو كلام الله ويتسلسل ثم لما اجمعت السلف على ان هذا القرآن هو كلام الله والكتابة او المكتوب كما انهم اذا وصلوا الى تربة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيوا وصلوا وسلموا تسليماً من غير تصرف في ان المشار اليه شخصه ام روحه ومنفوا زيادة تحفيق فقالوا قد ورد في التنزيل اظهر مما ذكرناه

وطفو ربارة عبن وهاوا فد ورد في التبريل اطهر لما د رماه الأمر المحمد الأمر المحمد المن الأمر المحمد المن الأمر المحمد المن الأمر المحمد المحمد

ازله - ٥) فعلا - ٦) ف زالی غیر ضایهٔ - ٧) ب اجمع ف اجتمعت - ٨) ف ز به - ٩) ب ف ز الی - ١٠) الامور - ١١) ف کلمهٔ - ١٢) ب کلمات الله ۱٫۱۱۵ الله و ۱٫۱۱۵ ب کلمهٔ - ۱۲) ب کلمات الله ۱٫۱۱۵ الله و ۱٫۱۱۵ ب ۱٫۱۲۵ ب ف ز لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَنْ تَنْفَدَ كَلَمَاتُ رَبِّي - ٣١,١١١ - ١ ١٫۲۲ ب ف ز لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَنْ تَنْفَدَ كَلَماتُ رَبِّي - ٣٩ ١٫٢١٢ - ١ ١٫٢٦٣ ب ١٠٥٠ و ١٠٥٠ به ١٠٥٠ و وجدت -

فله أذًا امر واحد و كلمات كثيرة ولا يتصور الا بحروف فعن هذا قلنا امره قديم وكلماته كثيرة ' ازلية والكلمات مظاهر الامر للامر اوالروحانيات مظاهر الكلات والاجسام مظاهر الروحانيات والابداع والخلق افيا يبتدي من الارواح والاجسام اما الكلمات والحروف أفازلية قديمة فكما أن أمره لا نشبه أمرنا وكلماته وحروفه " • لا تشبه كلماتنا" وهي حروف قدسية وعلوية وكما ان الحروف بسايط الكلمات والكلمات اسباب الروحانيات والروحانيات مدبرات الجسمانيات وكل الكون قايم بكلمة الله المداللة تعالى ولا يغفل " عاقل عن مذهب السلف وظهور القول في حدوث ٣٩٠ الحروف فان له شأناً وهم يسلمون الفرق بين القراة والمقرو والكتابة ١٠ والمكتوب ويحكمون بان القراءة التي هي صفتنا وفعلنا غير المقرو والذي ليس هو صفة لنا ولا فعلنا غير ان المقروّ بالقراءة قصص واخبار واحكام واوامر وليس المقرو من قصة ادم وابليس هو بعينه المقرو من قصة موسى وفرعون وليس احكام الشرايع الماضية هي بعينها احكام الشرايع الخاتمة فلا بدُّ اذًا من كلمة ١٠ وترد على كلمة ولا بد من حروف تتركب منها الكلمات وتلك الحروف لا تشبه حروفنا وتلك الكلمات لا تشبه كلامنا كم ورد في حق موسى عليه السلام اسمع كلام الله كجر السلاسل وكما قال

٨) ف ز تمالی - ٩) ب ف ز وذلك - ١٠) ف ومن - ١١) اس - ١١) ا مظاهرة للار - ١٩) ف وحروف كلماته - ١٦) ب ف كلامنا - ١٩) ب ف كلماننا - ١٩) ب ف كلماننا - ١٩) ب ف ز انه كان (يسمم)

المصطفى صاوات الله عليه في الوحي احياناً ياتيني كصلصلة الجرس وهو اشد على ثم يفصم عني وقد وعيت ما قال والله اعلم

<sup>-</sup> الاسلام ب ف س - (a) ب ف ز منه - «الله ب ف الله ب ف الل

## القاعلة الرابعة عشرة في منفة الكلام الانباني والعلى النباني

ذهب النظام الى ان الكلام جسم لطيف منبعث من المتكلم ويقرع اجزا الهوى فيتموج الهوى بجركته ويتشكل بشكله ثم يقرع العصب المفروش في الاذن فيتشكل العصب بشكله ثم يصل الى الخيال فيعرض على الفكر العقلي فيفهم وربما يقول الكلام يصل الى الخيال فيعرض على الفكر العقلي فيفهم وربما يقول الكلام اذا حدث في جسم لطيف على شكل عصوص ثم تحير في ان الشكل اذا حدث في الهوى اهو شكل واحد يسمعه السامعون ام اشكال كثيرة وانما اخذ مذهبه في هذه المسئلة وغيرها من المسائل من مذهب الفلاسفة غير انه لم يفهم من كلامهم الاضجيجا ولم يورده نضيجاً واما الفلاسفة غير انه لم يفهم من كلامهم الاضجيجا ولم يورده نضيجاً واما الفلاسفة غير انه لم يفهم من كلامهم الاضجيجا ولم يورده نضيجاً والم الفلاسفة غير انه لم يفهم من اللامهم الاضجيجا ولم يورده نضيجاً والم الفلاسفة على النطق عندهم يطلق على نطق اللسان وهو المعنى الذي في النفس بحكم الاصطلاح والمواضعة او بحكم التوقيف والمصادرة ويطلق النطق على التمييز العقلي والتفكير النفساني والمصادرة ويطلق النطق على التمييز العقلي والتفكير النفساني

A) ف الهوا

١١) ب جسم - ٢) ب صحيحا - المالية المال

والتصوير الخيالي وهو معان في ذهن الانسان مختلفة الاعتبار فان اعتبرت بمجرد العقل كان تمييزًا صحيحاً بين الحق والباطل ويلزمه ان يكون معانى كلية مجردة متحدة متفقة فان اعتبرت بمجرد النفس كان تفكيرًا وترديدًا بين الحق والباطل حتى يظفر "بالحد الاوسط" • فيطلع على الدليل المرشد والعلة والسبب ويلزمها أن تكون ذاتية كلية او جزئية بسيطة او مركبة ويلزمها ان تكون ذاتية او عرضية موجبة او سالبة موجهة او مطلقة يقينية او عير يقينية منتجة او غير منتجة وان اعتبرت بمجرد الخيال كانت تقديرًا او تصويرًا فتارة ٢٩٢ تصوير المحسوس بالمعقول وتارة تقدير المعقول في المحسوس ويلزمها ١٠ ان تكون من جانب المحسوس عربياً او عجمياً او هندياً او رومياً او سريانياً او عبرانياً ومن جانب المعقول ان يكون بسيطاً في صورة مركبة ومركباً على نعت بسيط وذاتياً مع عرضي ويقيناً مع وهم واول ما يرد على السمع حرف وصوت يحصل في الهوى بسبب تموج يقع بحركة شديدة تحدث من قرع بعنف او قلع بحدة فان كان من ١٠ قرع اصطك الجسمان وانضغط الهوى بشدة وحدث الصوت وان كان من قلع انقطع الجسمان وانفلت الهوى بشدة وحدث الصوت ووصل الموج الى الهوى الراكد الذي في الصماخ وانفعــل به وهو مجاور للعصبة المفروشة في اقصى الصماخ الممدودة مـــد الجلد على الطبل فيحصل فيه طنين فتشعر به القوة المودعة في تلك العصبة

٣) ب ف وهي - ٤) ف ويلزمها - ٥...٥) ا (اولا) ف بالوسط - ٢...٦) ف -

٣٩٧ ١) ب المجوس - ٢) ا مركب - ٣) ب الجسماني - ٤) ب وانقلب

فيصل الى القوة الخيالية فيتصرف الخيال فيه تقديرًا فيصل الى القوة القوة النفسانية فتتصرف النفس فيه تفكيرًا فيصل الى القوة العقلية فيتصرف العقل فيه تميزًا وللمعنى صعود من المحسوس المسموع الى المعقول المعلوم صعودًا من الكثرة الى الوحدة ونزول من المعقول المعلوم الى المحسوس المسموع نزولا من الوحدة الى ١٣٩٣ الكثرة والعرف معن مبتدى من تفريق ونفض وترك ورفض ممعن في جمع هو جمع صفات الحق للذات المريدة للصدق ثم انتهى الى الوحدة ثم وقوف وهذا من حيث الصعود والعرفان مبتدى من توحيد وتفكير وتميز وتصوير ممعن في معرفة هي معرفة صفات الخلق ثم انتهى الى الكثرة ثم وقوف وهذا من حيث النزول

ومار ابو الهذبل والشحام وابو علي الجبائي الى ان الكلام حروف مفيدة مسموعة مع الاصوات عير مسموعة مع الكتابة وصار الباقون من المعتزلة الى ان الكلام حروف منتظمة ضرباً من الانتظام والحروف اصوات مقطعة ضرباً من التقطيع وهل يجوز وجود حروف من غير اصوات كما جاز وجود اصوات من غير حروف فيه خلاف بينهم

ومار ابو الحن الاشعرى الى ان الكلام معنى قايم بالنفس الانسانية وبذات المتكلم وليس بحروف ولا اصوات واغا هو القول الذي يجده العاقل من نفسه ويجيله في خلده وفي تسمية الحروف التي في اللسان كلاماً حقيقياً تردد اهو على سبيل الحقيقة ام على

 <sup>()</sup> ف هكرا - ٦) ب ف وصوردا - ٧) ا ...
 () ب ف وقوف - ٦) ا تعرفة ف تفرقة - ٣) ب الاصول

طريق المجاز وان كان على طريق الحقيقة فاطلاق اسم الكلام عليه ٢٩٤ وعلى النطق النفسي بالاشتراك

فات الامعرب الماقل اذا راجع نفسه وطالع ذهبه وجد من نفسه كلاماً وقو لا يجول في قلبه تارة اخباراً عن امور راها على وهيئة وجودها او سمعها من مبتدايها الى منتهاها على وفق ثبوتها وتارة حديثاً مع نفسه بامر ونهي ووعد ووعيد لاشخاص على تقدير وجودهم ومشاهدتهم ثم يعبر عن تلك الاحاديث وقت المشاهدة وتارة نطقاً عقلياً اما بجزم القول ان الحق والصدق كذا واما بترديد الفكر انه هل يجوز ان يكون الشي كذا او يستحيل او يجب الى الفكر انه هل يجوز ان يكون الشي كذا او يستحيل او يجب الى الذي توجهت اليه صنعته ثم تنطق نفسه في حال الفعل محادثة مع اللات والادوات والمواد والعناصر ومن انكر امثال هذه الماني فقد جحد الضرورة وباهت المقل وانكر الاواثل التي في ذهن الانسان وسبيله سبيل السوفسطائية كيف وانكاره ذلك مما لم يدر بي قلبه ولا جال في ذهنه ثم لم يعبر عنه بالانكار ولا اشار اليه بالاقرار فوجد ان المعنى معلوم بالضرورة والما الشك في انه هو العلم هه بالاقرار فوجد ان المعنى معلوم بالضرورة والما الشك في انه هو العلم وه بنفسه أو الارادة والتقدير والتفكير والتصوير والتدبير والتميين والتمين وا

بينه وبين العلم هين اذاً العلم تبين محض تابع للمعلوم على ما هو به

٣٩٤ ١) أن ب فان - ٣) ب ف سبيل - ٣) ف زيكون - ١٤ ف يعلق ب يتملق - ١٤ الدي الدي - ١١ السفوفسطية - ١١١٥ س - ١١) ف يكبر - ١١) ف ولا اشار

<sup>-</sup> ان اذا - ۱) ب ف بينه - ۲) ف اذا

وليس فيه اخبار ولا اقتضاء وطلب ولا استفهام ولا دعا ولا ندا وهي اقسام معلومة وقضايا معقولة وراء التبيين والتمييز بينه وبين الارادة اسهل واهون فان الارادة قصد الى تخصيص الفعل ببعض الجايزات ولا قصد في هذه القضايا ولا تخصيص واما التقدير والتفكير والتدبير فكل ذلك عبارات عن حديث النفس وهو الذي يعنى به من النطق النفساني ومن العجب ان الانسان يجوز ان يخلو ذهنه عن كل معنى ولا يجد نفسه قط خاليًا عن حديث النفس حتى في النوم فانه في الحقيقة يرى في منامه اشياء وتحدث نفسه بالاشياء ولرعا يطاوعه لسانه وهو في منامه حتى يتكلم وينطق متابعة لنفسه فلما يحدث وينطق

ومن مذاهب المعترف ان المفكر قبل ورود السمع يجد من نفسه خاطرين احدها يدعوه الى معرفة الصانع وشكر المنعم وسلوك سبيل المحاسن والخيرات والثانى يدعوه الى خلاف ذلك ثم يختار ما فيه المحاسن ويجتنب عما فيه الهلاك وذلك الخاطران الداعيان المحدثان

المخبران عن كلام النفس وحديثها فكيف يسوغ لهم انكار ذلك ١٠ وايضًا فان الانسان في مراتب نظره واستدلال ه يضع قولًا ويدفع قولًا ويبطل احد القسمين فيتعين له الثاني فتقسيمه هو بعينه حديث النفس وتعيينه احد القسمين هو بعينه حكم العقل وربما أخذ القلم و كتب مجلدة من حديث وكره وشحن ديواناً من حديث نفسه ولسانه ساكت لا ينطق

س) لعل «يبتر» الصواب - ٤) ف ز ويسمع اشيا - ٥) ب ف مذهب
 ٣٩٦ ) ف ياخذ - ٢) ب ف املا - ٣) ب ف يشحن - ٤) ف احاديث - ٥) ا

وصدق من قال

ان الكلام لفي الفؤاد واغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا فالعبارة والاشارة والكتابة دلالة 'بقراينها تدل على ان لها مدلولا خاص خاصاً متميزًا عن العلم والارادة ولكل عبارة خاصة مدلول خاص متميزعن ساير المدلولات وهذا اوضح ما تقرر فان دلالات العبارات على النطق دلالة المواضعة والتوقيف ويختلف بالامم والامصار ودلالة الإحكام على العلم دلالة العقل فلا يختلف ذلك بالامم والامصار ومدلول العبارات مع اختلافها مدلول واحد فان المعنى الذي يفهم من قولك الله هو بعينه المعنى الذي يفهم من اخذ اي الكرى وسرنا وند الى غير ذلك من الالفاظ فعلم من ذلك ان الكلام الذي في نفس الانسان قول محقق ونطق موجود هو اخص وصف لنفس الانسان حتى تميز به عن ساير الحيوانات ومن انكره فقد ١٠٠٧ خرج عن حد الانسانية ودخل في حريم البهيمية وكفر اخص نعم خرج عن حد الانسان

وربما نسميها احاديث النفس اما مجازًا واما حقيقة غير انها تقديرات للعبادات التي في اللسان الاترى ان من لا يعرف كلمة بالعربية لا يخطر بباله كلام العرب ومن لا يعرف العجمية لا يطرأ عليه المعرب عن العرب ومن لا يعرف العجمية لا يطرأ عليه المعرب ومن لا يعرف العجمية لا يطرأ عليه المعرب ومن لا يعرف العجمية لا يطرأ عليه العرب ومن لا يعرف العرب ومن لا يعرب ومن لا يع

قط — ٦) ب ف دالة — ٧) ف ز النفسي — ٨...٨) ف ـ - ٩) ب فعلي — ١٥) ب قوله و سالى ... يفهم — ١١) ف ز من قولك

۱ ۲۹۷ ۱) االبهيمة - ۲) ب تطرى - ۲) ب ف من العربيمة - ۱) ب ف على خاطره -

كلام العجم ومن عرف اللسانين تارة تحدث نفسه بلسان العرب وتارة بلسان العجم فعلم على الحقيقة انها تقديرات واحاديث تابعة للعبارات التي تعلمها الانسان في اول نشوه والعبارات هي اصول لها منها تصدر وعليها تردحتى لو قدرنا انساناً خالياً عن العبارات كلها ابكم لا يقدر على نطق لم نشك ان نفسه لا تحدث بعربية ولا عجمية ولا لسان من الالسن وعقله يعقل كل معقول وان كان يعرى عن كل مسموع ومنقول فعلم ان الكلام الحقيقي هو الحروف المنظومة التي في اللسان والمتعارف من اهل اللغة والعقلاء ان الذي في اللسان الابكم هو الكلام ومن قدر عليه فهو المتكلم ومن لم يقدر عليه فهو الاعجم الابكم فعلم من ذلك ان الكلام ليس جنساً ونوعاً في نفسه ذا الابكم فعلم من ذلك ان الكلام ليس جنساً ونوعاً في نفسه ذا العقيقة عقلية كساير المعاني بل هو مختلف بالمواضعة والاصطلاح والتواطو عتى لو تواطأ قوم على نقرات واشارات ورمزات لحصل التفاهم بالعبارات

ومن الدلب على ذلك أن الله تعالى سمى تغريد الطير واصوات الحكل ودبيب النمل كلاماً وقو لاحتى قال سليان بن داود عليهما السلم الحلين منطق الطيروقاكت نَمْلة وقال الهدهد أحطت على الم تحطيه ومثل ذلك يجري مجازًا في الجهادات ايضاً قالتا أَتَيْنَا طَائِعِينَ يَاجِبَالُ أَوْقِي مَعَهُ وَالطّير يُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ ويعبر عن احوال دلالاتهم على وجود الصانع بالتسبيح والتأويب وعن استعدادهم لقبول فعله

ه) ب ف لسانا — ٦) ا ولم يشك — ٧) ب ف زكلهم
 ٨٩٨ ١) ف المعلوم ف ب ز بل — ٢) ا التواطي — ٣) ا التفهم — ٤) ف
 عن — ٥) ب ف الطيور — ٦) ب ف داود وسلمان — ٧) سورة ٢٧,١٦ و ٢٤,١٠٥
 ٨) ١٢,١٤

وصنعه بالطوع والرغبة قولا وذلك كله يدل على ان الكلام ليس نوعاً من الاعراض ذا حقيقة عقلية كساير الاعراض بل نطلقه على النطق الذي في اللسان بحكم المواضعة والمواطأة والانسان قد يخلو عنه وعن ضده وتبقى حقيقة انسانيته فانه اغا يتميز عن الحيوانات بصورته وشكله لا بنفسه او عقله ونطقه وقول وانتم يا معشر الاشاعرة انتهجتم مناهج الفلاسفة حيث حددتم الكلام بالنطق النفسي كما حدوا الانسان بقولهم الحيوان الناطق وجعلوا النطق اخص وصف الانسان تميز به عن سائر الحيوانات وجعلوه الفصل الذاتي ويلزمكم على مساق ذلك ان تكون النفس الناطقة هي الذاتي ويلزمكم على مساق ذلك ان تكون الله وقالباً لها ثم يلزم منه ان يكون الحطاب والتكليف على النفس والروح دون البدن منه ان يكون المعاد للارواح والنفوس والثواب والعقاب لها وعليها وذلك طي لمسالك الشريعة وغي في مهالك الطبيعة

فاك الاشرية الذي يشعر به نفس الانسان معان مختلفة الحقايق الوراء التمييز العقلي والتصوير الحيالي فان التمييز العقلي حكم جزم بان الامر كذا وان الحق في القضية كذا والتصوير الحيالي تقدير ما سمعه من العبارة من العربية والعجمية كما ذكرتم وليس فيه حكم ونفي الامر الاوسط وهو التدبير النفساني الذي لا يعدمه كل ذي عقل ونفس من الانسان سواء عدم النطق اللساني اولم يعدم

<sup>-</sup> ۱۹ ب ف معاشر

۱ ۳۹۹ ۱) ف انسان – ۲) ا یلزمهم – ۳) ب ف الشخص – ۱) ف ز ووراه – ۱) ف ز البته – ۲) ف تدبیر

ومن الرهام على ذلك سوى الاحساس الذي لا ينكره الا معاند ٤٠٠ جاحد ان كل عاقل مكلف بالنظر والاستدلال حتى يحصل لنفسه المعرفة بوحدانية الصانع ولن يتأتى الفكر والنظر الأبترديد الخاطرين في جهات الامكان وتدبير الاوائل التي هي بدايه العقل بالثواني والثوالث في ترتيب المقدمات القياسية والتمييز فيها بين ه اليقيني والجدلي والخطابي والشعري ثم التدرج من ذلك الترتيب المخصوص والشكل الموصوف المعين الى النتيجة التي هي المطلوبة وهذا التردد " لن يتأتى الا باقوال عقلية ونطق نفساني يكون اللسان معبرًا عنها تارة بالعربية وتارة بالعجمية ان كان منطقيا وبالاشارة والايماء أن كان ابكم فعلم من ذلك أن الذي حصل في الحيال غير ١٠ والذي حصل في النفس غير وان الذي حصل في العقل غير ومن امكنه التمييز بين هذه الاعتبارات سهل عليه تقدير النطق النفساني والقول بان ذلك المعني جنس ونوع من المعاني له حقيقة لا تختلف والذي في الحيال واللسان ليس جنساً ونوعاً حقيقيًّا ثابتاً بل يختلف ذلك بحسب الاصطلاح والمواضعة وعلى امكان التعبير من حال الى ١٠ حال ومن شخص الى شخص ومكان الى مكان وذلك ليس كلاماً حقيقيًّا ولا نوعاً متنوعاً ويتبعه الذي في الخيال من الصور والأشكال عن الحروف والكلمات التي في السمع وعن المبصرات والمدركات ١٠١ التي في البصر لكن المعاني التي في النفس حقائق موجودة تتردد فيها

٩٠٠ () ف وان - ٣) ف الماطر من جهات - ٣) ب ف وترتيب -

ع) ف اوالتدريج - ه) االترتيب - ٦) ب ف ز تارة - ٧) ا ابكما -٨) ا بذلك - ٩) ب ف والتوقيف

النفس بنطقها الذاتي وتمييزها العقلي وهذا لا ينكره الا من انكر نفسه وعدم حديثه وحسه

وفولهم يجوز ان يحصل التفاهم بالنقرات والرمزات كما يحصل بالعبادات

فلنا وهذا من الدليل القاطع على ان الذي في اللسان كلام بجازي فان التفاهم حاصل بغيره والفهم نطق نفساني دون العلم العقلي فان الانسان يجوز ان يفهم باطلا وينكره بعقله فالفهم غير ذلك فالفهم غير والعلم غير وذلك الفهم مدلول كلام القايل فقط وهو نطق مجرد نفساني ومحاورة فكرية اذ يديره في خلده فيجيب عنه تسليماً له واعتراضاً عليه وربا يكون معني في الذهن يبسط ويشرح في العبارة وربا يكون معاني كثيرة تقبض وتختصر في اللفظ وبالجملة مدلولات العبارات والاشارات نطق نفساني بخلاف مدلولات اصوات البهايم وتغريد الطير فانها وان حصل بها التفاهم الخيالي فلم يحصل بها النهم النفساني حتى تتصرف فيما سمعته الكلية والجزية الما والموجبة والسالبة والذاتية والعرضية فقد عدمت تلك النفوس ما المها من خواص الذه والذاتية والعرضية فقد عدمت تلك النفوس ما في من خواص الذه والذاتية والعرضية فقد عدمت تلك النفوس ما في من خواص الذه والذاتية والعرضية فقد عدمت تلك النفوس ما في من خواص الذه و الذاتية والعرضية فقد عدمت تلك النفوس ما في المها من خواص الذه و الذاتية والعرضية فقد عدمت تلك النفوس ما في المها من خواص الذه و الذاتية والعرضية فقد عدمت تلك النفوس ما في المها و الموجبة والسالبة والذاتية والعرضية فقد عدمت تلك النفوس ما في المها و الذاتية والعرضية فقد عدمت تلك النفوس ما في النهم من خواص الذه و الذاتية والعرضية فقد عدمت تلك النفوس ما في النه و الذاتية والدين النه و الدين النه و الذاتية والدين النه و الدين النه و الذاتية و الدين الذي النه و الذاتية و الدين الذي و الموجبة و السالية و الذاتية و الدين المنات و الموجبة و السالية و الذين الموجبة و الدين الذين الموجبة و الدين المؤلم الموجبة و الدين الموجبة و الموجبة و

والموجبة والسائبة والدالية والعرصية فقد عدمت للك النفوس ما هو من خواص ٤٠٠ العقال النفس الانسانية وعدمت ايضاً ما هو من خواص ٤٠٠ العقال الانساني من الاعتبارات الكلياة التي له والاحكام

<sup>(</sup> ١٠٤ ١) ب ف نطقه ( ٣ ) ف ( ٣ ) المجاز ( ٤٠٠٠) ب ف ( ٥ ) ب تدير ف تدبره ( ٦ ) ف فيجدبه ( ٧ ) ف أو اعتراضا ( ٨ ) ب ف زواحد ( ٩ ) ب ف زواحد ( ١ ) التفاهم ( ١٥ ) النصرف ( ١٣ ) افيها بسمه ( ١٥ ) ب ف والجزوية ( ١٥ ) ب ف ما

۲۰۶ ۱) از الجزية

الجزية التي اليه وبالجملة فهي عادمة الكليات واجدة الجزيات فلم تكن اصواتهم والحانهم قولا ونطقا وما ورد في التنزيل من نسبة الكلام الى امثالهم فهو محمول على احد وجهين احدها انه اعطاهم عقلا وانطقهم حقيقة بحرف وصوت وجعل ذلك معجزة لذلك النبي الذي هو في زمانه والثاني انه اجرى على لسانهم وهم لا يعرفون كلامًا ففهمه في ذلك الزمان من غير ان يشعر به المتكلم من الوحش والطير كما اجرى على ذراع الشاة لا تاكل مني فاني مسمومة في مسمومة

واما نب صاحب هذه المفالة الى الفلاسفة والتشنيع عليه بانه يودي الى كون النفس جوهرا روحانيا غير جسم وان الخطاب يتوجه عليه وان الثواب والعقاب له فهو سؤال لا يستحق الجواب والمعاني العقلية اذا لاحت حسية كالشمس وجب اعتقادها ولزم اعتقالها من غير التفات الى مذهب دون مذهب وقد قالت الفلاسفة النفس الانساني عندنا بالمعنى الذي يشترك فيه الانسان والحيوان والنبات انه كال اول الجسم طبيعي [متحرك] المي ذي حيوة بالقوة النفس

عن وبالمعنى الذي يشترك فيه الانسان والملك انه جوهر غير جسم 'هو ١٥ كال اول لجسم طبيعي محرك له بالاختيار عن مبدا نطقي عقلي بالفعل وبالقوة أفالذي بالفعل هو خاصة النفس الملكية والذي بالقوة مو فصل النفس الانساني فالنطق فصل ذاتي على كل حال سوا كان

٣) ف بحروف - ٤) ف س ب ز وجعل ذلك - ٥) ب يفهمه ف يفهم - ٦) ب ف مسموم - ٦) ف ويكون - ٧) ف ز وعليه - ٨) ف ان يجاب -٩) ف ز ان - ١٥) ب ف س - ١١) ف س جسم - ١٢) ف س - ١٩٠) ف ز له ٣٠٠٤ ١٠٠١) ف وكال جسم ب اوّل س - ٧) ب او بالغمل ف او بالمقل -٣٠٠٠٠) ف س

بالقوة أو الاستعداد او كان بالفعل والوجود ومن عدم المعنيين كان فصله الذاتي عجمة اما صاهل او ناهق او هادر او فصل اخر

فانوا ولا بد من اثبات النفس واثبات جوهريت اولاحتى يصح اثبات النطق العقلي له ثانياً والاشعري ان وافق المعتزلة على ان نفي الروح والنفس جوهرا بـ الا عرض لا يبقى زمانيين وهو الحيوة فقط فهو كالمعتزلي اذا وافق الطبيعي مناعلى ان النفس ليس جوهرا روحانياً لا يقبل الاستحالة بل هو جسم قابل للكون والفساد وعرض عابع للمزاج ولا فرق بين قولهم مستحيل اي متغير حالا فحالا وبين قولهم لا يبقى زمانين اي موجود حالا فحالا

واما الفلاسة الالهبوله فقد دلوا على وجود النفس من جهة ادراكها ومن جهة احوالها أما الافعال فاخص افعالها بعد خروجها عن حد الاستعداد والانفعال التردد لين القضايا العقلية طلبًا للدليل على المدلول وعثورا على العلة المقتضية الوجود اعني وجود المطلوب ٤٠٤ او الاعتقاد بالوجود حتى يرد الثواني الى الاوايل والثوالث الى

الثواني ويستدل بامر خاص في ذهنه على امر مستحضر ويتوصل على على امر مستحضر ويتوصل بمعنى على المستحصل وذلك من اخص افعال النفس الإنسانية ليس لذيرها فيه أنصيب وشركة ومن خواص افعالها انها اذا خرجت من القوة إلى الفعل عقلًا وعلماً او خلقاً وعملًا اخرجت غيره من

ا ببالنطق - ٥) ب ف ز (البهيمة - ٦) ف جاهل - ٧) ب ف بل - ٨) ب ف أو - ٩) ف من جهة افعالها ومن جهة ادراكاتها ومن جهة احوالها (وهو صواب) - ١٥) ب ف والتردد

٤٠٤ ) ب ف يتوسل - ٢) ا - ٣) ا فيها - ١٥) ب ف غيرها -

النفوس الانسانية من القوة الى الفعل حتى تصير صورتها مشابهة° لصورة المخرج كالمعلم للقراءة يخرج نفسَ الصبي من قوة الاستعداد الى فعل القراءة حتى يصير قارياً مثله وكالمعلم للحكمة يخرج نفس المتعلم من قوة الصلاحية الى فعل الحكمة حتى يصير حكيماً مثله وكالمعلم للصفاعات البشرية الخاصة بنوع الانسان يخرج نفوس • المتعلمين من القوة إلى الفعل حتى يصير صانعاً مثله وليست هذه الخاصية ايضًا لنوع من ألحيوانات لأن ما لها بالطبع والفطرة فهي لمواليدها كذلك 'فهذا المعنى فضيلة' النفس الانسانية وانفصلت واليه الاشارة البقوله تعالى اوعلم آدم الأسماء كُلَّها الاية وكان له قوة القبول وقوة الاداً في طرفي العلم والعمل ومن خواص افعالها .. انها حيثما كثرت افعالها ازدادت قوة وكمالا وغيرها من النفوس ٤٠٥ والاجسام وقو اها الجسمانية حيثما كثرت افعالها ازدادت ضعفاً وكلالا ومن خواص فواها وافعالها ان كل قوة جمانية فعى متناهية الاثر الى حد معلوم والقوة على ما لا يتناهى لا يتصور في الجسم بخلاف القوة العقلية النفسانية فانها تقوى على ما لا يتناهى اذ ما عكن ان ١٠ تدركه النفس الناطقة من المحسوسات والمعقولات ليست محصورة فيستحيل ان يكون ذاتها ذاتًا جسمانيًا وقواها قوى جسمانية واما خو امرها من جهة ادراكها فاخص ادراكاتها انها تدرك ذاتها

 <sup>(</sup>ع) ب متشاجة - ٦) ف ويخرج - ٧) ب ف ز اخر - ٨) ب ف ز نفوس - ٩...٩) ب لهــذا ا وجذا المنى فصلت - ١٥...١١) ف اشار التتريل - ١٩...١١) ف س - ١٣) سورة ٣,٢٩
 (ع) سورة ٢٠٩٠
 (ع) ف ز كلما - ٣) اس - ٣) ب ف ادراكاتما -

بذاتها وان ذاتها لا تعزب عن ذاتها وتراها تذفل عن كل شي و تقديرًا سوى ذاتها حتى النايم والسكران يغفل عن كل شي وي ذاته ثم المدرك من ذاته ليس بآلة جسانية او نفسانية لانا فرضناها غافلة عن كل شي وي ذاته ليس بسماً او جزءًا من جسم فانا في الفرض المذكور اغفلناها عن كل شي وي ذاتها فهي مدركة ومدركة وعاقلة ومعقولة لا يحجبها عن ذاتها شي والبتة ونفس ادراكها نفسها لاكالحواس فانها لا تدرك ذاتها بذاتها ولا كالمدرك بالات اذا اصابت الالة افة بطل ادراكه او ضعف ولا كالمدرك بالله اذا ادرك شيئًا قوياً لم يمكنه ادراك الضعيف بل هي تدرك ٢٠٠ بالضعيف بعد القوي والحفي بعد الجلي ولا كأ يضعف بامتداد الزمان ويبليه مر الدهور والحدثان فانه ربما يقوى في الكبير ويضعف في الصغير فهذه كلها من خواص النفس الانسانية نحس من انفسنا ضرورة ان الار كذلك من غير احتياج الى برهان يقام عليه والمعاني الضرورية اذا احتال المر فيها لطلب برهان عليها ازدادت

ع) ف يعرف — ٥) ا فان — ٦) ب ف بالات ٢٠٠٤ ١) ف س — ٢٠٠٠٧) ب وكمالا كما — ٣) ب ويتليه ا وتبليه — ع) ب الكثير ف الكبر — ٥) ب س ف الصغر — ٦) ف نقيمه ب نقيم — ٧) ا ز هو — ٨٠٠٠٨) ب س —

في غير جسم

اما المفرم فشبتها ابناء على ان كل جسم منقسم وما حل في منقسم يجب ان يكون منقسماً ونثبتها بناء على ان كل جسم فركب من مادة وصورة والمدنى الواحداني الكلي ابالذات لا يحل في مركب ونثبتها بناء على ان كل جسم فهو ذو وضع وقدر وشكل وحيز " وكل ما حل في ذي "قدر ووضع فيكون له نسبة وقدر وهيئة ووضع والمعنى المعقول المجرد في نفس الانسان مجرد عن القدر والوضع فتجرده اما ان يكون باعتبار محله او باعتبار ما منه حصل وباطل ان يكون تجرده عما ان يكون أعتبار ما فان الانسان يتلقى حد الانسان

النفس الناطقة العاقلة لا تنقسم الى العاشر الحس تجرده ١٠ وحقيقته من السادة فان المادة لا تدخل في الحس بل التاثل الذي يطابقه يرتسم فيه والخيال بجرده تجريدًا اشد فان الحس يناله وهو حاضر والخيال يناله وهو غايب والفكر لمجرده تجريدًا اشد فان الخيال يناله مع غبوبيته أشخصياً جزياً والفكر العقلي يتصوره بجردًا في فيتصوره العقل كليًا واحدًا مبرا من الوضع والقدر بجردًا عن المادة والشكل فتجرده بما هو مجرد وتفرده عن العلايق المادية بما هو مفرد فدل ادراكه المعقول على هذا الوجه المذكور على ان ذات النفس الناطقة العاقلة لا تنقسم الى جزء وجزء ولا تتركب من مادة

ب ف ز الاولى – ١٠) ف فنثبتها – ١١) ب فيجب – ١٣) ب ف الوحدائي الكلي الذات – ١٣) ب وقدرة – ١٤) ف وحرف – ١٥) ا ... – ١٦) ف القدرة – ١٧) ب ف فان

الله عنوریه در الله کرة به ۲) ب غینوتبه ف غیبویته به ۳) ف جزویا به ۲۰۷ ب ف لما

وصورة ولا توصف بوضع ومقدار وشكل وحيز وذلك ما اردنا بيانه

واما امبار النفس الانسانية عن الاجسام وقواها وسائر النفوس المزاجية من جهة حالاتها فاحدى حالاتها حركاتها وهي على مراتب فنها حركاتها من قوة الاستعداد العلمي والعملي الى الكمال ولما لم تكن هبولى عقلها الهيولاني على مثل اهيولى سائر الاجسام لم تكن حركاتها من القوة الى الفعل على مثل اتلك الحركات بل اولى صورة لبستها الهيولى الجسمانية هي الابعاد الثلثة من الطول والعرض والعمق واولى صورة لبستها الهيولى النفسانية هي الاحوال الثلثة من الطول الثلثة من

العقل المستفاد والعقل بالملكة والعقل بالفعل على ترتيب الاول والثاني معلم والثالث واغا يتصور ذلك الترتيب اذا كان ثم تحرك من مبدإ الى كال واغما تتصور الحركة حيث يتحقق ثم زمان وهاهنا للنفس حالة اخرى غير زمانية وراء الاحوال الثلثة وهي حالة المنام فانك لا تشك في نفسك انك ترى في المنام الصادق احوالا كثيرة من وحضورك في قصورك وترددك بين رباع وديار وتقلبك بين اشجار وجنات وانهار ومكالمتك كلاماً كثيراً من سؤال وجواب وخبر واستخبار وقصة طويلة لو عبرت عنها في اليقظة لوسعتها وداق وضاق عن بسطها بيان وبنان وكل ذلك في لحظة واحدة كانها طرفة

٥) ف اختيار – ٦) ب س – ٧) ب المراخية ا المواجهة – ٨) ب ف احوالها – ٩) ا فاحد – ١٠) ف الهيولاني – ١١) ب ف مثال – ١٢) ا اول – ١٣) ب ف لبستها – ١٤) ف الى العرض

٨٠٤ ١) ا وما هي \_ ٣) ا والاحوال \_ ٣) ب ف في \_ ٤) ف اضا \_
 ٥) ا حضور \_ ٣) ا قصور \_ ٧) ا لوسمها \_ ٨) ف اودات \_

عين وكما غفوت رأيت جملة من ذلك ثم يعبر عنها بعبارات كثيرة وربما يظن أن مثاله مثال انطباع صورة ' في المرآة في لحظة وهذا ان صدق مثالاً في الصورة المبصرة فكيف يصدق في الكلام الكثير من السوَّال والجواب فانها لا تنطبع معاً في المرآة" اذ لا بد من تعاقب حروف" ولا بدللتعاقب من ازمنة متتالية حتى تدركها • النفس وقد يرى الرائي في المنام انه ختم القرآن ويذكر انتقالات ذهنه من سورة الى سورة ومن آية الى اية كل ذلك خطرة ولحظة ٤٠٩ فيعلم من ذلك ضرورة ان المدرك لذلك لو" كان جسماً او قوة في جسم لاستدعى محلاً لمذه الادراكات تتعاقب عليه المعاني والصور وتتتالى عليه الايات والسور ويستدعى ذلك التعاقب زماناً واوقاتاً ١٠ وتقدماً وتأخرًا فاطلع من ذلك على ان النفس ليست من جنس الاجسام والاجرام فان ادراكاتها التي لها بالذات ليست من جنس الادراكات الحسية بالالات الجسمانية وإنها فوق المكان والزمان جوهرًا وادراكاً وليست هذه الحالة مخصوصة بالمنام بل وفي حالة ' اليقظة لها ثلاثة احوال احدها ان يرتسم فيها صورة المعلومات مفصلة .. مسئلة مسئلة والثانية ان ترتسم فيها جلة عير مفصلة لكن يحصل لها قوة وهيئة تقوى بها على تلك المسائل والثالثة أن يحصل لها من

٩) ف تظن — ١٠) ب الصور ف صور كثیرة — ١١) ف ما لا — ١١) الصور — ١١) ف وحروف — ١١) اتدرك انتقالات — ١٥) ف ان
 ٩٠٤ ١) المحالا ف مجملا — ٢) تتلالا ب تتناهي — ٣) ب ف شبح (لمله صواب) — ١٠) ف وان — ١٠) ب ف ليست — ١٦) ا س — ٧) ب ف حال — ٨) ب ف صور — ١٩) ف جهها —

العقل بالفعل والملكة في الفعل انه اذا سمع كلاماً في المناظرة مستملًا على شبهة وقع في خاطره جواب ذلك في اوحى اما يقدر واسرع ما ينتظر كانه معنى واحد ثم يعبر عنه بعبارات كثيرة ويبسطه بسطاً واسعاً يشمل اوراقاً ويملا اسهاعاً فتحدس من من ذلك وان النفس الانسانية لو كانت من جملة الاجسام لما كان حالها كها وصفنا ولو كاكنت من عداد اساير النفوس الحيوانية المزاجية لما كان ادرا كها ادراكاً غير زماني وحال اليقظة فيها ذكرنا بحال الانبياء اشبه وحال المنام بحال الاولياء اقرب فقد تبين مها ذكرنا ١٠٤ ان النفس الانسانية ليست من شبح الاجسام التي تتناهى بالحدود ان النفس الانسانية وان النطق الذي لهما ليس من جملة النطق اللساني الذي يختلف بالامصار والامم وانها هي الاصل في الانسانية والمخاطبة بالاحكام التكليفية

اعترض عليهم معترض من وجوه ثلاثة احدها اعتراض على الحدود والرسم الذي ذكروه والثاني اعتراض على خواص افعالها والثالث اعتراض على ادراكاتها واحوالها وردها الى مدرك اخر

اما الاول فقولهم حد النفس بالمعنى الذي يشاركه النفس الحيوانية والنباتية انه كال جسم طبيعي آلى ذي حيوة بالقوة قيل

١٥) ف ان - ١١) ا مثلا - ١٢) أ ارجاب س - ١٣) ا يسطّر - ١١٥) ب
 على - ١٥) ا فتحرر - ١٦) ب اذ - ١٧) ف او - ١٨) ب ف عداد ١٥) ف لادراكها - ٢٠) ا فا

١٠ بتبين بما اتيسركما - ٣) ف بالقسمة - ٣) ف المنطق ب (الناطق - ١٠) اواغا - ٥) ب ف ز افعال النفس و حملها على سبب اخر (ف الاخر)
 - ٣) ا وزووه -

اولًا ما المعنى بالكمال الذي ذكرتموه اهو جزء من جسم ام عرض فى جسم ام امر اخر ورا الجسم فانكم ذكرتم انها بالمعنى الذي يشترك فيه الانسان والملك وهو جوهر ورا الجسم والكمال الذي وضعتموه موضع الجنس لفظ مشترك قد اطلق تارة بمعنى جز · وقوة أو عرض ا واطلق تــارة بمعنى اخر الهو ورا · الجسم • فن" الوجه الـذي يشاركه الحيوان والنبات لم يشارك الملك ومن الوجمه الذي يشاركه الملك لم يشارك الحيوان ولفظ الكمال واحد وقد اطلق اطلاق الجنس لا بالتواطؤ بل الشراك ٤١١ على أن الكمال المن وجه أخر لفظ مشترك فأنه يطلق على المعنى الذي يقابله القوة ويعني به الفعل والوجود ويطلق على المعني الذي يقابله ١٠ المبدا ويعنى به الفاية والتمام ويطلق على المعنى الذي يقابله النقص والعيب ويعنى به السلامة والالفاظ المشتركة لا تصلح ولا تستعمل في الحدود والرسوم ثم قلتم كال جسم فقد اضفتموه الى الجسم اما اضافة على سبيل اللام واما اضافة على سبيل من وكمال الشي ينبغي ان لا ينفصل عن الشي و فانه ان انفصل عنه مجوهر لم يكن كالا ١٠ له فالنفس اذًا مكمل الجسم الطبيعي لا كال لـ مثم النفوس بجواهرها تنقسم على راي الى خيرة بالذات والجوهر والى شريرة ' بالذات والجوهر فالتي هي خيرة كالات ومكملات للاجسام

٧...٧) ب س — ٨) ب س — ٩) ب ف أو قوة — ١٥) ب ز في جسم ف أو جسم — ١٥) اولا — ١٤) ف (اكملام أو جسم — ١١) الآزم — ٧) ب «من و» س — ٣) ف يجب — ١٥) ف اذا — ٥) ف ولم — ٢) أن ولم — ٢) أن ولم — ٢) أثرية —

الطبيعية الالية محى تستعملها في جهات الخير فكيف بسوغ لنا ان نحكم بان الشريرة كمالات ومكملات للاجسام الطبيعية الالية حتى تستعملها في جهات الشر فان الامر يتناقض فيه واطلاق لفظ الكمال هاهنا سمج

واما الاعتراض الثاني ' على خواص الافعـال التي ذكروها هو انا نسلم كلما قرروه ولكنا نقول بم تنكرون على من رد ذلك كله الى كمالية التركيب في المزاج وخاصية التاليف الواقع بين الامشاج" اذعرف من خواص الجواهر غرايب افعال" وعجايب احوال لا يرتقى اليها الوهم ولا يرتمي نحوها العقل والفهم من تسكين وتحريك ٤١٢ ١٠ وحل وعقد وتنمية واذبال وجذب وارسال وتسخير وتدبير وحب وبغض وتصحيح وإمراض واحياء واماتة ما يقضي منه العجب الا ترى من خواص الاحجار وخواص النبات والاشجار وهدايات ا الحيو انات إلى مصالحها ما لا يقصر في الدرجة عن خواص النفس الانسانية الائتمتر من تاليفات الاعداد المجردة عن المادة مثل • اعداد الوفق وغيرها كيف يوثر في الاجسام حتى قيل ان النفس الانسانية عدد تاليفي كل ذلك من كالية التاليف والتركيب وكما ان الاجرام البسيطة عا هياتها ذوات خواص كذلك المركبات بتاليفها ذوات خواص فبتاليف اكمل ترتقى المادن والنبات على المناصر

٨) ب الاوله - ٩) ب ف بان - ١٠) ف الكلام - ١١) ب ف - -١١) ا الاشباح - ١١٠) ف افعاله

١٧٤ ١) ف هذا ايات - ٢) اينض - ٣) ب ف افعال - ١٤ ف لا -اف تاليف وكل - () افتتالف أكمل -

وبتأليف افضل يرتقي الحيوان والانسان على المعادن والنبات فما دليلكم ان هاهنا سوى التاليف الافضل والتركيب الاكمل نفساً روحانية فان جميع الخواص التي عددتموها يمكن حملها على كالية التركيب فقط سوى شي واحد وهو ادراكه للكليات والامور التي لها وحدانية بالذات حيث يلزم انقسامها بانقسام المحل وذلك هو المحال ألما

الاعتراض الثاث فنفول الولا التم مطالبون بان كل عرض مل في المحل القسم بانقسام المحل ضرورة فان هذه القضية عندنا ليست ضرورية بل لما توهم في الالوان والاشكال انها تنقسم بانقسام المحال أجري حكم ذلك في الكل فن الاعراض ما ينعدم بانقسام المحال كالماسة . والتاليف ومنها ما لا ينعدم فيقوم بجز منه قيامه بالكل وعند المتكلم العلم الواحد لا يقوم الا بجز واحد وانعكس الامر عليكم فنقول ان كان انقسام المحل يوجب انقسام المعرض فاتحاد المعرض يستدعي اتحاد المحل وانتم اذا سلمتم معنى وحداني الذات لا ينقسم بوجه فيلزمكم ان تثبتوا محلا له وحداني الذات لا ينقسم اليست النقطة ه وحن وهو شي ما لا ينقسم بوجوه فيلزمكم ان تثبتوا محلا له وحداني الذات لا ينقسم اليست النقطة ما الذات لا ينقسم من الجسم وجوب ان لا ينقسم على انا نلزمهم امر الاجواب لهم عنه وهو ان هذا المعني الكلي الواحد الذي يدركه العقل ايبقى مع العقل محفوظاً مذكوراً بالفعل

٣) ب ف محل - ٧) ب ف ز فنقول - ٨) ب ز اذا - ٩) ف باقسام
 ٣) ب ف المحل - ٢) ب ز يوجب - ٣) ب س - ٤) ب ف ايجاد
 - ٥) ف ز في ( ا منسوخ ) - ٣٠٠٠٠ ب س - ٢٠٠٠٠٧ ا س

ابد الدهر او يجوز ان يغفل عنه العقل ولا حاصل للقسم الاول فان الانسان يجد من نفسه غفلته عن المعقولات المحصلة فيبقى متحفظاً " في خزانة الحفظ وهي قوة جسمانية ان جاز ان يحفظها كليــة فلم لا يجوز ان يكون قوة جسمانية يحصلها كلية فان حفظ المرتسم ه في النفس كنفس الارتسام ام تبقى محفوظة في غير خزانة الحفظ وهو العقل المفارق الفياض عليه كما قيل انه يصير له كالخزانة الحافظة متى طالعه اشرف عليه ثانيًا وافاده الصورة الاولة ١٤٤ بعينها فيذكره ما قد نسى ويذكر ثانياً ما قد اغفل فيلزم على مقتضى ذلك اشكالان احدهما ان الصورة المفصلة. كيف ترتسخ في ذات ١٠ واهب الصور مفصلة حتى تكون لزيد عنده صورة ولعمرو صورة وهو يحفظ الكل مفصلًا منقسمًا متعددًا متايزًا بعضها عن بعض بالكم والكيف وهو احدي الذات واسع الافاضة عام الاضافة وهذا من امحل المحال والاشكال الثاني ان الذي تصورتم في جانب الحفظ فيتصور في جانب الادراك الاول حتى تحكموا بان المدرك ١٠ للكليات هو العقبل الفعال كما أن الحافظ هو وليس الى النفس الانسانية الاتركيب القضايا وتاليف المقدمات ورفع الحجب ثم يكون العقل مدركاً كاكان حافظاً والانسان يكون مدركاً بإدراك في ذات العقل الفعال كما كان حافظاً ' بحفظ في ذات العقل الفعال فيكون العقل الانفعالي حاصلًا له كما كان العقل الفعلي حاصلًا منه ٠٠ وتكون نسبة العقول الجزئية اليه في العرض عليه نسبة الحواس

٨) ب ف محفوظا - ٩٠٠٠٩) ا س - ١٠) ب ف يبقى محفوظاً
 ١٤ ١) ب ف ترتسم - ٣) ف الاضافة - ٣) ف قصورا - ١٠٠٠٤ ب سـ

الباطنة الى العقل الانساني في العرض عليه وهذا موضع اشكال وشك عظيم وربما يستوفى شرحه في المباحثات التي بيننا وبين الفلاسفة ان شاء الله

 <sup>(</sup>٥) الله وشكل -

## القاعلة الخامسة عش

## في العلم بكود الباري تعالى سميعاً بصيرا

ذهب ابو القاسم الكعبي ومن تابعه من البغذاذيين الى ان معنى ١٥٥ كونه سميعاً بصيراً انه عالم بالمسموعات والمبصرات لا زايدا على وكونه عالماً بالمعلومات ووافقه جماعة من النجارية ومن قال من المعتزلة انه سميع بصير لذاته فذهبه أمذهب الكعبي لا غير ومن قال منهم ان المعنى بكونه سميعاً بصيراً انه حي لا افق به فذهبه علاف مذهب الكعبي وهو الذي صار اليه الجبائي وابنه ومنهم من صار الى ان معنى كونه سميعاً بصيراً انه مدرك للمسموعات من صار الى ان معنى كونه سميعاً بصيراً انه مدرك للمسموعات من والمبصرات وذلك زايد على كونه عالماً

وذهب ابو الحن الانعري رحمه الله الى انه تعالى سميع بسمع بسير بسمر وهما صفتان قاعتان بذاته زايدتان على كونه عالما

وديد في ذلك ان الحي اذا قبل معنى وله ضد ولا واسطة بين

۹) افي كون

<sup>(</sup> ١ ١٠ - - ١) ف زايدًا - ٣) ف التجاريين - ١٥) ب ف زايل الى

<sup>-</sup> ٥) ب ف يخالف - ٦) ب زغير - ١٠٠٩) في بعير بيصر وسم -

الضدين لم يخل عنه او عن ضده فلو لم يتصف بكونه سميمًا بصيرًا لاتصف بضدها وذلك آفة ونقص وهذه المقدمات تحتاج الى اثبات فلا بد من البرهان على كل واحدة منهما

اما المقرمة الاولى فالدليل عليها ان المصحح لقبول السمع والبصر شاهدًا هو كون الانسان حيًّا انا عرفنا ذلك بطريق السبر اذ لو كان المصحح وجوده او حدوثه او قيامه بالنفس او غير ذلك على الاوصاف كان منتقضاً على الفور فبقي كون عيًّا والباري تعالى حي فلزم القضاء بكونه موصوفاً بالسمع والبصر لتعاليه عن قبول الافات والنقايص وليس منكر صحة قبول السمع والبصر اسعد عالا عمن يزعم ان الباري تعالى لا يتصف بالعلم وضده مصيراً الى استحالة اتصافه بحكميها

فان فين ما الدليل على انه اذا لم يتصف بالسمع والبصر يجب أن يتصف بضدها

في كل ما دل على استحالة عرو الجوهر عن المتضادات فهو دليل على ذلك وقد سبق القول فيه

فاد في ما الدليل على ان الاتصاف بضد السمع والبصر من النقايص

فين لما علم ان السمع والبصر من صفات المدح فذلك دليل

٧) ب ز هو ۸ ک ب س ۹ ک ب ف س ۱۰ ک منتقطا
 ١٥ ک باسمة ۳ ۳ ۳ ۳ کی افضدها د اب اصداد
 هذا س ۱ س ک کل ما دل علی ان الاتصاف بالسمع ۳ ک الدلیتل ۳ منداد

على ان الاتصاف باضداد ذلك نقايص وآفات ويجب تعاليه عنها وقد وصف الرب تعالى نفسه بالسمع والبصر على وجه التمدح كما وصف نفسه علماً قادرًا حيًّا على وجه التمدح فلولا انهما صفتا مدح لما تمدح بها فيلزم ان يكون ضدها صفتا ذم ونقص والنقص دليل المحدث ولو قدرنا الادراك صفة زائدة على العلم أو قلنا انه العلم ففي نفيه نقص وقصور فلن يتحقق نقص الا ممكناً عتاجاً الى مكمل لتعود الذات الى الكمال ودات الباري تعالى وصفاته منزهة عن شوائب الامكان ولا نقص "في ذاته وصفاته

قال الكه ي الما يصح لكم اثبات الادراك غايباً بعد اثباته شاهداً ١٠٥ ونحن لا نساعد كم ان السمع والبصر ادراكان زايدان على العلم اما الكه فقد قال الذي يجده الانسان من نفسه ادراكه للمسموع والمبصر بقلبه وعقله ولا يحس بصره بالمبصر بل يحس المبصر ويسمع السامع لا الاذان وذلك هو العلم حقيقة ولكن لما لم يحصل له فذلك العلم الا بوسايط بصره سمي البصر حاسة والا فالمدرك هو العالم العلم الا بوسايط بصره سمي البصر حاسة والا فالمدرك هو العالم الا وادراكه ليس زائداً على علمه

والدبن على ذلك ان من علم شيئاً بالخبر ثم رآه بالبصر وجد تفرقة بين الحالتين الا ان تلك التفرقة ليست تفرقة جنس وجنس ونوع ونوع بل تفرقة جملة وتفصيل وعموم وخصوص واطلاق وتعيين أوالا فشعود النفس بهما في الحالتين واحد

۷) ب ف السمع والبصر - ۸) ف ز بکونه - ۹۰۰۹) ا س - ۱۰) ب ف مربل - ۱۱) اوالنقص

۱) ا یجد - ۲) ا ادراك السموع - ۳) ف لقلبه - ۱) ف الا - ۱) ب ف س - ۲) ب ف بواسطة - ۲) ا و تقیید - ۸...۸) ا س - ۱) ب ف بواسطة - ۲) ا و تقیید - ۸...۸) ا س - ۱)

قال ولو كان المدرك مدركاً بادراك للزم ان يحضر عند الحاسة السليمة قينة العب وانعام تسرح وطبول تضرب وصور تنفخا فيه وهو لا يراها ولا يسمعها اذا لم يخلق له ادراك ذلك وكذلك يجوز ان يرى الشخص البعيد ولا يرى القريب لانه خلق له ادراك البعيد ونا دون القريب وقد علمنا ضرورة ان الامر على خلاف ذلك وفال الجائي ان الحي اذا سلمت نفسه عن الافة سمي سميعاً بصيراً ولا معنى للادراك شاهداً وغايباً الاذلك

والدبل عليم ان الذات اذا سلمت ادركت كل معروض عليها من المتماثلات والمختلفات وادراكها السواد كادراكها البياض ولو كان مدركا بادراك لجاز ان يدرك بعض الاشياء دون بعض مما المقابل المدرك فكان يجوز ان يدرك بياضاً ولا يدرك سوادًا وهما متقابلان للحاسة في حالة او حالتين متعاقبتين كما ان العالم منا جاز ان يعلم شيئاً دون شيء

فالوا وان سلمنا ثبوت الادراك في الشاهد فلم نسلم ان المصحح عرد كون الحيوان حيًّا فقط وهاهنا شرط آخر وهو مصول البنية ١٠ وشرط للشرط وهو توسط الهوى المضي بين المبصر والمبصر والهوى الصافي بين المسمع والمسموع كما شرطنا في الشم واللمس والذوق اتصال الاجرام ومماستها بالاتفاق واذا استدعت الثلاث من الحواس

٩) ا يحظر - ١٠) ب قبل ف فيلة - ١١) ا تنفع - ١٢) ب يسمع لها صوت - ١٣) ا أذا - ١٤) ف القريب - ١٥) ف البعيمد - ١٦) ب ف ز ومن تاسه - ١٧) ب ف بنيته

١٠ ١٠ ب ف للسواد - ٢) اللياض - ٣) ف (لعلم - ٤) ف بـل ١ ز أنْ - ٢) ب ف ز اخر - ٧) ف كاشرطنا [كذا] -

شرطاً حتى يتحقق الادراك ولاجل فلك امتنع اثباته غايباً كذلك الحاستان الباقيتان استدعتا شرائط اخر سوى كونه حيًا حتى يتحقق الادراك فانتم مدفوعون الى اقامة الدليل على حصر الشرائط في كونه حيًا فقط والا فارفعوا كون الحيوة شرطاً كها رفعتم كون البنية وتوسط الهوى شرطاً واجعلوا وجود الحيوة شرطاً من حيث العادة لا من حيث الضرورة كها جعلتم البنية شرطاً من حيث العادة وهذا الموضع من مشكلات مسائل الادراكات

فال الاشعري الادراكات من قبيل العلوم على قول ورأي وهو المنس اخر على قول فن قال بالقول الاول فيقول هو بماثل للعلوم و الايفترقان الافي ان احد العلمين يستدعي تعيين المدرك والعلم من حيث هو علم لا يستدعي تعيين المدرك فلا جرم بقول العلم يتعلق بالمعدوم والادراك لا يتعلق به اذا المعدوم لا يتعين ولا تظنن ان هذا الراي هو مذهب الكعبي فانه لم يثبت لادراك معني اصلا والاشعري أثببت لمعنى وقال هو من جنس العلوم فعلى هذا القول والرب تعالى سميع بصير بادراكين هما علمان مخصوصان ورا كونه عالماً هو مدلول الاحكام والاتقان ومن قال بالقول الشاني استدل بان العلم بالشي اذا اضيف الى علم اخر به واتحد المتعلق واستوى العلمان في صفات النفس لم يتصور اختلافها فاما وجدنا في انفسنا العلم والادراك واحسسنا تفرقة بين المعلوم خبراً وبين العلم والادراك واحسسنا تفرقة بين المعلوم خبراً وبين

A) ب ف ولاجله - ۹) ف الشروط

١٩٤٤ ١٠٠٠١) اوهي من - ٣) ب ف للملم - ٣) ف اذا - ٤) ف تظن ١ اثبت له - ٦) ب ف س - ٧) ف من -

المرئي عياناً مع اتحاد المتعلق واستوا الاسر في الحدوث علمنا ان الجنسين محتلفان وايضاً فان الاكمه لو احاط علماً بما احاط به البصير حصل له كل علم سوى الادراك فدل انه زايد على العلم على ان ٤٢٥ هذا يشكل بقاعدة من لم يجعل البنية شرطاً فانه جوز ان يخلق الله تبارك وتعالى الروية في القلب والعلم في البصر فحينند يلتبس العلم والادراك ويلزم ان يسمع السامع بالبصر ويبصر بالسمع ويشم بحاسة الذوق ويذوق بحاسة الشم ويلزم ان تكون حاسة واحدة هي سامعة مبصرة شامة ذايقة لامسة واغا اختص كل ادراك بحاسة خاصة

في خلقه وكذلك يجوز أن تكون المور حاضرة لا نحسها وامور غايبة نبصرها ولكن العادة الجارية امنتنا من ذلك اليست الملايكة ١٠ كانت تحضر مجلس النبوة والقرم حضور والاعين سليمة وهم لا يبصرون اليست الشياطين والجن يطوفون في البلاد ويسرحون في الارض وان ابليس هو يرانا وقبيله من حيث لا نراه في في التهويلات والتشنيعات التي الزمها الخصم

واما مواب الجائي عن القاعدة التي صار اليها من حد السميع في البصير انه الحي الذي لا افة به قيل اطلقت القول بنفي الاف وذلك بالاتفاق ليس بشرط فان السميع والبصير قد يكون ذا افة وذا افات كثيرة فلا بدوان إيض انفي الافة عمل الادراك ثم تلك الافة

٨) ب ف والاستوا في الحدوث - ٩) ب ف مجميع ما - ١٠) ب ف انه يشكل هذا الدليل

١٥ اذ يلزم - ٢) اسبعة - ١٠٠٠ ب ف س - ١٤) ب ف ويغرون العباد - ٥) ف نراهم - ٢) ب س - ٧) ب فجواب - ٨) ف اطلت - ١٠٠٩) ب س - ١٠) ف س - ١١) ب ف ان - ١٢) ف يخصص -

يجب ان تكون مانعة من الادراك فقد اثبت الادراك من حيث نفاه ثم الذي يحسه ألا الانسان من نفسه معنى موجود لا نفي محض

وفو ربهم لا افة به نفي محض فلا يتصور الاحساس به ويستحيل ٤٢١ ان ترجع التفرقة بين حالتي الادراك وعدم الادراك الى عدم محض و فحيننذ تنعدم التفرقة فان التفرقة بالعدم وعدم التفرقة سوي

مُ نفول نحن نجد تفرقةً ضرورية بين كون الانسان سميعاً وبين كونه بصيراً وها متفقان في ان معنى كل واحد منها انه حي لا افة به فهذه التفرقة ترجع الى ماذا فلا بد من امرين زايدين على كونه حياً لا افة به حتى يكون باحدها سميعاً وبالثاني بصيراً والا فتبطل والتفرقة الضرورية فالذي انفصل به السمع عن البصر وهو ورا كونه حياً لا افة به فكذلك الذي انفصل به السمع والبصر عن العلم وساير الصفات ورا كونه حياً لا افة به ولئن الزم الجبائى بان يقال معنى كونه عالماً قادراً انه حي لا افة به حتى يرد الصفات كلها الى كونه حياً لا افة به لم يجد عن هذا الازام مخلصاً

وقد فال بعض العفلا وقرر ان جميع صفات الكمال تجتمع في كونه حيًّا وتنتفي صفات النقص بقولنا لا افة به واما اشتراطهم البنية حسب اشتراط الحيوة غير صحيح فان الادراك الواحد لا يقوم الا بجز واحد من الجملة واذا قام به افاد حكمًا له ولا اثر للجواهر المحيطة فان كل جوهر مختص بحيزه موصوف باعراضه

۱۳ ف پیس

٥) ب فقولنا بقوله ( الخط (ثاني ) ا بقوله — ٣) ف س — ٣) ف ز به — ٥) ب فقولنا بقوله ( الخط (ثاني ) ا بقوله — ٣) ف زعلى — ٧) ب ف ز به —

وكا لا يوثر جوهر في جوهر لا يوثر حكم جوهر في جوهر اخر الا يحتلف حكم جوهر بعينه في تفرده وانضامه واذا جاز قيام الادراك به مع اتصاله بالجواهر جاز قيامه به مع تفرده فانه لا يتحول عن صفته تفرد او انضم الى غيره خصوصاً اذا كان الادراك في صفة نفسه لا يقتضي جماً وضماً واضافة ونسبة ولم يكن من الاعراض الاضافية بخلاف الاجتاع والافتراق والماسة ثم لو كانت البنية شرطاً كاشتراط كون ه حياً لوجب طرده في الغايب حتى يكون الباري تعالى في علمه وقدرته ذا بنية كها كان حياً لان الشروط يجب طردها شاهداً وغايباً

ومن العجب انهم كما شرطوا البنية شرطوا في الروية اتصال . الاشعة وهي اجسام مضيئة تنبعث عن البصر عند فتح الاجفان وهي اجسام تتشكل وتتحرك وتتعوج وتستقيم فاذا اتصل الشعاع المنبعث من الناظر بالقاعدة على حد معلوم مع الاستقامة ولم يكن ثم بعد مفرط ولا قرب مفرط ادر كه الرائي فلذلك لا يرى الشي البعيد على غاية البعد ولا يرى باطن الاجفان وان كانت القاعدة صقيلة . ارتدت الاشعة الى الرائي فرأي "عند ذلك نفسه وربا يظن انه ينفصل عن المتاون صورة وعتد الى العين فينطبع "فيها و كلا" المذهبين باطل

A) ف زعرض

اما الفول بالاستعة التي تنبعث من العين فبطلانه بأنا نعلم قطعاً ان ١٤٣ العين على صفرها لا تتسع لاجسام تنبسط على نصف كرة العالم فان تلك الاجسام ان كانت موجودة بالفعل محسوسة بالجفن فوجب ان يكون قدرها مثل نصف قدر كرة الساء وهذا محال وان محدثت في ساعة الملاحظة فما السبب لحدوثها ومن المعلوم ان القدرة الحادثة لا تصلح لحدوث الاجسام والقول بتولد الاجسام امحل ويلزم من ذلك ايضاً ان جماعة من ذوي الابصار ان اجتمعوا على دوية شي، وجب ان يقوى ادراك الضعيف البصر الذي معهم فان شعاعه ان قل ما في نفسه فقد تكثر باشعتهم وان ضعف عن حالة القوى فقد ضوء السراج

مُ النعاع ان كان عرضاً فيستحيل عليه الانتقال وان كان جوهرًا فلا يخلوا اما ان يبقى متصلًا واما ان لا يبقى فان بقي فيلزم ان يتفرق ويدرك الشيء متفرقاً وينبغيان يكون مثل خط مستقيم يتحرك بتحريك الريح وينقطع بقطع الماء وان لم يبق متصلًا فلم يدرك العين عا اتصل "به بل عا انفصل عنه فيا اتصل بالمرئي لم يتصل بالعين وما اتصل بالعين لم يتصل بالمرئي فيلزم ان لا يتحقق له ادراك اصلًا

٣٧٤ ١) ب لا يتسع الاجسام - ٣) المحشوشة ب محشوة - ٣) ا فواجب - ٤) ب ف قدر نصف - ٥) ب ف على - ٦) ب ف لو - ٧٠٠٠٧) ا - - ١ ا ا كتقطيع باشتباك - ٩) ف اذ - ١٠٠٠٠٠) ف ب او - ١١) ف مثله - ١٣) ا كتقطيع الماء (متفيرًا) - ١٣) ف انظر -

والفول بانفال اصورة من المرئى الى البصر باطل ايضاً فان الصورة لو انتقلت لاحترقت العين بروية النار وهي ان° كانت عرضاً ٤٧٤ فهي لا' تنتقل وان كانت جوهرًا فلينقص المرئي بانفصال شيء منه ولا ينفصل شي منه الابسبب ولاسبب هاهنا فهو باطل فتحقق ان الادراك معنى في حاسة المدرك ثم يبقى هاهنا مباحثة اخرى وهي • ان الادراك هل هو ادراك لصورة في حاسة المدرك تطابق الصورة الخارجة ام هو ادراك ما في الحارج من غير توسط صورة في الحاسة وشي اخر وهو ان محـل الادراك هو الحاسة الظـاهرة من العين أ والانف والفم والاذن ام هي والات وادوات للحاسة المشتركة بينها فيكون الحس الحقيقي فيها حتى تجتمع المختلفات فيها ويكون ١٠ الادراك ادراكًا واحدًا فيظن بعض العقلاء انه هو العلم اذ هو في الباطن ويظن بعضهم انه ادراك اخص من العلم اذ مدركه في الظاهر والادراكات الحمس مختلفة الحقايق حتى يكون اختلافها بالنوع ام الاختلاف راجع الى المدركات والاحساس بها تمعني واحد وهذا الخلاف من المتكلمين والفلاسفة

فال المتكلمويه الحواس الخمس مشتملة على ادراكات خمس تختلف انواعها وحقايقها والانسان يجد من نفسه انه يرى ببصره ويسمع باذنه كما يجد انه يعلم بقلبه فالبصر محل الروية والاذن محل السمع كالقلب هو محل العلم وكما يجد التفرقة أبين العلم والادراك

١١٤) ا باتصال - ١٥) ب ف ان - ١٦) ب ف فلا

٤٧٤ () ف فلينتقص - ٧) ف فيتحقق - ٣) ب ف صورة - ١٥) ب ف
 والاذن و(للم والبد - ٥) ب ف هذه - ٢٠٠٠٦) ف منى - ٧) ب ف المتكلم ٨٠٠٠٨) ف -

يجد التفرقة مين على العلم وعلى الادراك ولان الذي يدرك ببصره ١٩٥٥ من المرئي هو الالوان والاشكال فيستدعي ذلك مقابلة ومواجهة فالذي أيدرك بسمعه من المسموع هو الاصوات والحروف ولا يستدعي ذلك مقابلة وكذلك المشموم والمذوق والملموس يستدعي الصال الاجسام ولا يستدعيه السمع والبصر فلذلك يجوز ان يوصف الباري تعالى بانه سميع بصير ولا يجوز ان يوصف بانه شام ذايق لامس وكذلك لا يجوز ان يسمع الشيء من حيث يبصر ويبصر من حيث يسمع فدل ذلك على ان الادراكات مختلفة الحقايق والمحال جميعًا وهذا كله على دأي من يفرق بين الادراك والعلم فاما والمحال جميعًا وهذا كله على دأي من يفرق بين الادراك والعلم فاما ومن قضى بان الادراك علم قضى باتحاد المحل والحقيقة

سوى البي الحين الاشعري فانه يقول كل ادراك علم على قول ولا يقول كل علم ادراك بل الادراك علم مخصوص فانه يستدعي تعيين المدرك ويتعلق بالموجود فقط والوجود هو المصحح بخلاف العلم المطلق فانه لا يستدعي تعيين المدرك ولا يتعلق بالموجود من حيث هو موجود بل يتعلق بالمعدوم والموجود والواجب والجايز والمستحيل لكن من الادراكات ما هو علم مخصوص كالسمع والبصر وتردد وايه في ساير الادراكات اهي علوم مخصوصة ام ادراكات وراي ٢٧٦ وايه في ساير الادراكات أخر وليس الوجود بجرده مصححاً لها فقط بل الاتصال فيها شرط فلا يتصور شم الا باتصال اجزاء من فقط بل الاتصال فيها شرط فلا يتصور شم الا باتصال اجزاء من

<sup>( 270 )</sup> ا من ( ۳ ) ب ف ویستدعی ( ۳۰۰۰۰۳) ایسیمه ( ۲۰۰۰۰۳) ف سره) ف سره) ف فیستدعی ( ۲۰۰۰۰۳) ا متملق ( ۲۳۱ ) و الخرام ( المله اجرام) ( ۲۳۱ ) و الخرام ( المله اجرام) ( ۲۳۱ )

المتروح او من الهوى الى المشام و كذلك الذوق واللمس لا يتصور وجودها الا باتصال جرم بجرم أ

وفالت الفلامف يرتسم في الحواس الظاهرة بصور صورة " تفيض عليها من واهب الصور عند' استعدادات تحصل فيها عقائلة الحاس والمحسوس ثم قد تكون تلك الصورة نفس الادراك وقد يكون • الادراك شي اخر دون تلك الصورة كمقابلة المرئى من الالوان والاشكال في الرطوبة الجليدية من العين التي تشبه البرد والجمد فانها مثل مرآة فاذا قابلها متلون انطبع مثل صورته فيها كما ينطبع مشل صورة الانسان في المرآة بتوسط جسم شفاف بينهم لا بان ينفصل من المتلون شيء ويمتد الى العين ولا بأن يتصل شعاع فيمتد ١٠ الى المتلون فأذا حصلت الصورة في الجليدية افضت إلى القوة الباصرة المودعة في ملتقى الانبوت في مقدم الدماغ وهما عصبتان عبو فتان على شكل صليب فتدركه النفس بها فتكون الصورة في الجليدية من العين والادراك في الحس المشترك ولما كانت الجليدية ٤٧٧ كرية ومقابلة الكرة يكون بالمركز وفرضنا سطحًا مستديرًا مثلا ١٠ كالترس كان يقابله على خطوط مستقيمة محيط بالترس متسع الاسفل متضايق الاعلى ينتهى الى الجليدية على دايرة صغيرة وحيثا ازداد الترس 'بعدًا ضاقت' الزاوية فصغر في العين فيرى الكبير من البعد صغيرا فلو كان الادراك معنى في العين وتعلق بالمدرك على ما هو

به كان المرئى مرئيًّا على مقدار شكله وصورت ولم يتفاوت الامر بالق ب والبعد وايضاً فإن النقطة من النار اذا اديرت بسرعة اشبهت دائرة يدركها البصر وهي في نفسها نقطة والقطر النازل يرى خطأ مستقيمًا وهو مستدير فتحقق أن الحس الحقيقي ما في الباطن دون • الصورة الظاهرة واما السمع فان الصوت والكلام المركب من الحروف اذا صادف الهوى الراكد الذي في الصماخ المجاور للعصبة المفروشة في اقصى الصاخ المدودة مد الجلد على الطبل والوتر على الصنج حصل منه طنين فيها فتشعر به القوة المودعة في تلك العصبة على دأي او ادركه الحس المشترك على دأي فحصل السماع ثم الفهم مم ٠٠ التمييز ثم الحكم ثم القبول فتلك العصبة بالنسبة الى الصوت والكلام نازل منزلة الجليدية في العين غير ان الصورة في المرآة تحصل دفعة " تامة والصورة في العصبة تحصل متعاقبة في لحظة ُ ويحصل الادراك ٢٨، به وينتقش الخيال منه انتقاش اللوح من القلم فيحصل فيه الكلام مكتوبًا معاينًا فيقرأ كما يقرأ من الصحيفة وهاتان الحاستان • المتازتان عن سائر الحواس بان ادراكها غير ما ارتسم في الحاستين واما الشم فانه بقوة في زايدتي الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي أواغا يدرك بواسطة جسم ينفعل من الروايح وذلك مانفعال الهوى من ذي الرايحة لا بانتقال اجزاء تنفصل منها او رايحة تنتقل عنها فيصل

٣) اومدّ الوتر 🗕 ٣) ا س 🗕 ١٤) ف زيمده 🕳 ٥) ب ف والقبول بعـده 🚤 عن اسرع من عن المراع من ا

١٤ ٤٨) ف فينقش 🗕 ٣) ب ف فيحصل 🗕 ٣) ب متلونا 🕳 ١٠) ا معانيا تقراكا تقرا - ٥) ا الحاسيتان - ٦) ف الشبهتين - ٧...٧) ا فيدركه -- - 1 (4

الى الحلمتين فتدركه القوة المركوزة فيها والذوق هو قوة مودعة في العصبة المفروشة على ظاهر اللسان بواسطة الرطوبة العذبة التي لا طعم لها المنبسطة على ظاهر اللسان فانها تأخذ طعم ذي الطعم وتستحيل اليه وتتصل بتلك العصبة فتدركها العصبة واللمس هو قوة مبثوثة في جميع البشرة واللحم المتصل بها يددك بها الحرادة والبرودة والرطوبة واليبوسة والصلابة واللين والحشونة والملاسة والخفة والثقل والذي يحمل هذه القوة جسم لطيف بجري في شباك العصب ويستمد من القلب والدماغ واغا يددك اذا استحال كيفية البشرة الى شبه المدرك بشرط ان يتفاوتا في الكيفية وهذه القوى تحدث ادراكاً شعدات لقبول الفيض من واهب الصور والا فالحاسة لا المحدث ادراكاً

والاشري فصل بين السمع والبصر وبين الثلثة الباقية حيث أشرط أهاهنا أتصا لا جسمانيا واثبت احساسا جسمانيا ولم يثبتها في أصفات البادي تعالى ولما علم ان لهما أختصاصا بالباطن ودد قوله في ان الادراك علم مخصوص او معنى اخر في الحاسة المشتركة ولا ١٠ يستبعد من مذهبه فيام الادراك السمعي بالبصر والبصر بالسمع أسمع بالبصر والبصر بالسمع

<sup>(9)</sup> ف (9) ف (9) ف ويتصل بذلك المصبة (9) ب ف ز فالاصح أنه (9) ف (9) ب ف ز قالت الاوايل هذه مقالتنا في الادراكات وجملة القول فيها أن (9) ف (9) ب ف ز واقرب مذهب من طريقتهم مذهب أبي الحسن حيث فصل بين الحاستين السمع (9) أ قال (9) سر(9) أ أنسال جماني واحساس جماني بخلاف صفات الباري (9) ب ف (9)

فان القوم حكموا باتحادها عند الحاسة المشتركة حتى يصير المرئي مقروءًا والمقروم مرئيًا فانهما في حقيقة الادراك لا يختلفان ومحلهما محل واحد فيتحدان وكلام المعتزلة في الادراكات المختلط لا ثبات له المالة اعلم المستراد المستراد في المستراد

١٠) ب ف ز التكلمين من - ١١) ا الادراك - ١٢...١٢) ب ف ولا حاصل
 وراه -

## القاعلة السادسة عش

## في جو از رؤبه الباري النالى عفلا ووجو بها" سمعاً

لم يصر صاير من اهل القبلة الى تجويز اتصال اشعبة من البصر بذاته تعالى او انطباع شبح يتمثل في الحاسة منه وانفصال "شي من الرائي والمرئي واتصاله بها اكن اهل الاصول "اختلفوا في ان الروية ادراك ورا العلم ام اعلم عضوص اومن زعم انه ادراك ورا العلم اختلف في اشتراط البنية واتصال الشعاع ونفي القرب ورا العلم اختلف في اشتراط البنية واتصال الشعاع ونفي القرب وية المفرط والبعد المفرط وتوسط الهوى المشف فشرطها المعتزلة ونفوا روية الباري تعالى بالابصاد نفي الاستحالة والاشعري اثبتها اثبات الجواز على الاطلاق والوجوب بحكم الوعد ثم ردد قوله انه علم الحوود على الاعتلق الا بالموجود ام هو ادراك حكمه حكم العلم في التعلق اي لا يتأثر من المرئي ولا يوثر فيه وغن نورد كلام الفريقين في التعلق اي لا يتأثر من المرئي ولا يوثر فيه وغن نورد كلام الفريقين

۱۳) ب ف الله — ۱۶) ب ف وجوب رویته — ۱۵) ف انفعال — ۱۹) ف اصوات — ۱۷) ب ف ز هو — ۱۸) ب ف ز کما سبق تقریره

١٥ ف س - ٧) ف الاسجار ب ف ز ولم يشرطها الاشعري واثبت روية الله تعالى بالابصار اثباب - ٣) ب ف ز في دار القرار - ١٤) ب ف ز في ٥) ب ف ز في -

على الرسم المعهود

قات الاشعرب الموجودات اشتركت في قضايا واختلفت في قضايا والروية قد تعلقت بالمختلفات منها والمتفقات ولا يجوز ان يكون المصحح للروية ما يختلف فيه فانه يوجب ان يكون لحكم • واحد علتان مختلفتان وهذا غير جايز في المعقولات او يلزم ان يكون لحكم عام علة خاصة هي اخص من معلولها وما يتفق فيه الجوهر والعرض اما الوجود او الحــدوث والحدوث لا يجوز ان يكون مصححاً للروية فأن الحدوث هو وجود مسبوق بعدم والعدم لا تأثير له في الحكم فبقي الوجود مصححًا بالضرورة ^وهــذا تقسيم ١٠ حاصر ُ فان الروية بالاتفاق تعلقت بالجوهر والعرض وهما قد اختلفا من كل وجه سوى الوجود والحدوث وقد بطل الحدوث فتعين الوجود ولا يلزم على هذه الطريقة انتشار الاقسام كما لزم على طريق ً ' الاصحاب غير استبعاد محض 'للمعتزلة في ' قولهم لو كان كل موجود مرييا لكان العلم والقدرة والطعم والرايحة وما سوى اللون ٤٣١ • و المتلون مريبا ولكان نفس الروية مريبة بالروية وهذا محال ويلتزم ابو الحسن على الروية في جميع الموجودات على الاطلاق خصوصاً اذا قال الروية علم مخصوص فالعلم كما يتعلق بهذه الموجودات

كذلك الروية ولا فرق الا ان العلم المطلق يتعلق بالواجب والجايز

والمستحيل وهذا العلم لا يتعلق الا بالموجود فقط فانه يقتضي تعيين

٣) ب ف معلوله - ٧) ا ب س - ٨...٨) ف وهنا ينقسم جاضر - ٩) ف في - ١٠) ف طرق - ١٩...١١) ا من المعتزلة من
 ٢٣٤ ١) ف وهاهنا - ٣) ا ويلزم ابا الحسن - ٣) ا فلذك -

المرئي والتعيين لا يتحقق في العدم وان ساكنا طريقة العلم فهو اسهل فان العلم من حيث هو علم نوع واحد وحقيقة واحدة واذا جوز تعلق العلم به فقد جوز تعلق الروية به من

وقد سلك الوسااذ ابو اسعاق طريقة قريبة من هذه فقال الروية معنى لا توثر في المرئي ولا تتاثر منه فان حكمه حكم العلم بخلاف ساير الحواس فانها توثر وتتأثر واغا يلزم الاستحالة فيه ان لو تأثرت الروية من المرئي او تأثر المرئي من الروية وكل ما هذا سبيله فهو جايز التعلق بالقديم والحادث وكل موثر ومتاثر فهو مستحيل عندنا كما هو مستحيل عند كم ولا كلفة في هذه الطريقة الا اثبات معنى في البصر لا يوثر ولا يتأثر وقد اثبتنا من قبل ان الادراك البصري " واذا بطل الوجهان انتفى التأثير والتأثر وصار المعنى كالعلم او هو من جنس بطل الوجهان انتفى التاثير والتأثر وصار المعنى كالعلم او هو من جنس العلم وقد تقرر الاتفاق على جواز تعلق العلم به وهذا نهاية ما قبل في اثبات الجواز من جهة العقل

فات المعزلة قد طلبتم للروية علة مصححة وتعين لكم الوجود فلى .. انكرتم ان جواز الروية من الاحكام التي لا تعلل فان من الاحكام ما يعلل كالتحيز وقبول العرض ما يعلل كالتاحيز وقبول العرض وجميع الصفات النفسية اليس تعلق العلم بالمعلومات لا يستدعي مصححاً اذ تعلق بالواجب والجايز والمستحيل ولم توجد قضية هي اعم

ع) ف المين – ٥) ف سـ – ٦) ب الحسن ف اسحق رحمه الله – ٧) ف يوثر ... يتاثر – ٨) ب ف فكان – ٩...٩) ا سـ – ١٠) ب ف سـ – ١١) ا سـ ٢٣٤٤ ١) ف المرئي –

من الاقسام الثلاثة حتى تكون تلك القضية هي المصححة لتعلق أ العلم بها وكونها معلومة هي نفس تعلق العلم بها فتكون العلمة والمعلول واحدًا واذا قررتم ان الروية اما علم مخصوص او معني في حكم العلم ثم لم تطلبوا مصححاً للعلم فلم طلبتم مصححاً للروية فقولوا

و تعلقت الروية على تعلق به العلم او لا عله ولا مصحح

واعتراض أمه ان تقسيم الحال الى قضية الاشتراك والافتراق انما يصح على مذهب مثبتي الحال وانتم معاشر الاشعرية قد نفيتم ١٣٣ الحال ورددتم قضايا الخصوص والعموم والافتراق والاشتراك الى عض العباوات فكيف صرتم الى الزام الحكام الحال حتى ابطلتم ١٠ قضية الافتراق وعينتم عضية الاشتراك ثم حصرتم ذلك في قضية واحدة وهو الوجود على ان الموجودات اغا تختلف بوجودها عندكم والوجود في الجوهر هو نفس الجوهر وكما يتمايز الجوهر والعرض بالجوهرية والعرضية تمايزا في الوجود وكما تمايز القديم والحادث في القدم والحدوث تمايزا في الوجود فان ° الوجود العام الذي شمل ١٥ الموجودات حتى يصح ان يكون مصححاً وحتى يصح الجمع بين الشاهد والغايب بذلك الجامع

واعتراض بالث قد اجملتم القول اجالا في ان الروية تعلقت بالجوهر والعرض اما الجوهر المجرد والجسم المجرد فغيرا مسلم تعلق الروية به اذ قد استحال تجرده عن اللون فلم تتعلق الروية به مجردًا واما

٣) ف ليتملق - ٣) ف يطلبوا - ١٠٠٠٤) ب ف بما تملقت به ولا علة ۲۳۷ ۱) الترام - ۲) ف منيتم - ۳) ب ف س - ۱) ف با يرى -اف فایز – ۹) ف فنیره – ۷) ف عرده –

المرض فليس كل عرض قد تعلقت ُ الروية به وانما يستقيم ْ دليلكم هذا ان لو تعلقت الروية بالجوهر والعرض على الاطلاق والتعميم حتى ١٣٤ يصح منكم ربط الحكم بجامع 'بينها واذا تعلقت ببعض الاعراض دون البعض فلم يكن الحكم معلقا بالعرض من حيث انه عرض ولا بالجوهر من حيث انه جوهر ولا يكون معلقًا بما يجمع بينهما . وهو الوجود او الحدوث فلا بد اذًا من اثبات التعلق وحصره في شي، دون شيء او تعميمه بكل أشي، وذلك نفس المتنازع فيه واعتراض رابع لم قلتم ان الحدوث لا يكون مصححاً وقد عرفتم ان من الاحكام العقلية ما يتعلق بالحدوث دون الوجود وليس لقايل ان يقول ان كونه مسبوقاً بعدم ليس موثر فان معناه انه وجود على ١٠ صفة واعتبار وكها أن المرئي اخص من المعلوم والروية تتعلق بالمعلوم على صفة الوجود كذلك فقول تتعلق بالوجود على صفة الحدوث وبالحادث على صفة المقابلة أو التكون أوغير ذلك من الصفات والاعتبارات وهذا السر وهو ان المنقسم ربما يورد اقساماً وينفى بعض الاقسام مفردًا وربما يكون الحكم معلقاً بمركب من القسمين ٥٠ لا بمفرد منها فكما يجب نفى الافراد من حيث هي افراد فكذلك يجب نفي المركب من حيث هو مركب وهذا مما اغفله المتكلم كثيرًا في مجاري تقسياته وهو واجب الرعاية جدًّا

٨) ا تتعلق - ٩) ف يستمر - ١٠) ف الحلم
 ٤٣٤ ١) ف المتعلق - ٣) ف لكل - ٣) ا ز بوجود - ٤) ا كما ٥) ا وكذلك - ٦) ا والتلون - ٧) ف - - ٨) ب ف المركنات - ٩) ف

واعتراض فاص قد تحقق ان الروية من جملة الحواس الخمس المعقولون انها كلها تتعلق بالوجود والمصحح لها الوجود ام الروية خاصة تتعلق بكل موجود فان عمتم الحكم فقد افتتحتم امرًا وهو التزام كونه تعالى مسموعاً مشموماً مطعوماً ملموساً وذلك شرك عظيم وان خصصتم الحكم اللروية وجب عليكم اظهار دليل التخصيص فان قلتم الدليل انه لا يوثر في المرئي ولايتاثر منه فقيل هو نفس المتنازع فيه وان قلتم هو علم او في حكم العلم الا انه يقتضي تعيين المدرك فيقال لكم التعيين قد يكون تعيين العقل ولا يقتص شك ان الحس لا يستدعي ذلك التعيين فان تعيين العقل كتخصيص ما العام وتفصيل المجمل وتقييد المطلق وتحديد الشي ولا تختص امثال اهذه التعيينات بالروية والحس وان قلتم التعيين تعيين الحس فهو يستدعي قبول الاشارة اليه وذلك يقتضي حيزًا ومكاناً وجهة ومقابلة وهو محال

فالت الاشعرية الجواب عن الاعتراض الاول ان طلب المصحح لم وريختص بنا فانكم جعلتم اللون والمتلون مصححاً وذلك ان الروية لما تعلقت ببعض الموجودات وذلك نوعان نوع من الاعراض ونوع من ٤٣٦ الجواهر فصح كون الجوهر والعرض مرئيًا فقلنا ما المصحح لهذه الصحة أهو كون الجوهر جوهرًا فلزم ان لا يكون العرض مرئيًا الصحة أهو الحرض مرئيًا

<sup>(200</sup> م) ف س - ٧) ب زعظم - ٣) اس - ٤) ف فوجب - ٥) ف ذلك - ٣) ب دليل التخصيص ف دليل القصص - ٧) ف لما - ٨) اس - ٩) ب ف قيل - ١٥) ف العلم - ١٥) افي الماشية او تعيين الحس - ١٥) ف المثاله - ١٣) اس

٤٣٦ ا...١) ا فان قلنا المصحح هو –

او كون العرض عرضاً فلزم ان لا يكون الجوهر مرئياً فلا بد اذاً من قضية واحدة عامعة بينها شاملة لها حتى تتكون الصحة معللة لها أذ الصحة حكم هو قضية واحدة فلا يكون مصححا علتان مختلفتان فان اختلاف العلتين يوجب اختلاف الحكمين في العقليات ولما تعلقت الروية بمختلفات وجب علينا طلب العلة التي لاجلها صح متعلقها بها ولا بد ان يكون السبب المصحح قضية تجمعهما لا كاللون والمتلون فانها قضيتان مختلفتان اختلاف الجنس والجنس والبوع والنوع ومن المحال ربط حكم واحد بعلتين مختلفتين فان العلة العقلية لا بد ان تستقل بافادة الحكم فان استقل احد المختلفين العلة العقلية واحدة تشملها لاتحاد المحت قطيعة واحدة تشملها لاتحاد الحكم وهو الصحة فصح الطلب وحصل المطلوب

واما الجواب عن الاعتراض الناني وهو الزام الحال على مذهب ابي الحسن وابطال الاشتراك والافتراق على نفي الحال

٤٣٧ فال الفاضي ابو بكر الذي ذكرته دليلي وانا قايل بالحال فسقط ٥٠ الاعتراض

وفال ابو الحس القضايا العقلية والوجوه الاعتبادية لا ينكرها منكر ولسنا ممن لا يجمع بين مختلفين ولا يفرق بين مجتمعين ولا يقول أبوجه ووجه وحيث وحيث واعتبار واعتبار فان الحركة اذا قامت بمحل وصف المحل بكونه متحركا فهي من حيث انها حركة .

٣) اس – ٣) اجا – ٤) ف كالالوان – ٥) االاتحاد
 ٣٧٧ ١) ف يعرف – ٣) ا نقول – ٣) ب اذا –

وباعتبار انها حركة اوجبت كون المحل متحركاً وهي باعتبار انها كون لها حكم اخر وباعتبار انها عرض لها حكم اخر ولو رفعنا هذه الاعتبارات انحسم بابالنظر وانحصر نظر العقل على موجودات معينة وبطلت الاعتبارات باسرها ولما قطعنا بان الروية تعلقت بجنسي العرض والجوهر عرفنا ان الصحة على قضية واحدة وانما نعني بالصحة صلاحية كل جنس لتعلق الروية فتلك الصلاحية صحتها على نعت واحد وانما العلة المقتضية لتلك الصلاحية يجب ان تكون على نعت واحد والوجود وان اختلف ابالنسبة الى المختلفات غير انه في العقل والتصور معنى واحد يشمل القسمين فصح النيكون مناطاً للحكم والعمل والمعلول والمحلول والمعتب بالشرط والمشروط والعاة والمعلول والمدلول والحقيقة والمحقق

واما الجواب عن الاعتراض النالث وهو اجمال القول في تعلق الرؤية بالجوهر والعرض قلنا الانسان يدرك من نفسه ادراك الحجمية الجوهر وتحيزه وشكله من تدوير وتثليث وتربيع وتخميس الى غير ذلك من الاشكال ولهذا يبصر شخصاً من بعد فيدري شخصيته ويشك في لونه وصغره وكبره كما ذكرنا اسباب ذلك ثم يدرك بعد شكله ولونه فعرف ان الاشكال والالوان غير والجسم من حيث هو جسم غير في البصر وقد ادر كهما البصر جميعاً فلا بد من مصحح جامع

ع) ب (?ف) انجسم — ه) ب ف وانحسر بصر — ٩) ف بجنس — ٧) ف ز فيهما — ٨) ف فقلنا — ٩) ب ف وجه — ١٥) ف اختلفت — ١١) ب فيصح ف يصح — ١٢) ف الحاضر

۱ (مضطرب) يدرك ادراكه لحجمية الجوهر (ولعلّه الصواب) - ۲) ب فندرك ف فليدرك افتدري - ۳) ا وتشك - ٤) ف بعده -

بينهما وذلك ما عيناه ولذلك قلنا ان اللون والمتلون لن يصلح ان يكون علة لانه تركيب في العلة ومع كونه تركيباً هو تشكيل فانهم يقولون المصحح هو اللون او المتلون فلا العلة المركبة صالحة ولا التشكيل في العلة مستعمل فبطل ما نصبوه علة وصح ما نصبناه

وفولهم لم تتعلق الروية مجميع الاعراض

فلنا 'ولو تعلقت حسًّا بجميع الأعراض ما كنا نحتاج الى طلب العلة كما لم نحتج الى طلب العلة ' لتعلق العلم بالمعلوم اذ تعلق بكل ما يصح ان يعلم معدومًا او موجودًا 'محالا او ممكناً لكنا نطلب العلة

١٧٩٤ لانها تعلقت بالبعض وكما تعلقت ببعض الاعراض تعلقت بجميع ١٠ الاجرام فطلبنا جامعًا ولم نظفر على بين الجواهر وبعض الاعراض كما صاروا اليه من اللون والمتلون فان الروية تعلقت باللون كما تعلقت بالاجتماع والافتراق والمهاسة والمحاذاة وهي اعراض وراء اللون فلم يكن بد من تعميم الحكم في كل عرض لعموم الجامع بين الجنسين ولا اشكال في هذه المسئلة سوى هذه المنزلة وهي ورطة ما العقول فليتحرز فيها تحرز الماشي في الوحول

واما الجواب عن الاعتراض الرابع نقول الحدوث ليس يصلح ان يكون مصححاً على المذهبين اما على مذهبكم فلان بعض

ه) ب ف ولهذا المنى - ٦) ب ف يصح - ٧) ف وباطل - ٨) ا س - ٩) ف
 العلم - ١٠..٠١٠) ف س وب س ايضًا من «كما» - ١١١) ف ز او

<sup>1 249 1)</sup> ف يظفر - ٢٠٠٠٧) ف بالكون كما تعلقت باللون وتعلقت بالاجماع للاجتماع اللاجتماع اللاجتماع اللجتاء المجاورة - ١٤) ف فرطة - ١٥) ب ف فليحترز ... احتراز - ١٦) ف الوصل -

الاعراض يستحيل رؤيته فلو كان الحدوث مصححاً لصح تعلق الروية بكل محدث واما على مذهب ابي الحسن فلان الحدوث وجود مسبوق بعدم والعدم لا تأثير له فبقي الوجود مصححاً

وفو رهم معنى قولنا مسبوق بعدم انه وجود مخصوص لا وجود عام مطلق والوجود المخصوص باعتبار الحدوث علة مصححة

فيل الخصوص في الوجود بجب ان يكون بصفة وجودية راجعة الى الوجود حتى يصح موثرًا في اثبات الحكم وسبق العدم لا يصلح ان يكون موثرًا في اثبات الصلاحية والصحة للروية فبقى الوجود 150 المطلق ونعني بالصفة الوجودية ان يخصص الوجود مثلا بانه جوهر

العدم السابق فلا تأثير له والوجود باعتبار عدم سابق لا يكتسب العدم السابق فلا تأثير له والوجود باعتبار عدم سابق لا يكتسب اعتباراً ووجها الا احتياجاً الى موجداً وهو باعتبار هذا لا يصلح أن يكون مصححاً للروية والإدراك

واما الجواب عن الاعتراض الخامس نقول الروية من جلة الحواس الخمس لكن الحواس مختلفة الحقايق والادراكات ولكل حاسة خاصية لا يشركها فيها غيرها وليس منها حاسة تتعلق بجنسي الجوهر والعرض على وتيرة واحدة بل كلها تتعلق باعراض ومن شرط تعلقها اتصال جسم بجسم حتى يحصل ذلك الادراك عن السمع فانه لا

٧) ف ز عا ۸ ب ف زانه ۹ ب زان یکون ۱۰ و ش ۱۰ و ش ۱۰ ف موثر ۱۱ ف یصح
 ۱۱) ف یصح

يستدعي اتصال جسم بجسم ضرورة بل هو ادراك محض كالروية مُ اختلف راى م العقد ، في ان م المصحح في السمع ما هو فنهم من قال هو الوجود كالمصحح للروية ومنهم من قال المصحح كونـــه موجودًا باعتباد كون المسموع كلاماً والكلام قد يكون عبارة ٤٤١ لفظية وقد يكون نطقاً نفسيًّا وكلاهما مسموعان ونحن كما اثبتنا • كلاماً في النفس 'ليس بحرف' ولا صوت كذلك نثبت سماعاً في النفس ليس بحرف ولا صوت ثم ذلك السماع قد يكون بواسطة وحجاب وقد يكون بغير واسطة وحجاب مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إلا وَحيًّا أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ۚ فالوحي ما يكون بغير واسطة وحجاب كما قال تعالى °فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى وكما ١٠ قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي وقد يكون من وراء حجاب كاكان لموسى عليه السلم وكلمه ربه وقد يكون بو اسطة رسول وحجاب كما قال تعالى أو يُرْسِلَ رَسُولًا وبالجملة نحن نعقل في الشاهد كلاماً في النفس ونجده من انفسنا كما اثبتناه ثم يمبر اللسان عنـــه بالعبارة الدالة عليه ثم يسمع السامع فيصل بعد الاستاع الى النفس في فقد وصل الكلام الى النفس بهذه الوسايط فلو قدرنا ارتفاع هذه ا الوسايط كلها من البين حتى تدرك النفس ما كانت النفس الناطقة المتكلمة مشتملة عليه فتحقق كلام في جانب' المتكلم وسماع في

 <sup>(</sup> السمع )
 ( السمع )

 <sup>(</sup>١) ف س - ٢٠٠٠٧) ف بلاحرف - ٣) ١٠٥٠٤ - ١٤ از فَيُوجي و ١٠٠٥٥ - ١٠ از في الحاشية ان روح القدس - ٧) ف روحي - ٨) ف السماع - ٩) ب ف ز فندركه النفس - ١٥) ب ف س - ١١) ا الجانب -

جانب المستمع ولا حرف ولا صوت ولا لسان ولا صماخ الفادا تصور مثل ذلك في الشاهد حمل استماع موسى الكلام الله العلى ذلك وعن هذا قال إنّي أصطَفَيْتُك عَلَى اُلتَّاسِ بِرَسَالَتِي وَبِكَلَامِي الله فالرسالات بواسطة الرسل والكلام من غير واسطة لكنه من ورا وحاب واما في حقنا فكلام الله تعالى مسموع باسماعنا مقرو بالسنتنا ٢٥٥

حجاب واما في حقنا فكلام الله تعالى مسموع باسماعنا مقرؤ بالسنتنا ١٤
 محفوظ في صدورنا وقد تبين الفرق بين القراءة والمقرؤ في مسئلة
 الكلام

ومما نمك م الاشعري في جواز روية الباري جل جلاله سوال موسى عليه السلم رَبِ أَرِنِي أَ نَظْرُ إِلَيْكَ وجواب الرب تعالى كَنْ . رَرَانِي ووجه الاستدلال ان موسى عليه السلم هل كان عالما بجواز الروية ام كان جاهلا بذلك فان كان جاهلا فهو غير عارف بالله تعالى حق معرفته وليس يليق ذلك بجناب النبوة وان كان عالما بالجواذ فقد علمه على ما هو به والسؤال بالجايز يكون لا بالمستحيل وجواب الرب تعالى كن تراني يدل على الجواز ايضاً فانه ما قال لست بحرثي وكن أنظر إلى الجبل فإن أستقر مكانه فسوف تراني اذ الجبل وكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني اذ الجبل ما لم يكن مطيقاً للتجلي مع شدته وصلابته فكيف يكون البصر مطيقاً فربط المنع على ضعف الالة

المنى (٣ - ٢) ١ - ٣ - ١ ن يجانب - ١٠٠٤ ف - - ١٠٠٥ المنى

لا على منع الاستحالة اليس لو كان السوال ادني انظر الى وجهك او الى شخصك وصورتك لم يكن الجواب بقوله كن تراني بل لاست بذي شخص وصورة ووجه ومقابلة فدل ان السوال كان بامر جايز عنحقة الجواز وان قيل لن للتأييد فهو محال من وجهين احدها ان لن للتأكيد لا للتأييد اليس قال إنّك كن تَستَطيع مَعِي صَبْرًا وهو ه جايز غير محال والثاني انه وان كان للتأييد فليس يدل على منع الجواز بل يدل على منع وقوع الجايز واغال استدللنا بالاية لاثبات الجواز وتأييد لن لا ينافيه

فانه فين سأل الروية لقومه لا لنفسه وانما سالها الزاماً عليهم بقول الله سبحانه لَنْ تَرَانِي حيث قالوا أرنَا ٱللهَ جَهْرَةً ا

فيل هذا ما يخالف الظاهر من كل وجه ومع مخالفته لا يجوز ان يسأل النبي سؤالا محالا لقومه وقرينة المقال تدل على ان السؤال كان مقصوراً عليه من كل وجه اذ قال وَلَكِن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني الى اخر الآية ومنع موسى لا ينتهض الزاماً على القوم بل تقرير الحجة القاطعة على ان الله تعالى لا ٥٠ يجوز ان يكون مرئياً يكون الزاماً فكيف نجا موسى من السؤال بلن تراني ولكن انظر الى الجبل ولم ينج قومه من السؤال في قولهم أرنا الله جهرة إلا بالصاعقة المهلكة والعذاب الاليم ولما قال قومه أجعل لنا إلها كما كهم آلِهة لم يلزمهم بالسؤال عن الله تعالى بل

٦) ب منى - ٧) ف ز بانى - ٨) ب ز ان الجواب كان بامر جائر فتحقق
 ٢) ١٥ ٢ ١٨ ٢ ١ ١ ٢٥ ١٠ ٤ - ٣) ف لن - ٤) ا نجى - ٥) ف فوجه
 ٢) ١٥ ٢ ٤ - ٧) ف - -

اجابهم في الحال إِنَّكُمْ قُومْ تَجْهَلُونَ اذكان السوال محالا فكذلك الروية لو كانت مستحيلة لاجابهم في الحال ورفع شبههم بالمقال ومثل هذه الحالة لو قدرت المعتزلة ما استجازوا تاخير البيان عن وقت ٤٤٤ الحاجة ولعدوا سوال المسوول من مسوول آخر اتهاما آخر على

• شبهة قد تحققت لمم

ومما ممل ملك برقوله تعالى وُنُجوه يَوْمَئِدٍ نَاضِرَة إِلَى رَبّها نَاظِرَة وَالنظر اذا تعرى عن الصلات كان بمعنى الانتظار واذا وصل بلام كان بمعنى الانتظار واذا وصل بلام كان بمعنى الانعام واذا وصل بفي كان بمعنى التفكر والاستدلال واذا وصل بالى تعين للروية ولا يجوز حمله على الثواب فان نفس دوية والشواب لا يكون انعاماً وقد اورد النظر في معرض الانعام واللفظ نص في روية البصر بعد ما نفيت عنه التاويلات الفاسدة

واعلم ان هذه المسئلة سمعية الما وجوب الروية فلا شك في كونها سمعية واما جواز الروية فالمسلك العقلي ما ذكرناه وقد وردت عليه تلك الاشكالات ولم تسكن النفس في جوابها كل السكون ولا تحركت الافكار العقلية الى التفصي عنها كل الحركة فالاولى بنا ان نجعل الجواز ايضاً مسئلة سمعية واقوى الادلة السمعية فيها قصة موسى عليه السلم وذلك مما يعتمد كل الاعتماد عليه ال

٨) ف شبهتهم - ٩) ف ومثال

<sup>\$ \$ \$ \$</sup> أ ) اللمعتزلة — ٣) ف عن — ٣) ف وما — ٤) ٢٥,٣٣ ف ناظرة... ناضرة — ٥) ا بالام ب بالسلام ف بالكالم — ٦) ب افرد — ٧) ف الروية — ٨) ف سمعت — ٩) ا ز (في الهامش) وقوع — ١٠) ف ملك (كذا) — ١١) ا سمعت — ٣) ب ف سب ز والله اعلم بالصواب

## القاعلة السابعة عش

في الخين والفبج

220

وياله اله لا مجب على الله نعالى شيء من فيل العنل وياله الهرع أ

مذهب اهل الحق ان العقل لا يدل على حسن الشي، وقبحه في وحكم التكليف من الله شرعاً على معنى ان افعال العباد ليست على صفات نفسية حسناً وقبحاً بحيث لو اقدم عليها مقدم او احجم عنها محجم استوجب على الله ثواباً او عقاباً وقد يحسن الشي، شرعاً ويقبح مثله المساوي له في جميع الصفات النفسية فعنى الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله ومعنى القبيح ما ورد الشرع بذم فاعله واذا ورد الشرع بحسن وقبح لم يقتض قوله صفة للفعل وليس الفعل على صفة الشرع بحسن وقبح لم يقتض قوله صفة للفعل وليس الفعل على صفة يخبر الشرع عنه بحسن وقبح ولااذا حكم به البسه صفة فيوصف به حقيقة وكما ان العلم لا يكسب المعلوم صفة ولا يكتسب عنه صفة كذلك القول الشرعي والامر الحكمي لا يكسبه صفة ولا يكتسب عنه صفة كذلك القول الشرعي والامر الحكمي لا يكسبه صفة ولا يكتسب عنه به البسه صفة ولا يكتسب عنه به البسه صفة ولا يكتسب عنه صفة ولا يكتسب عنه به البسه صفة ولا يكتسب عنه به البسه صفة ولا يكتسب عنه به البسه صفة ولا يكتسب عنه ولا يكتسب عنه ولا يكتسب عنه به البسه صفة ولا يكتسب عنه ولا ي

عنه صفة وليس لمتعلق القول من القول صفة كما ليس لمتعلق العلم من العلم صفة

و ما لفنا في ذلك الثنوية والتناسخية والبراهمة والخوارج والكرامية والمعتزلة فصادوا إلى ان العقل يستدل به حسن الافعال وقيحها على معنى انه يجب على الله الثواب والثناء على الفعل الحسن ويجب عليه الملام والعقاب على الفعل القبيح والافعال على صفة المحتوز نفسية من الحسن والقبيح واذا ورد الشرع بها كان مخبرًا عنها لا مثبتاً لها ثم من الحسن والقبح ما يدرك عندهم ضرورة كالصدق المفيد والكذب الذي لا يفيد فائدة ومنها ما يدرك نظرًا بان يعتبر الحسن والقبح ثم يُرد اليها ما يشاركها في مقتضياتها ثم يرتبون على ما ذكرناه قولهم في الصلاح والاصلح واللطف والثواب والعقاب

وفد فرق ابو الحن الاشعري بين حصول معرفة الله تعالى بالعقل وبين وجوبها به فقال المعادف كلها انما تحصل بالعقل لكنها تجب ١٠ بالسمع وانما دليله في هذه المسئلة لنفي الوجوب التكليفي بالعقل لا لنفي حصول العقلي عن العقل

فال اهل الحق لو قدرنا انساناً قد خلق تام الفطرة كامل العقل دفعة واحدة من غير ان يتخلق باخلاق قوم ولا تأدب باداب الابوين ولا تريا بزي الشرع ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه امران احدها

٧) ف له تعلق – ٨) ف الحوارجة – ٩) ف يدرك

١) ب ف صفات - ٣) ف ومنهم - ٣) ا س - ٤) ف بالمقلي ١) الحصول - ٦) ب ف لو قدر الانسان وقد - ٧) ب ف يخلق

ان الاثنين اكثر من الواحد والثاني ان الكذب قبيح بمعنى انه يستحق من الله تعالى لوماً عليه لم يشك انه لا يتوقف في الاول ويتوقف في الشاني ومن حكم بان الامرين سيان بالنسبة الى عقله عرج عن قضايا العقول وعاند عناد الفضول اولم يتقرد عنده ان الله تعالى لا يتضرد بكذب ولا ينتفع بصدق فان القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة ولم كيكنه ان يرجح احدها على الثاني عجرد عقله

والذي بوضم ان الصدق والكذب على حقيقة ذاتية لا تتحقق ذاتهما الا بان كان تلك الحقيقة مثلاً كما يقال ان الصدق اخبار عن امر على ما هو به والكذب اخبار عن امر على خلاف ما هو به ونحن المر على ما هو به والكذب اخبار عن امر على خلاف ما هو به ونحن العلم ان من ادرك هذه الحقيقة عرف التحقق ولم يخطر بباله كونه حسناً او قبيحاً فلم يدخل الحسن والقبيح اذًا في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتها ولا لزمتهما في الوهم بالبديهة كما بينا ولا لزمها في الوجود ضرورة فان من الاخبار الصادقة ما يلام عليها كالدلالة على نبي هرب من ظالم ومن الاخبار التي هي كاذبة ما ١٠ يثاب عليها مثل انكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحاً في حد الكذب ولا لزمه في الوجود فلا يجوز ان يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودًا وعدماً عندهم ولا يجوز ان يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودًا وعدماً عندهم ولا يجوز ان يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودًا وعدماً عندهم ولا يجوز ان يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودًا وعدماً عندهم ولا يجوز ان يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودًا وعدماً عندهم ولا يجوز ان يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودًا وعدماً عندهم ولا يجوز ان يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودًا وعدماً عندهم ولا يجوز ان يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودًا وعدماً عندهم ولا يجوز ان يعد من الصفات التابعة للحدوث فلا يعقل بالبديهة ولا

ال الزمها — ه) ب ف ركيف ( ولم يقرر ) — ۲) ب ف لم — ۳) ف المعلق — الرمها — ه) ب ف المي مي صادقة — ٦) ف ولازمه —

بالنظر فان النظري لا بد وان يرد الى الضروري البديهي واذا لا بديهي فلا مرد له اصلاً فلم يبق لهم الا استرواح الى عادات الناس ١٤٨ من تسمية ما يضرهم قبحاً وما ينفهم حسناً ونحن لا ننكر امثال تلك الاسامي على انها تختلف بعادة قوم دون قوم وزمان وزمان و مكان ومكان واضافة واضافة وما يختلف بتلك النسب والاضافات لا حقيقة لها في الذات فربما يستحسن قوم ذبح الحيوان وربما يستقبحه قوم وربما يكون بالنسبة الى قوم وزمان ومكان حسناً وربما يكون عليه قطعاً ولا يتطرق اليه لوم اصلاً ومثل الحسن فيه وجوباً يثاب عليه قطعاً ولا يتطرق اليه لوم اصلاً ومثل الحسن فيه وجوباً يثاب عليه قطعاً ولا يتطرق اليه لوم اصلاً ومثل تقرر واوضح ما تحرر

وفات الطوائف المفالفات نحن نعارض الامرين اللذين عرضا على العقل الصريح بامرين اخرين نعرضها عليه فنقول العاقل أذا سنحت له حاجة وامكن قضاؤها بالصدق كما امكن قضاؤها بالكذب بحيث اساويا في حصول الغرض منها كل التساوي كان اختياره الصدق ولى من اختياره الكذب فلولا ان الكذب عنده على صفة يجب الاحتراز عنه والالما رجح الصدق عليه

فالوا وهذا الفرض في حق من لم تبلغه الدعوة او في حق من الكر الشرايع حتى لا يلزم كون الترجيح بالتكليف وعن هذا ١٤٩

٧) ا ولا ب واذ لاف فاذا لا

منا — ٥) ب ف رقدم — ٣) ا كان — ٣) ف هذا النبع — ٤) ف ز منا — ٥) ب ف زعنده — ٦) ب ف س

صادفنا العقلاء يستحسنون أنقاذ الغرقى وتخليص الهلكى ويستقبحون الظلم والعدوان

واوضع من هذا كلم انا نفرض الكلام في عاقلين فيل ورود الشرع يتنازعان في مسئلة تنازع النفي والاثبات في لا شك انها يقسمان الصدق والكذب ثم ينكر احدها على صاحبه قوله انكار استقباح ويقرد كلامه تقرير استحسان حتى يفضي الامر بينها من الانكار قولا الى المخاصمة فعلا وينسب كل واحد منها صاحب الى الجهل ويوجب عليه الاحتراز عنه ويدعوه الى مقالت ويوجب عليه الاحتراز عنه ويدعوه الى مقالت ويوجب عليه الاحتراز عنه ويدعوه من كل جهة لارتفع عليه التنازع وامتنع الاقرار والانكار

وفولكم مثل هذا في العادة 'جائز جاز' ولكنه في حكم التكليف ممتنع

فلنا ليس ذلك مجرد العادة بل هو العقل الصريح القاضي على كل مختلفين في مسئلة بالنفي والاثبات وما حسن في العقل حسن في الحكمة الالهية وما حسن في الحكمة وجب وجوب الحكمة لا • وجوب التكليف فلا يجب على الله تعالى شي • تكليفاً ولكن يجب له من حيث الحكمة تقريراً او تدبيراً

فالوا لو رفعنا الحسن والقبح من الافعال الانسانية ورددناهما الى الاقوال الشرعية بطلت المعاني العقلية التي نستنبطها من الاصول

 <sup>(</sup>ع) ب النافلين - ۲) اس - ۱ (پتسمان - ۱) ب ف س - ۱) ف مقابلته - ۲) ف وجه - ۲...۷) اجار - ۱) اکذلك - ۱) ب ف صريح المقل

الشرعية حتى لا يمكن ان يقاس فعلى على فعل وقول على قول ولا يمكن ان يقال لم ولانه اذ لا تعليل للذوات ولا صفات للافعال التي هي عليها حتى يربط بها حكم مختلف فيه ويقاس عليها امر متنازع فيه وذلك رفع للشرائع بالكلية من حيث اثباتها ورد الاحكام الدينية من حيث قبولها

وزارت الفلاسة على المعتزلة حجة وتقريراً قالوا قد اشتمل الوجود على خير مطلق وشر مطلق وخير وشر ممتزجين فالخير المطلق مطلوب العقل لذاته والشر المطلق مرفوض العقل لذاته والممتزج فمن وجه ومن وجه ولا يشك العاقل في ان العلم بجنسه ونوعه خير ١٠ محمود ومطلوب والجهل لجنسه ونوعه شر مذموم غير مطلوب وكل ما هو مهروب ما هو مطلوب العقل فهو مستحسن عند العقلاء وكل ما هو مهروب العقل فهو مستقبح عند الجمهور والفطرة السليمة داعية الى تحصيل العقل فهو مستقبح عند الجمهور والفطرة السليمة داعية الى تحصيل المستحسن ورفض المستقبح سوى حمله عليه شارع او لم يحمله ثم الاخلاق الحميدة والخصال الرشيدة من العفة والجود والشجاعة

• ا والنجدة مستحسنات فعلية واضدادها مستقبحات علمية وكالحال ١٥٥ الانسان ان تستكمل النفس قوتي العلم الحق والعمل الخير تشبيها بالاله تعالى والروحانيات العلوية بحسب الطاقة والشرائع انحا ترد بتمهيد ما تقرر في العقول لا بتغييرها الكن العقول الجزية لل

٥٠ ١) ف الافعال - ٣) ب ف عليه - ٣) ا ورود - ٤) ف ووجه ١) ا ورفع - ٦) ف ز وشرع ا تنازع - ٧) ف علية

كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات باسرها عاجزة عن الاهتداء الى المصالح الكلية الشاملة لنوع الانسان وجب من حيث الحكمة ان يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يحملهم على الايمان بالغيب جلة ويهديهم الى مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلاً فيكون قد جمع لهم بين خصلتي العلم والعمل على مقتضى العقل وحملهم على التوجه الى الخير المحض والاعراض عن الشر المحض استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم ثم ذلك الشارع يجب ان يكون من بينهم ميزا بايات تدل على انها من عند رب دراجعًا عليهم بعقله الرزين ورأيه المتين ولفظه المبين وحدسه النافذ وبصره الناقد وخلقه الحسن وسمته الارصن يلين لهم في القول ويشاورهم في الامر ويكلمهم على مقادير عقولهم ويكلفهم بحسب طاقتهم ووسعهم كا ورد في الكتاب أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ودد في الكتاب أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ودد في الكتاب أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة

207 فانوا وقد اخطأت المعتزلة حيث ردوا القبح والحسن الى الصفات الذاتية للافعال وكان من حقهم تقرير ذلك في العلم والجهل ١٠ اذ الافعال تختلف بالاشخاص والازمان وسائر الاضافات وليست هي على صفات نفسية لازمة لها لا تفارقها البتة

وافطات الاشعرية حيث رفعتها عن العلم الذي ليس في نوعه أخميم وعن الجهل الذي ليس في نوعه أحميد اذ السعادة والشقاوة

۹) ب ق عيزا من بينهم - ۷) ف س - ۱۸) ف عليه - ۱۹ الناقد - ۱۲٫۱۳۹ (۱۰

١ ٤٥٢) ف ز بحيث - ٢٠٠٠٠ ب - -

الابدية مخصوصتان بهما مقصورتان عليهما والافعال معينات أو مانعات بالعرض لا بالذات وتختلف بالنسبة الى شخص وشخص وزمان وزمان

مُ زارت الهالج السفلي مرتبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات للكواكب وفي اتصالاتها نظر نحس وسعد وجب ان يكون في اثرها حسن وقبح في الخلق والاخلاق والعقول الانسانية متساوية في اثرها حسن وقبح في الخلق والاخلاق والعقول الانسانية متساوية في النوع فوجب ان يدركها كل عقل سليم وطبع قويم ولا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل في النوع ما هذا إلا من يعرفنا مشر مِثْلُكُم يُرِيدُأَن يَتَفَشَّل عَلَيْكُم فنحن لا نحتاج الى من يعرفنا حسن الاشيا، وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها وكما كنا نستخرج بالعقول من طبايع الاشياء منافعها ومضارها كذلك نستنبط علي من افعال نوع الانسان حسنها وقبحها فنلابس ما هو حسن منها بحسب الاستطاعة ونجتنب ما قبح منها بحسب الطاقة فلا نحتاج الى من شارع متحكم على عقولنا بما " يهتدى ولا يهتدي أبشر " يهدوننا ولما شرح ذكرناه في كتابنا الموسوم بالملل والنحل ولها شرح ذكرناه في كتابنا الموسوم بالملل والنحل ولها شرح ذكرناه في كتابنا الموسوم بالملل والنحل

وزادت النامغية على الصابئة بأن قالت نوع الانسان لما كان

٣) الما - ٤) ب ف وكان - ٥) ب ف اثارها - ٦) ٢٢,٣٤.
 ٥٠ ١ ز و - ٧) ا استنبط - ٣) ا فيالابس - ٤) ف محا ٥) ف - - ٦ ,٦٤٦ - ٧ ,٦٢,٣١ - ٨) ا كتاب النحل والمال راجع الى
 ٥٠ ف - ١٨٠ -

موصوفاً بنوع اختيار في افعاله مخصوصاً بنطق وعقل في علومه واحواله ارتفع عن الدرجة الحيوانية استسخارًا لها فان كانت اعماله على مناهج الدرجة الانسانية ارتفعت الى الملكية او الى النبوة وان كانت على مناهج الدرجة الحيوانية انخفضت الى الحيوانية او الى النبوة الى اسفل وهو ابدًا في احد امرين اما فعل الجزاء او جزاء على فعل كما بقولون كرد وباداشت فا بالنا نقول محتاج في افعاله واحواله الى شخص مثله يقبح ويحسن فلا العقل يحسن ويقبح ولا الشرع لكن حسن افعاله جزاء على حسن افعال غيره وقبح افعاله كذلك وربحا يصير حسنها وقبحها صورًا حيوانية وربما يصير الحسن والقبح في يصير حسنها وقبحها صورًا حيوانية ودبما يصير الحسن والقبح في ويحاسب ويثاب ويعاقب المسانية وليس بعد هذا العالم عالم جزا يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب الما المسانية وليس بعد هذا العالم عالم جزا يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب ويعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب ويعاقب المعاقب ويعاقب المعاقب ويعاقب المعاقب المعاقب

وزادت البراهم على النامغ بأن قالوا نحن لا نحتاج الى شريعة وشارع اصلًا فأن ما يأمر به النبي لا يخلو اما أن يكون معقو لا أو لا يكون معقولًا فأن كان معقولًا فقد استغنى بالعقل عن النبي وأن لم يكن معقولًا لم يكن مقبولًا

اجاب اهل الحق عن مفالة كل فرفة ففالو المعفرلة المعارضة غير صحيحة فان ما ذكرناه من الفرق بين العلم بان الاثنين اكثر من الواحد والحكم بان الكذب قبيح ظاهر لا مراء فيه وما ذكرتموه

٩) ب ف زارتفاع - ١٠) ف الملايكة - ١١) ب انحطت ف الحصفضت - ١٢) ب ف نحتاج - ١٣) ف الحمالة - ١٥) ف صور - ١٦) ب ف الحميوانيات

<sup>402 1)</sup> راجع الى الملل ص ١٩٧ - ٣) ب ف لم يكن - ٣) ف بين -ع) ب ف مربة -

غير مسلم فانه يستوي عند صاحب الحاجة طرفا "الصدق والكذب وان اختار الصدق لم يكن اختياره امرًا ضروريًا ولا يقارنه العلم بوجوب اختياره ضرورة ولو استروح اليه فلداع او اعتياد او غرض يحمله على ذلك ومن استوى عنده الصدق والكذب في الملام في الحال والعقاب في ثاني الحال لم يرجح احدهما على الثاني لامر في ذاته

واما استحسان المقلا، انقاذ النرق واستقباحهم للمدوان فلطلب ثنا، يتوقع منهم على ذلك الفعل وذم على الفعل الثاني ومثل هذا قد سلمناه ولكنا فرضنا القول في حكم التكليف هل يستحق هذا قد سلمناه ولكنا فرضنا القول في حكم التكليف هل يستحق والما الله ثواب وعقاب بعد ان علم انه لا يلحقه ضرر ولا نفع من فعله ٥٠٤ واما المتنازعان بالنفي والاثبات في امر معقول قبل ورود الشرع وانكاركل واحد منهما على صاحبه فسلم لكن الكلام وقع في حق الله تعالى هل يجب عليه ان يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على ذلك الفعل وذلك غيب عنا فيم يعرف انه يرضى عن احدها على ذلك الفعل وذلك غيب عنا فيم يعرف انه يرضى عن احدها صادق ولا دل على رضاه وسخطه فعل ولا اخبر عن محكومه ومعلومه مخبر ولا امكن ان تقاس افعاله على افعال العباد فانا نرى كثيراً من الافعال تقبح منا ولا تقبح منه كايلام البري واهلاك الحرث من الافعال تقبح منا ولا تقبح منه كايلام البري واهلاك الحرث والنسل الى غير ذلك وعليه يخرج انقاذ الغرق والهلكى فان نفس

٥) اطرفي - ٦) ف يفارق - ٧) ف واستروح - ٨) ا والملام - ٩) ا الغرقا - ١٥) ب ز والهلكي - ١١) ب ف ز انه
 ١٥٥ ١) اس - ٢) ب ف ز انه - ٣) ب ف لنرى -

الاغراق والاهلاك يحسن منه تعالى ولا يقبح وذلك منا قبيح والانقاذ ان كان حسنًا فالاغراق يجب ان يكون قبيحًا فان قدر في ضمن اهلاكه سر لم نظلع عليه او غرض لم نوصله اليه الا به فليقدر في اهلاكنا كذلك والفعل من حيث الصفات النفسية واحد فلم قبح من فاعل وحسن من فاعل

واما ما قدروه من تنازع المتنازعين في مسئلة عقلية فذلك جهل المعري من مستحسنات العقول من حيث ان احدهما علم والثاني جهل الا من حيث ان احدهما مكتسب له مستوجب على كسبه قواباً على الله تعالى الانهما وان اقتسما صدقاً وكذباً وعلماً وجهلا لم يستوجبا بشروعهما في النظر ومخاصمتهما على تجاذب الكلام على الله تعالى ثواباً وعقاباً ولم يعرف بمجرد المناظرة ان حكم الله في حقهما أذا كان الشروع جايزاً او محرماً بل يتعارض الامر بين الجواز والتحريم فوجه الجواز فيه "انه اشتغال بالنظر والنظر متضمن للعلم والعلم محمود كنفسه وجنسه والطريق المحمود محمود ووجه التحريم فيه انه تصرف في ملك الغير بغير اذنه واشتغال بالنظر وهو العاطرة وربحا يخطي وربما يصيب وان اخطأ فربما يحصل له الجهل والجهل مذموم لجنسه ونفسه فن هذا الوجه اوجب العقل التوقف ومن ذلك الوجه اوجب الشرع والامر فيه متعارض وما يستقبح

ع) ب ف زتخلیص - ٥) ف حسنة - ٦) ف شر - ٧) ف عوض
 ٢٥٦ ١) ب ف العقل - ٢) الكلام - ٣) ا س - ١) ا حتمها ما ذا لو
 - ٥) ا س - ٦) ا ب ز مخاطره - ٧) ب ف حصل - ٨) ف التوقیف ٩) ف الشروع -

احدهما من الثاني ليس استقباحًا يتنازع فيه

وفوريم أما يحسن من العقل يحسن من حيث الحكمة فيجب على الله حكمة لا تكليفا الله حكمة لا تكليفا الله حكمة الا

فلنا ما المعنى بقولكم يجب على الله تعالى من حيث الحكمة وما ومعنى الحكيم والحكمة فان عندنا وقوع الفعل على حسب العلم حكمة سوا كان فيه مصلحة وغرض او لم يكن بل لا حامل للمبدع الاول على ما يفعله فلو كان فالحامل فوقه والداعي اعلى منه بل فعلمه 400 وصنعه على هيئة يحصل منها نظام الموجودات باسرها من غير ان يكون له حامل من خارج وغرض وداع من الغير والحكيم من فعل واما الغير اذا فعل فعل علمه والحسن والاحكام في الفعل من اثار العلم واما الغير اذا فعل فعلا مستحسناً عنده من غير اذن المالك فليس من الحكمة وجوب المجازاة على ذلك الفعل خصوصاً والمالك لم ينتفع بذلك المستحسن ولا اكتسب زينة وجما لا والحال عنده ان فعل وان لم يفعل على وتيرة واحدة

رو منى الله بفال اذا للم يرجع الى المالك نفع ولا ضرد فربما يرجع الى الفاعل فيعارض بان يقال ذلك الفعل في الحال مشقة و كلفة مع جواز ان يخطئ فيعاقب في ثاني الحال حساب و كتاب مع جواز ان يثاب على الصواب فاي عقل يخاطر هذه المخاطرة ويقتحم هذا

١٥) اب ما يحسن في العقل يحسن في الحكمة فيجب على الله حكمة لا تكليفًا - ١١) ف قه - ١٤) ف بالا

٤٥٧ ) ب ف شي - ٧) ف وان - ٣) ا منه - ٤) ف ز غير ١٠) ب المجادلة - ٩) ف كب - ٧) ب ف ان -

الاقتحام وان رجعوا الى عادات الناس في شكر المنعم والثناء على المحسن والتعبد للمالك والعباد للماوك انها من مستحسنات العقول والجواب عنه من وجهين احدهما ان العادة لا تكون دليلًا عقليًّا يلزم الحكم به ضرورة بل العادات متعارضة والشكر والكفر ٤٥٨ سيان في حقّ من لا ينتفع بشكر ولا يتضرر بكفر والشاني ان ٥ الشكر على النعمة لا يستوجب بسبب نعمة اخرى بل هو قضاء لواجب ثبت عليه إذا ادى ما وجب عليه لم يستوجب بذلك زيادة نعمة فلا يجب على الله تعالى ثواب بسبب شكر النعمة ولهذا نقول من انفق جميع عمره في شكر سلامة عضو واحد كان يعد مقصرا فاذا قابل قليل شكره بكثير نعم الله تعالى كيف يكون يعـد موفرًا ١٠ وكيف يستحق على المنعم زيادة نعمه وكذلك حكم جميع العبادات في مقابلة النعم السابغة قليل في كثير ولا يستوجب بسببها ثواب ثم نقول الواجب ُ في حق الله تعالى غير معقول على الاطـــلاق ﴿ والاستحقاق للرب على العبد غير مستحيل مله فانه ما من وقت من الاوقات الاويتقاب العبد في نعم كثيرة من نعم الله تعالى ابتداء ١٠ باجزل المواهب وافضل العطايا من حسن الصورة وكمال الخلقة وقوام البنية واعداد الالة واتمام الاداة وتعديل القناة نعم وما متعه به من ارواح الحيوة وفضله به من احياة الارواح وماكرمه به من

٧) ف الى ب (ثانية) والقياد لعله والمناد للمملوك (ن) - ٨ ف ز لا

١٥٨ ١) ب ف ١ - ١ ا يجب - ٣) ف سلامته - ١٤ ف اذن -

اب بكثرة نعمة - ٦) ف س - ٧) ف المنعم - ٨) ب ف الوجوب -

٩...٩) ب ف للعبد على الرب مستحيل حملة - ١٠) ا وكمال - ١١) ا وحياة -

قبول العلم وادابه ًا وهدايتــه الى معرفتــه التي هي اسنى جوايزه وحبايه وَ إِنْ تَمُدُّوا نِعْمَةُ ٱللهِ لَا تُحْصُو َهَا ۚ فَلا ابتدا الانعام واجب ۚ ا عليه فعلا" ولا" اذا قابل نعمة بشكر يسير كان الثواب واجباً عليه لانه يُعد مقصرًا في ادا شكر ما انعم عليه فكيف يستحق نعمة ٤٥٩ ه اخرى فن هذا الوجه لا يثبت قط استحقاق العبد ولا يتحقق قط وجوبه على الرب ثم ان سلم تسليم جدل انه يستحسن من حيث العادة الشكر على النعم فكذلك يستحسن من حيث العادة ان يتقابل العوضان ويتماثل الامران قدرًا وزماناً ولا يتصور ان يقع أ التقابل والتاثل بين اكثر كثير النعم وبين اقل قليلها ولا ١٠ يتحقق التعاوض بين سرمدي الوجود دواماً وبين ما لا يثبت لـ وجود الالحظة او خطرة او لفظة كها يقتضي العقــل ايجاب شيء في مقابلة شيء مكافاة وجزاكذلك يقتضي اعتبار قدر الشيء في مقابلة قدر وبالاتفاق لم يعتبر القدر فيجب ان لا يعتبر الاصل فان كنا^ نستفيد الوجوب من العقل ونعتبر العقل بالعادة فهذا هو قضية ١٥ المقل والعادة صدقا فكيف يثبت مثله استحقاق العبد وجوباً على الله عالى

واما الوجوب على العبد والاستحقاق لله تعالى فليس من قضايا

۱۲) ف وآدایه — ۱۳) سورة ۱٤٫۳۷ — ۱۱) ب ف کان واجبا — ۱۰) ب ف عقلا — ۱۶) ف س

<sup>1 (</sup> عصن فی - ۱ ) الله (الوجه » - ۲ ) ف وجوب - ۳ ) ا پحسن فی - ۱ ) ب ز به - ۱ ) الله (التعاوض - ۲ ) ف وکرا - ۱ ) انستقل بالوجوب بالمقل وتمیین ب نستقی - ۱ ) ب ف بمثله - ۱۰۰۰۰۰۰ ف له -

المقل والعادة ايضاً فانه اذا في يتضرر بمعصية أولا ينتفع بطاعة ولم تتوقف قدرته في الايجاد على فعل واحد وحال في يصدر من النير فيستعين به بل كما انعم ابتدا، قدر على الانعام دواماً كيف يوجب على العبد عبادة شاقة في الحال لارتقاب ثواب في ثاني الحال اليس لو على العبد عبادة شاقة في الحال لارتقاب ثواب في ثاني الحال اليس لو على اليه زمام الاختيار حتى يفعل ما يشا، جرياً على نسق طبيعت من المايلة الى لذيذ الشهوات ثم اجزل في العطاء من غير حساب كان ذلك اروح للعبد وما كان قبيحاً عند العقلاء فلك اروح للعبد وما كان قبيحاً عند العقلاء في العطاء ألمن غير حساب كان في العلاء ألمن غير حساب كان في العلاء ألمن غير حساب كان في العلاء ألمن غير عليه في العلاء ألمن في العلاء ألم

مُ تقول من راس مواجب العقول في اصل التكليف متعارضة الاصول فانا نطالب الخصم باظهار وجه الحسن في اصل التكليف والايجاب عقلا او شرعًا وقد علم ان لا يرجع الى المكلف خير وشر وانفع وضر وزين وشين وحمد وذم وجال ونكال وان كانت ترجع هذه المعاني الى المكلف لكن والمكلف قادر على اسباغ النعم عليهم من غير سبق التكليف فتعارض الامران احدها ان يكلفهم فيامرهم وينهاهم حتى يطاع ويعصى ثم يثيب ويعاقب على فعلهم والثاني إن لا يكلفهم بامر ونهي اذ لا يتزين منهم بطاعة ولا يتشين والثاني إن لا يكلفهم أور ونهي اذ لا يتزين منهم بطاعة ولا يتشين والثاني إن لا يكلفهم أور ونهي اذ لا يتزين منهم بطاعة ولا يتشين والثاني إن لا يكلفهم أور ونهي اذ لا يتزين منهم بطاعة ولا يتشين والثاني إن لا يكلفهم أور ونهي اذ لا يتزين منهم بطاعة ولا يتشين والمنه أو ابتداء اليس العقل الصريح يتحير في هذين المتعارضين ولا يهتدي الى اختياد احدها حقًا وقطعًا فكيف يعرفنا

 <sup>(1)</sup> اس — (۱۲) ف س — (۱۳) ف بمصيته — (۱۶) ف الدين فيستنني — (۱۰) اسوء (۲۰ و ۱۳) ف طبعه المايل — (۲) ف العظل عبر — (۳) ب ف العقل — (۲) ف الدين ب ف الدين ب ف فيامر وينهي — (۲۰۰۰ اب س — (۲) ايثبت — (۸) ب ف ز عليهم — (۹) اينهم

وجوباً على نفسه بالمعرفة وعلى قالبه بالطاعة ام كيف يعرفنا وجوياً الفاطر الباري تعالى بالثواب والعقاب خصوصاً على اصل المعتزلة فان التكليف والامر والايجاب 'من الله تعالى ' مجاز في العقل اذ لا يرجع الى ذاته صفة يكون بها آمرًا مكلفاً بل هو عالم قادر فاعل ٤٦١ • للامر كما هو فاعل الخلق والعقب ل الما يعرفه على هذه الصفة ويستحيل ان يعرفه انه يقتضى ويطلب منه شيئاً ويأمر وينهى بشيء فغاية العقل ان يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف بالامر والنهى فكيف يعرفه على صفة يريد منه طاعة يستحق عليها ثواباً ولا يريد منه معصية يستحق عليها عقامًا ولا طاعة ولا معصية اذ لا ا., ولا . ، نهى أذ لم يبعث بعد نبياً فيخلق لاجله كلاماً في شجرة فيسمعه ولو تخلق لنفسه كلاماً فهو مسموع كل الحد ولا له في ذاته كلام عكن ان يستدل عليه كساير صفات ذاته بل امره ونهيه من صفات فعله بشرط أن لا يدل أمره المفعول المصنوع على صفة في ذاته فهو مدلول امره ونهيه اذ" خلق في شجرة افعل لا تفعل لا" يدل ذلك ١٠ على صفة غير كونه عالماً قادراً فليعرف من ذلك ان من نفى الامر الازلي لم يكنه اثبات التكليف على العبد ولا امكنه اثبات حكم في افعال العباد من حسن أله و قبح ويودي ذلك الى نفي الاحكام الشرعية المستندة الى قول من ثبت صدقه السعيزة فضلًا عن ا

<sup>-1 (10...1</sup> 

العقلية المتعارضة المستندة الى عادات الناس المختلفة بالاضافة والنسب و كثيرًا ما أنقول من نفى قول الله فقد نفى الفعل أفصار على من اوحش الجبرية اعني اثبت جبرًا على الله تعالى وجبرًا على العبد من نفى أكساب العباد فقد نفى أقول الله صار من اوحش القدرية اعني قدرا على الله وقدرا على العبد والقدرية عبرية من حيث نفي والكلام والقول والامر والجبرية قدرية من حيث نفي الفعل والكسب والمامور به فليتنبه لهذه الدقيقة

واما ما ذكروه من جواز التنازع بين مختلفين في مسئلة عقلية وانكار احدها على صاحبه واستقباح مذهبه مسلم ولكن النزاع في امر وراء وهو انه هل بجب على المتنارعين الشروع في تلك المسئلة وجوبًا يستحق به ثوابًا واذا حصل على علم فهل يستحق به ثواب الابد واذا حصل على جهل فهل يصير به مستحقًا لعقاب الابد فا دليلكم على نفس المتنازع وقد عرفتم ان الامر فيه غيب والاذن فيه من المالك غير موجود وفي التصرف خطر ومن المعلوم ان من خاص لجة البحر ليطلب درة وهو غير حاذق الصنعة كان على ان من جهة صاحب المال ان كان شريكاً ثم الاستقباح والاستحسان من جهة صاحب المال ان كان شريكاً ثم الاستقباح والاستحسان والانكار والاقرار متعارضان عند الخصمين فان كل واحد منهما

<sup>10)</sup> ف زكنا - ١٦) ب ف فعل العبد

٣٠٠٠ ١ ١ - ١ ١٠٠٠ ب - ٦) اللامور - ١) المامور - ١) المور -

ه) ب فى ز بالنظر - ٦) ف وجوابا - ٧...٧) ب ف يصير به مستحماً لثواب -

٨) ب ف زنيه - ٩) ب ف - ١٠) ب ف درًا - ١١) ف في الانكار -

يستحسن ما يستقبحه صاحبه "بناءً على انكاره وقل ما" يتفق ارتفاع النزاع بينها الابقاض يكون حكمه في الامر وراء حكمها ٢٦٧ وعقله ارجح من عقلها يتحاكمان اليه وذلك هو الذي ينفي الحسن والقبح من حيث العادة ويثبت الحسن والقبح من حيث التكليف واما ما ذكروه من رفع المعاني المحقولة في مجاري الحركات

التكليفية والاحكام الشرعية فذلك لعمري مشكل في المسئلة والجواب عنه من وجهين احدها ان نقول ما من معنى يستنبط من فعل وقول لربط حصم الاومن حيث العقل يعارضه معنى اخر يساويه في الدرجة او يفضل عليه في المرتبة فيتحير العقل في المختيار الى ان يرد شرع يختار احدهما اعتبارا فحينت في على العاقل اعتباره واختياره

ونضرب له مئلا فنقول اذا قتل انسان انسانا مثله فيعرض للعقل الصريح ها هنا اراء مختلفة كلها متعارضة احدها أن يقتل به قصاصاً ردعاً للعاتي من كل مجترئ وفيه استبقا نوع الانسان وتشفي الغيظ من كل قريب وفيه استطابة نفس الانسان ويعارضه معنى اخر وهو انه اتلاف في مقابلة اتلاف وعدوان بازاء عدوان ولا يحيا الاول بقتل الثاني وان كان في الردع ابقا بالتوقع والتوهم ففي ١٤٤ القصاص اهلاك الشخص بناجز الحال والتحقيق وربا يعارضه معنى

١٢) ب ف الثاني - ١٣) ف قد

<sup>\*\* 1 )</sup> ب ف ز البني - ٢) ب ف ليربط به - ٣) ف متحير - ١) ف - ١٠ ف - ١٠ ف - ١٠ ف - ١٠ ف استبقا النوع - ١٠ ب ف استبقا النوع - ١٤ ب ف استبقا النوع - ١٤ ب ف استبلاك -- ١٤ ب ف استبلاك -- ١٤ ١٠ ب ف استبلاك -- ١١ ب ف استبلاك -- استبلاك -- استبلاك -

الانسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل ام من الدين والطاعة ام من النسب والجوهر فيتحير العقل كل التحير فلا بد اذا من شارع من النسب والجوهر فيتحير العقل كل التحير فلا بد اذا من شارع يقرد من المعاني ما وجب على العبد وحيًا وتنزيلا وانها كلها دجعت الى استنباط عقلك ووضع ذهنك من غير ان كان الفعل مشتملا عليها فانها لو كانت صفات نفسية لاشتملت حركة واحدة على صفات متناقضة واحوال متنافرة وليس معنى قولنا ان العقل بل يستنبط منها انها كانت موجودة في الشي يستخرجها العقل بل العقل تردد بين اضافات الاحوال بعضها الى بعض ونسب الاشخاص والحركات نوعاً الى نوع وشخصاً الى شخص فطري مثله من من تلك المعاني ما حكيناه واحصيناه وربا يبلغ الى ما لا يحصى فعرف بذلك العقل وهى متعادضة

والجواب الثاني ان نقول لو كان الحسن والقبح والحلال والحرام والوجوب والندب والاباحة والحظر والكراهة " والطهارة والنجاسة ٥٠ والجمة الى صفات نفسية للاعيان او الافعال لما تصور ان يرد الشرع يتحسين شي و آخر بتقبيحه ولما تصور نسخ الشرايع حتى يتبدل حظر باباحة وحرام بحلال وتخير بوجوب ولما كان اختلفت

٣) ف اذ تراعی - ٣) ب ف اخر - ٤) ف ز او من - ٥) ب ف أو ٣) ب ف ز هاهنا - ٧) ب ف اوجب - ٨) ف شاملا لها - ٩) ف الغمل ١٥) ف استنباط - ١١) ب ف استخرجها - ١٢) ف فطرأ عليه - ١٣) ب ف والكراهية يمكن ان سقطت كلمة

١٥ ١٥ ب ف شرع - ٢) ف تقييح - ٣) ب باباحة - ١٤ ف يحال -

الحركات بالنسبة الى الاوقات تحريًا وتحليلا اليس الحكم في نكاح الاخت للاب والام في شرع ابينا ادم عليه السلم بخلاف الحكم في الجمع بين الاختين المتباعدتين في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف حل ذلك على اتحاد اللحمة وحرم هذا على تباعد اللحمة وفن فربما نتجوز فنضيف الحرام والحلال الى الاعيان فنقول الخمر حرام والكلب نجس والماء طاهر وهذا يحرم لعينه وهذا يحرم لغيره وهذا نجس العين وهذا نجس بعارض وكل ذلك يجوز في العبارة والا فهي كلها احكام شرعية نزلت منزلة صفات عقلية واضيفت الى الاعيان والافعال اضافة حكمية والحسن والقبح في الصدق الاعيان والخواز والحظر في البيع والربا

وفد غمك الاسناذ ابو اسماق بطريق لا باس به فقال صحة كون الضدين مرادًا على البدل يوجب التوقف مثاله من خاف التلف من شيئين على البدل ولم يكن له دليل يدل على احدهما بالتعيين يوجب ٤٦٦ التوقف في الامرين

وفال ابضا العقل يقضي بان من له الايجاب والايجاب حق ه فصاحب الحق له ان يطلب وله ان لا يطلب سيا اذا كان مستغنياً عن المطالبة به وعن تحصيله له وقبل الرسالة لا سبيل الى معرفة مطالبته للعبد بحقه فانه ربما يطالب وربما يتفضل بالاسقاط فيتوقف

٥) ف سـ - ٦) ب ف الحركات بالنسب - ٧) ا الحكمة ف اللجمة - ٨) ف اللغمة - ١٠) ا فهن - ١٠) ب ز والولي
 ٢٦٦ ١) ب ف يطالب - ٣) ف يفضل -

العقل في ذلك وهذا كله من قبيل تعارض الادلة في العقل لكن الخصم يعتذر عن هذا ويقول احد الطريقين أمن على الحقيقة والثاني مخوف والاخذ بالامن اولى فانه ان اخذ بانه ربما يطالبه بحقه فاذا مقد امن من المعاقبة وان اخذ بانه ربما يتفضل خاف لانه ربما لا يتفضل فاغا يستقيم ان لو كان التعارض متساوي الطرفين من مكل وجه فيتوقف العقل ضرورة

وفال الاستاذ الشكر يتعب الشاكر ولا ينتفع المشكور فلا فايدة في فعله لاستوا فعله وتركه

فال الخصم الشكرينفع الشاكر ولا يضر المشكور فوجب فعله لترجيح أنفعه على ضره

قال الاستاذ ربما يضر الشاكر لانه أا قابل كثير نعم الله تعالى المعمد على انسان بكثير من النعم خطيره وحقيره أ فاخذ الحقير يشكر أعليه عد من السفه ووجب اللوم عليه وضرب له حديث الرغيف المعروف

فال الخصم ليس الشاكر من يقتصر على بعض النعم او على ١٥ الحقير منها بل الشاكر من يستوعب بشكره جميع النعم ثم ربما يخص بعضها بالذكر تنبيهًا على الباقي

فال الاساد التعرض لمقابلة النعم بالشكر كفر فانه راى المقابلة

٣) ب قبل - ٤) ب ف في - ٥) ب ف ز الموضع - ٦) ب ف بالحقيقة - ٨...٨) ب ف فادّى - ٩) افانى - ١٠) ف التعرض - ١١) ف ينفع - ١٢) ب ليرجح ف لترجح - ١٣) ف فانه

٧٦٤ ١) ف وحقره - ٢) اشكى -

جزا، و كفا، وقط لا يكافى نعم الله التي لا تحصى بالشكر فانه ان اوقع شكره في مقابلة نعمه على انه يكافيه ليلا يكون تحت منه فهو كفران محض وان كان على انه ينفعه كما انتفع به فهو كفران صريح فلا النعمة تقبل المقابلة ولا المعاوضة ولا المنعم يقبل النفع والضر وكيف يحسن الشكر والشكر انما ينفع الشاكر ان لو حصل على دخى المشكور واذنه فاذا لم يعرف رضاه واذنه الا بالسمع فلا يحسن الشكر الا بالشرع ولكن لما تربى الانسان على مناهج الشرع وداى اهل الدين يستحسنون الشكر وقرأ ايات تحسين الشكر ظن ان مجرد العقل يقضى بذلك

اما الجواب عن مفاله الفلاسفة قولهم ان الوجود قد اشتمل على خير محض وشر محض وخير وشر ممتزجين فهو كلام من لم يتحقق الخير والشر ما هو فما المعنى بالخير اولا فان الخير يطلق على كل موجود عندكم وعلى هذا الشر يطلق على كل معدوم وعلى هذا المستمر قولكم الوجود يشتمل على خير مطلق فكانكم قاتم اشتمل الوجود على الوجود أوهو تكرار غير مفيد ولم يستتب قولكم وعلى شر مطلق فان الشر المطلق هو المعدوم والوجود كيف يشتمل على العدم فلم يصح التقسيم راسًا على انا انما فرضنا المسئلة في الحركات التي ورد عليها التكليف فان الخير والشر فيها هو المقصود بالحسن والقبح وقد ساعدتمونا على ان حكمها في الافعال غير معلوم بالضرورة

۳) ف منتــه – ۱۶) ف کفر – ۱۵ ا س – ۹) ف ب وسمع – ۷) ف س

١١ ٤٦٨ ) المترج - ٢) ف يحتق - ٣) ب ف زاغا - ١٤ ا س - ٥) ف

ولا العقل يهتدى اليه بالنظر لان ذلك يختلف بالاضافات والازمان فبقي قولكم العلم من حيث هو علم محمود وكل محمود مطلوب لذاته والجهل بالعكس من ذلك فهو مسلم ولكن الطالب اذا حصل له المطلوب فهل يستوجب على الله ثوابًا ام لا وان لم يحصل بل حصل ضده هل يستوجب عقاباً ام لا لان التنازع انحا وقع من حيث التكليف لا من حيث ذات الشيء وصورته

فالوا معنى الجزاء عندنا ترتب سعادة وشقاوة ابدية على نفس علمة الله الله المجلة كترتب صحة وسلامة في البدن على شرب دوا، وذلك حاصل له بالضرورة و كترتب مرض والم في البدن على شرب سم وذلك حاصل له بالضرورة ايضاً

فيراذا كان سعادة النفس مترتبة على حصول قوى العلم والعمل وخروجها من القوة الى الفعل المحتاج الى معاناة امور شديدة ومقاساة احوال عسيرة من تحصيل المقدمات والوقوف على كيفية تاديها بالطلب أو المطلوب ولم تكن الفطرة الانسانية بمجردها كافية في التحصيل وتعارض الار عند العقل يوقف العاقل لئلا يقع في طريق التحصيل وتعارض الار عند المقل قوف العاقل لئلا يقع في طريق الخطر في المهالة الموجبة للشقاوة فان التوقف اولى من اقتحام الخطر في المهالك وايضاً فان عندكم مخرج العقل من القوة الى الفعل يجب ان يكون عقلا بالفعل فان العقل بالقوة لا يخرج العقل بالقوة الى فانه بعد محتاج الى مخرج وليس هذا بذاته يخرج ذاته من القوة الى

الهدم - ٣) ف والحمل - ٧) ف زبه **٦٦٤ و) ف** زواخراجهما من القوة الى الفعل - ٣) ب الهور - ٣) ف بالطالب - ٤) ا الى - ٥) ب ف زبه - ٦) ف هو

الفعل وكما ان الممكن بذات لا يترجح احد طرفي امكان على الثاني الا بمرجح كذلك ما هو بالقوة فلا يخرج من القوة الى الفعل الا بمخرج وكما ان المرجح على الحقيقة ما انتفى عنه وجوه الامكان كذلك المخرج على الحقيقة ما انتفى عنه وجوه القوة كالمرجح ملى الحقيقة ما انتفى عنه وجوه القوة كالمرجح ملى العدم في الممكنات هو واجب الوجود بذات ه

والمخرج من القوة الى الفعل هو العقل الفعال فقد اعترفتم بأن لا ٤٧٠ خالق الا الله ولا هادي الى المعارف ولا موجب للتكاليف المستدعية للجزاء الا هو بتوسط العقل الاول الفعال والعقول الجزية بحكم مناسبتها العقل الاول ربما تشتمل منها صور المعارف فيعرف الاوايل

والموالث نظرا وتفكرا حتى الخرج الى الفعل وهذا على طريق الجواز والامكان لا على طريق الحوب والضرورة لكن لا يعرف الجابه وتكليف على العموم اذ ليس لكل واحد من نوع الانسان استعداد الاستمداد منه من كل وجه بل واحد بعد واحد فذلك هو النبي عندنا فلا تعرف المعارف الا بالعقل ولا تجب المعارف الا بالسمع فلزمكم من حكم

واما الجواب عن مفالة الصابئة نقول انتم مناذعون في اثبات تأثيرات الكواكب في الاجسام السفلية كل المنازعة ولنسلم لكم ذلك تسليم المساهلة فالسعد والنحس لم يؤثر الافي الحسن والقبح

قاعدتكم هذه ما اثبتنا وهو كازم ضرورة

٣٠٠٠) ف وكان - ٧) ا بمرجح - ٨) ف بالمرجح - ٩) ف الوجوه
 ٢٠٠١ للتكليف - ٢٠٠٠٧) ف يتوسط - ٣) ب ف الجزوية محكم
 - ٩) ف وذلك - ٥) ا س -

من حيث الخلقة وذلك غير متنازع فيه وانما النزاغ بيننا في الحسن والقبح من حيث الامر ولا شك ان الله تعالى حكم في افعال العباد على ولا تفعل وعلى ذلك الحكم جزى في الدار الاخرة

فنفول ذلك الحكم غير معلوم ضرورة ولا استدلالا من حيث العقل فوجب التوقف الى أن يرد به سمع وما قالوه من نفي النبوة ٥ في الصورة البشرية فتقرر الحجة عليه في اثبات النبوات واما المنافع والمضار في الاشياء وكونها معلومة بالعقل فغير مسلم على الاطلاق فان طريقتها عند القوم وعند الطبيعيين والاطباء هو التجربة والتجربة ما لم تتكرر لم تفد العلم والتكرار فيه غير ممكن لاختلاف طبايع الاشياء بالنسبة الى مزاج ومزاج وهوا. وهوا. وتربة وتربة ١٠ وقط لا تحصل التجربة في شي و احد باعتبار واحد و ايضاً فان الخواص التي هي وراء كيفيات الاشياء وطبايعها ربما تخالف ما يحصل بالتجربة من الطبايع والخواص عندهم من فيض النفس الكلية على ماهيات الأشيا، وربما تحصل الله كثيرة من مجرد عدد يتركب من اعداد مخصوصة وربما تحصل اثار مختلفة من مجرد امزجة تتركب من عناصر ١٥ مخصوصة والمطلع على الماهيات غير الباحث عن الكيفيات والكميات فلا بداذًا من اثبات شخص له اطلاع على الكواكب وعلى ما ورا الكواكب حتى يكون الكل عنده كصورة واحدة فتقرر للخاصية منافع الاشياء ومضارها من جهة الخواص ويحمل

۹) ب ف زواقع ۷۰ ب ف حکما ۸ ا جری
 ۱ کا ب ف طریق معرفتهما ۷۰ ف الحال ۳۰ المااصیة ومنافع ۷۰

العامة على التسليم ذلك جملةً وسياتي تقرير ذلك أ

واما الجواب عن مفالة النامغية فطريق الردّ عليهم ان نبطل مذهبهم ٢٧٤ في اصل التناسخ وانكار البعث في الاخرة فنقول اثبتم جزاء على كل فعل فهل تنتهي الافعال عندكم الى جزاء محض وهل تبتدي الاجزية من فعل محض فان قضيتم بالتسلسل فذلك دور محض فانه ان لم يكن فعل الاجزاء ولا جزاء الاعلى فعل فلم يكن فعل وجزاء اصلا فانه يتوقف كون الجزاء جزاء على سبق فعل ويتوقف كون الفعل فعلا على سبق جزاء فيكون كل واحد منهما متوقفًا على صاحبه فيكون حكمه حكم توقف المعلول على العلة وتوقف العلة منا المعلول وذلك من التداء بفعل أولي ليس بجزاء والانتهاء الى جزاء اخر اليس بفعل وذلك تسليم المسئلة

ثم نفول ما الدرجة العليا في الحير وما الدرجة السفلى في الشر عندكم قالوا الدرجة العليا في الخير هي الملكية "والنبوة والدرجة" السفلى هي الشيطانية والجنية

النبوة ولو قتل نبي حية فما ثوابه ولا درجة في الثواب فوق النبوة ولو قتل جني أنبيًّا فما عقابه ولا درجة في العقاب تحت الجنية فيجب ان يعرى أن اشرف الطاعات عن الثواب واكبر الكبائر عن العقاب

و) ف ز إن شا الله

<sup>(</sup> وفعلا على فوجه - ٧) ب ف ز اصل - ٣) ب ف س - ١٤) ف ز وفعلا على فعل - ١٥) اللى اخرية - ٦) ف ز ابدا - ٧) ب ولم يكن - ١٥) ب ف ز اذًا - ٩) ب ف الابتدا من - ١٥) ف س - ١١) ا الملايكة - ١٤) ف الدرجة - ١٣) ف حية - ١٤) ف ز على مذهبكم

علايها من واهب الصور فاذا فاضت عليه الصورة قارنتها صورة يلايها من واهب الصور فاذا فاضت عليه الصورة قارنتها صورة النفس المستحسنة لزم ان يكون لبدن واحد نفسان وذلك محال واما الجواب عن مفالة البراهم سيأتي على استيفا، في مسئلة اثبات النبوات والرد عليهم فيا يليق بسوالهم ان الذي ياتي به النبي معقول وغير معقول

نفول ما ياتي به النبي معقول في نفسه اي جنسه معقول ويمكن ان يعد كه العقل وليس كل ما هو معقول الجنس يجب ان يعقله الانسان فان العلم بخواص الاشيا. وماهيات الموجودات مما هو معقول الجنس وليس كل انسان يدركه في الحال فبطل التلبيس الذي . وعلقوا به

## القاعلا الثامنة عش

في ابطال الغرض والعلم في أفعال الله نعالى وابطال الغول بالصلاح والاصلح واللطف ومعنى النوفيق الخذلال والشرح والحتم والطبع ومعنى النعم والشكر ومعنى الاجل والرزق

مذهب اهل الحق ان الله تعالى خلق العالم بما فيه من الجواهر والاعراض واصناف الخلق والانواع لا لعلة حاملة له على الفعل ٤٧٤ سوا قدرت تلك العلة أنافعة له او غير نافعة اذ ليس يقبل النفع والضر أو قدرت تلك العلة أنافعة للخلق اذ ليس يبعثه على الفعل باعث فلا غرض له في افعاله ولا عامل بل علة كل شي منعه ولا علة لصنعه وقات المعزد الحكيم لا يفعل فعلا الا لحكمة وغرض والفعل من غير غرض سفة وعبث والحكيم من يفعل احد امرين اما ان ينتفع او ينفع غيره ولما تقدس الرب تعالى عن الانتفاع تعين انه انما

س ن (اي

٤٧٤ ١) ١ - - ٧) ف زعلة - ٣) ١ اذ لو - ١٥) ب ف ز باعث ولا
 - ٥) ب ز ولا سبب ف ولا علة ولا سبب - ٦) ١ والرب تعالى ثقدس -

يفعل لينفع غيره فلا يخلو فعل من افعاله من صلاح ثم الاصلح هل تجب رعايته قال بعضهم تجب كرعاية الصلاح وقال بعضهم لا تجب اذ الاصلح لا نهاية له فلا اصلح الا وفوقه ما هو اصلح منه ولهم كلام في اللطف وتردد في وجوب ذلك

وقد قالت الفلامة. واجب الوجود لا يجوز ان يفعل فعلًا لعلة لا • ليحمد ويتزين بالحمد والشكر ولالينتفع او يدفع الضرر ولا لامر داع يدعوه و يحمله على الفعل والعالي لا يريد امرًا لاجل السافل بل الافعال صدرت عن المبادي الاول وهي استندت الى العقل الفعال ٧٥٥ وانما ابدع العقل بلوازمــه وابدع بتوسطه سائر الاشياء على وجه اللزوم عنه ضرورة اذ ليس يتصور وجود واجب الوجود الاكذلك ١٠ فاوا افادة الخير والصلاح من المنعم تنقسم الى ما يكون لفائدة وغرض يرجع الى المفيد والفائدة تنقسم الى ما هو مثل المبذول كقابلة المال بالمال والى ما ليس مثلًا كمن يبذل المال رجا. للثواب والمحمدة او اكتساب صفة الفضيلة وطلب الكمال به وهذه ايضاً معاوضة وليس بجود كما أن الاول معاملة وليس بانعام بــل الجود ١٠ والانعام هو افادة ما ينبغي من غير عوض وغرض فالاول قد افاد الجود على الموجودات كلها كما ينبغي على ما ينبغي من غير ادّخار مكن من ضرورة او حاجة او رقبة بحيث لو قدر غيره من المكنات الوهمية كان نقصاً في ذلك الموضوع لا كمالا فكل ذلك بلا عوض ا

٧) ف ولا لام وداع

 <sup>()</sup> ب ف طریق - ۲) ا وجوب - ۳) تکرار فی ب - ۱) ا پیوز
 () ف ز لمن سغی (کذا) - ۲) ف وعلی - ۷) ب ف غرض -

ولا فائدة وغيره يتصور امرًا ثم يعرض له احتياج الى وجوده فيحتال لوجوده ليتم غرضه به كمن يريد يبني دارًا تصورها او لا ثم احتاج اليها للاستكنان والسكنى احتال لوجودها الاتها ليتم غرضه بها او من يهب مالا او يعطي عطاء ابتدا او عقيب سوال يتصور في نفسه والا اكتساب حمد وجزا وحمله على ذلك ضعف حال الفقير فرق له رقة الجنسية فانعم عليه كان الحامل له على النوال نفع يلحقه او ٢٧٦ ضرر يدفعه وتعالى الخالق الاول عن ذلك ولم يكن تصوره وعلمه من المتصور المعلوم حتى يكون هو الحامل بل المتصور من العلم والمقدور من القدرة هذا كلام القوم وهو حسن لولا تشبيهم بامور والمقدور من القدرة هذا كلام القوم وهو حسن لولا تشبيهم بامور

فغال اهل الحل الدليل على ان الباري تعالى غني على الاطلاق اذ لو كان محتاجاً من وجه كان من ذلك الوجه مفتقراً الى من يزيل حاجته فهو منتهى مطلب الحاجات ومن عنده نيل الطلبات ولا يبيع نعمه بالاثمان ولا يكدر عطاياه بالامتنان فلو خلق شيئاً ما لملة على ذاك او لداعية تدعوه اليه او لكمال يكسبه او حمد واجر يحصله لم يكن غنياً حميدا مطلقاً ولا يراً جوادا مطلقاً بل كان فقيرا محتاجاً الى كسب

والذي بفرره ان كل صلاح نقدره بالعقل بالنسبة الى شخص

٨) ب ف زاذا - ٩) ف والآتما - ١٠) ب واجراة ف واجرا
 ٢٧٦ ) ف الماصل - ٢) ١ - - ٣) ب (لعليم والمقدر - ٤) ب نسبتهم في ذلك - ٥) ف زقام - ٦) ف زويقضي طلبته - ٧) ف يطلب ٨...٨) ١ - -

عارضه صلاح فوق ذلك او فساد مثل ذلك بالنسبة الى شخص آخر فلئن كان الصلاح يقتضى وجوده بالنسبة الى ذلك الشخص فالفساد يقتضى عدمه بالنسبة الى شخص اخر فالسم في اصحاب السموم ١٧٧ صلاح وفي غيرهم من الحيوانات فساد فلو كان الصلاح اقتضى وجوده فالفساد اقتضى عدمه وكما يختلف ذلك بالاشخاص يختلف الصلاح والفساد بالجزي والكلي ونحن لا ننكر ان افعال الله تعالى اشتملت على خير وتوجهت الى صلاح وانه لم يخلق الخلق لاجل الفساد ولكن الكلام الما وقع في ان الحامل له على الفعل ما كان الفساد ولكن الكلام الما وقع في ان الحامل له وفرق بين لزوم الخير والصلاح لاوضاع الافعال وبين حمل الخير والصلاح على وضع الافعال والكرال الذي يشرق فرقًا ضروريًا بين الكمال الذي يلزم وجود الشي، وبين الكمال الذي يستدعي وجود الشي، فان الاول فضيلة هي كالصفة الكرال الذي يستدعي وجود الشي، فان الاول فضيلة هي كالصفة

فائ المغرّد قد قام الدليل على ان الرب تعالى حكيم والحكيم من تكون افعاله على احكام واتقان فلا يفعل فعلا جزافاً فان وقع ١٠ خيرا فخير وان وقع شرا فشر بل لا بدوان ينحو غرضاً ويقصد صلاحاً ويريد خيرا ثم ان النفع ينقسم الى ما يرجع الى الفاعل ان كان عتاجاً اليه او الى غيره وان كان الفاعل غنياً غير محتاج كانقاذ الغرق وتخليص الهلكى مستحسن في العقل وربما لا يكون المنقذ

۹) ب ف ز حق

١ ٤٧٧ ) ب ف بالجزوى - ٢) ب ف ... - ٣) ب ف صلاح - ١٠ ا يرتغيه - ٥) ف ... - ٥) ف ... - ١ ف ... -

مكتسبا نفعاً ومتوقعا حمداً او اجراً وعن ذلك ورد في بعض الكتب ما خلقت الحلق لاربح عليهم بل خلقتهم ليربحوا علي والدي بفرره ان الحكمة في خلق العالم ظاهرة لمن تاملها بالعقل منصوصة لمن طلبها في السمع

• اما العفل فقد شهد بان الحكمة في خلق العالم اظهار ايات ليستدل ٤٧٨ بها على وحدانيته ويتوصل بها الى معرفته فيعرف ويعبد ويستوجب به ثواب الابد

واما المع فايات القرآن كثيرة منها قوله تعالى وخَلَق الله السَّموات والأرض وَلِنْجز كُلُ نَفْس عَا كَسَبَتْ ولهذا صار كثير السَّموات والأرض ولِنْجز كُلُ نَفْس عَا كَسَبَتْ ولهذا صار كثير المن العقلا الى ان اول ما يخلقه الرب تعالى يجب ان يكون عاقلا مفكرًا لان خلق شي من غير من ينظر فيه باعتبار ويتوسل الى معرفة الباري تعالى باستبصار عبث وسفه

فالوا وما ذكرناه لا ينافي الغنى بل هو كمال الغنى عن خلقه فان كمال الغنى لا يعرف الا باحتياج كل العالم اليه واحتياج العالم المام ، يعرفه العالم فيستدل به على أنفراده تعالى بغناه ولله تعالى في كل صنع من صنايعه حكمة ظاهرة وآية تدل على وحدانيت باهرة لا تنكرها العقول السليمة ولا ينبو عنها الا الاوهام السقيمة فال اهل الحى مسلم أن الحكيم من كانت افعاله محكمة متقنة أ

٩) ف ا خيرًا – ١٠) ف ولكن

٤٧٨ ١) ف الايات - ٢) ف - - ٣) ف ز فيها - ١٠ ١٣٠ ٥٠ ١ (الثي - ٦) ف والنني - ٧) ا فاستدل - ٨) ف ز كال - ١٩٠٠ ١٠ اما د كال - ١٩٠٠ ١٠ ١٠

وانما تكون محكمة أذا وقعت على حسب علمه أواذا حصلت على حسب العلمه لم تكن جزافا ولا وقعت بالاتفاق

وفو لكم لا بد وان ينحو غرضًا ويريد صلاحًا فما المعنى بالغرض وما المعنى بالصلاح ولا يشك انكم ً تفسرون الغرض باجتلاب نفع الاحداد الحق على كل شي، والغني المطلق عن كل شي، متقدس عن الضرر والنفع والالم واللذة ويتعالى عن أن يكون علا للحوادث قابلًا للاستحالة والتغيرات وان فسرتموه بنفع الغير وصلاحه فما النفع المطلق وما ألصلاح المطلق في خلق العالم باسره ان قلتم يستدل بوجود دلايله على وحدانيته

في لكم والحكيم اذا فعل فعلًا لغرض معين وجب ان يحصل اله ذلك الغرض من كل وجه ولايتخلف غرضه من وجه والا فينسب الى الجهل والعجز ومن المعلوم ان الغرض الذي عينتموه لم يحصل اذا قدرتم خلق العالم في الاقل من العقلاء وان لم يقر ر ذلك لم يحصل في الاكثر والغرض اذا كان معلقًا على اختيار الغير لم يصف عن شوايب الحلاف فلا يحصل على الاطلاق ثم لو خلقهم ولم يكلفهم والم يتضرد لا عقلًا ولا سمعاً وفوض الامر اليهم ليفعلوا ما ارادوا يتضرد بذلك ام يلحقه نقص او يثام جلاله فعل او ليست الطيور في الهوى

 <sup>(</sup>۱) ف زواحاطته − (۱) ب ف وفق − (۱) ب ف اضم لا
 (۱) ب ف یتقدس − (۱) ف س − (۱) ب − (1) والصلاح − (۱) ب ف لیستدل − (۱) ب ف س − (۱) ب ف زله − (۱) ب ف قدر − (۱) اخلو − (۱) ب الاول من اللازل عن − (۱) ف ز له − (۱) امتغیر ب پخلق لحم − (۱) ب ف شاوا من غیر حرج −

والسوائم أفي الفلا تغدو وتروح من غير تكليف فما السر في تخصيص بني ادم بالتكليف" ولم ينتفع به ولا يتضرر بضده

فالوا لياتي المكلف بما امر به أ فيثيبه عليه ويعوضه عما فات عليه ويكون التذاذ المكلف بالثواب والعوض المرتبين على فعله

• اكثر من التذاذه بنفس التفضل والكرم

فيل بالله العجب من حكمة ما اشرفها ومن سر ما ادقه تعبت ٤٨٠ عقولكم من شدة التعمق في استخراج المعاني فقد عاد حكمة الله تعالى في خلق السموات والارض بما فيها الى ان يكون التذاذ المكلف بثواب يناله على عمله اكثر من التذاذه بتفضل يناله من ١٠ غير عمل انا اذا فحصنا عن الاغراض كان الغرض من خلق العالم هو الاستدلال وكان الغرض من الاستدلال حصول المعرفة وكان الغرض من حصول المعرفة وجوب الثواب وكان الغرض من الثواب حصول التفرقة بين لذتي المقابلة والعطية فغرض الاغراض من خلق العالم بما فيه من الجواهر والاعراض ما لا يجوز ان يكون • ا غرضاً لعاقل ولا يقدر الخالق على ان يخلق لذة في التفضل اكثر مما يخلقها في الثواب واللذات كلها مخلوقة لله تعالى أولاً ينادي أ المكلف يا رب مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي يا من لا تنفعه المغفرة ولا تضره المعصية اعفر لي ما لا يضرك

١١) السائمة - ١٥) ف زعقلا - ١٦) ب ف س

٠٨٠ ١) ف وسر " - ٣) ف علمه - ٣) ب ف لانا - ١٤) ب ز وجوب الثواب - ٥) ا س - ٦) ا عوضا - ٧) ف التفصيل - ٨) ا ولا -۹) ف ینادی - ۱۰) ف تنقصه - ۱۱) ب ف الذنوب -

واعطني ما لا ينفعك احتى يكون ابتهاجي برحمتك ومغفرتك الطف من التذاذي بمعرفتي وطاعتي او لا يعد من غاية اللوام وركاكة الهمة ان يهدي فقير هدية حقيرة الى ملك كبير سجيته البذل والعطايا من غير سؤال وعرض هدية لنيل ثواب أثم يوجب عليه العوض ويقول التذاذي بما يقابل هديتي اكثر من عطاياك التي لا تحصى انظر ويقول التذاذي بما يقابل هديتي اكثر من عطاياك التي لا تحصى انظر الدرجات في الهمة وامس الحاجات الى المرمة بحيث لا يرتضيه عاقل لارمام بيته الكثيف فكيف يرتضيه الفاطر لاحكام صنعه اللطيف فتعالى وتقدس

واما الابان في مثل قوله تعالى وَلِتُجْزَى كُلُ نَفْس عِمَا كَسَبَتُ الْفَهِي لام المَآل وصيرورة الامر وصيرورة العاقبة لا لام التعليل كا قال تعالى فَا لْتَقَطَهُ آلُ فِرْعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَ نَا وقول ه قال تعالى فَا لْتَقَطَهُ آلُ فِرْعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضِلِهِ خَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضِلِهِ أَوَاعَلَم انه كَمَا لا تتطرق لم الى ذات الباري تعالى وصفاته لم تتطرق الى صنايعه وافعاله حتى لا يلزم ان يجاب لانه كذى او لكونه كذى فلا المقال لم وجد ولم كان العالم ولا يقال لم اوجد العالم ولم خلق العباد ولم كلف العقلاء ولم امر ونهى ولم قدر وقضى لا يُسَأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ نُسَأَلُونَ "

فان المعزلة نحن على طريقين في وجوب رعاية الصلاح والاصلح

۱۲) ف ینقصك – ۱۳) اسخنه – ۱۶) ب ف (امطا – ۱۰) ف نوال – ۲۸,۷۳ (۱ – ۲۸,۷۳ – ۲۸,۷۳ – ۲۸,۷۳ – ۲۸,۷۳ – ۲۱,۷۳ (۱ – ۲۱,۷۳ – ۲۱,۷۳ – ۲۱,۷۳ –

فشيوخنا من بغداذ حكموا بان الواجب في الحكمة لخلق العالم وخلق من يكون قابلًا للتكليف ثم استصلاح حاله باقصى ما يقدر من اكمال العقل والاقدار على النظر والفعل واظهار الإيات وازاحة العلل وكل ما ينال العبد في الحال والمال من الباساء والضراء والفقر ٤٨٦ والغنى والمرض والصحة والحيوة والموت والثواب والعقاب فهو صلاح له حتى تخليد اهل النار في النار صلاح لهم واصلح فانهم لو اخرجوا منها لعادوا لما نهوا عنه وصادوا الى شر من الاول وشيوخنا من البصرة صادوا الى ان ابتداء الخلق تفضل وانعام من الله تعالى من غير ايجاب عليه لكنه اذا خلق العقلاء وكلفهم وجب عليه ازاحة من علهم من كل وجه ورعاية الصلاح والاصلح في حقهم باتم وجه وابلغ غاية

فالوا والدليل على المذهبين ان الصانع حكيم والحكيم لا يفعل فعلاً يتوجه عليه سؤال ويلزم حجة بل يزيح العلل كلها فلا يكلف نفسًا الا وسعها ولا يتحقق الوسع الا با كال العقل والاقدار على ١٠ الفعل ولا يتم الغرض من الفعل الا باثبات الجزاء وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ عَمَا كَسَبَتْ فاصل التخليق والتكليف صلاح والجزاء صلاح وابلغ ما يمكن في كل صلاح هو الاصلح وزيادات الدواعي والصوارف والبواعث والزواجر في الشرع وتقدير الطاف بعضها خفي وبعضها جلي فافعال الله تعالى اليوم لا تخلو من صلاح واصلح ولطف وافعال الله فافعال الله تعالى اليوم لا تخلو من صلاح واصلح ولطف وافعال الله

٣) ف حالة - ٧) ف العقل

۱ غلق الملق - ۱ ب ف کون الصانع حکیماً - ۲) التکلیف - ۳) ب ف الملق صلاح - ۲) ب ف الملق صلاح - ۲) ب ف الملق

تعالى غدا على سبيل الجزاء اما ثواب او عوض او تفضل فالصلاح ضد الفساد وكل ما عري عن الفساد يسمى صلاحًا وهو الفعل ٤٨٣ المتوجه الى الخير من قوام العالم وبقاء النوع عاجلًا والمودي الى السعادة السرمدية اجلًا والاصلح هو اذا صلاحان وخيران فكان احدها اقرب الى الخير المطلق فهو الاصلح واللطف هو وجـــه التيسير الى • الخير وهو الفعل الذي علم الرب تعالى ان العبد يطيع عنده وليس في مقدور الله تعالى لطف وفعل لو فعله لآمن الكفار ثم الثواب هو الجزاء على الاعمال الحسنة والعوض هو البدل عن الفايت كالسلامة التي هي بدل الالم والنعيم الذي هو في مقابلة البلايا والرزاياً والفتن والتفضل هو اتصال منفعة خاصة ُ الى الغير من غير ١٠ استحقاق يستحق بذلك حدًا وثناء ومدحًا وتعظيمًا ووصف مانه محسن مجمل وان لم يفعله لم يستوجب بذلك ملاماً وذماً وليس للمعتزلة فيما ذكروه ' مستند عقلي ولا مستروح شرعي الا مجرد اعتبار'' العادة في الشاهد وتشنيعاً "ممقولا ثم" اعتبار الغايب بالشاهد وهم في الحقيقة مشبهة في الافعال

فالزمت الاشرب عليهم الزامات

منها قولهم اذا اوجبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والاصلح في افعالنا في افعاله فيجب أن توجبوا علينا رعاية الصلاح والاصلح في افعالنا

٥) ا يجري غير

٣٨٤ ١) ا صلاح - ٢) ف او المودى - ٣) ا مطبع - ١٤) از من -

ا الماير - ٣) ف النعم التي هي - ٧) ف ز والمحن - ٨) ب ف المالصة -

٩) ا ودوامًا - ١٠) ب ف ز من الواضات (ب ز المضافات) والمدود -

١١...١١) ب س - ١٢) السنيعًا ف وسميتها - ١٣) اس - ١٤) ف صحت

حتى يصح اعتبار الغايب بالشاهد ولم علينا رعايتها بالاتفاق ٤٨٤ الا بقدر ما والتعرض للنصب والتعب والنصب لو كان فاصلا بين الشاهد والغايب لكان فاصلا في اصل الصلاح

ومنها ان القربات من النوافل صلاح فليجب وجوب الفرايض ومنها القضاء بان خلود اهل النار في النار يجب ان يكون صلاحاً لهم وقولهم بانهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لا يغني فان الله تعالى لو اماتهم أو سلب عقولهم وقطع عقابهم كان اصلح لهم ولو غفر لهم ورحمهم واخرجهم من النار اذ لم يتضرر بكفرهم وعصيانهم كان اصلح لهم

ا ومنها ان كل ما فعله الرب تعالى من الصلاح لو كان حتماً عليه من الستوجب بفعل ما شكراً او حمداً فانه في فعله قضى ما وجب عليه وما استوجب عبد بطاعته ثواباً وتفضيلا فانه في طاعته قضى ما وجب عليه ومن قضى دينه لم يستوجب شيئاً آخر

ومنها قولهم نحن فرضنا الكلام في انظار ابليس وامهاله اكان الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله كان صلاحاً له وللخلق ام فسادًا فان كان تبقية ابليس صلاحاً مع اضلاله الخلق فهلاكان تبقية النبي صلى الله عليه وسلم صلاحاً مع هدايته للخلق و كيف صار الامر بالضد من ذلك

و منها قولكم انكم حسبتم التكليف لتعريض المكلف للثواب منها قولكم الكم حسبتم التكليف لتعريض المكلف للثواب منه الدائم وإذا علم الرب انه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكال العقل لكان ٤٨٥

٤٨٤ ١) اواذا لم ٢٠ ٢) ب زمن كل وجه ٢٠ ١٠ ف ســـ ١٤ ف ســــ ١٤ ف ســـــ ١٥ داجع سورة ٢٢ ١٩ ٠٠ ف يفعل ما فعل ٢٠ ب ف على الثواب

ناجياً ولو امهله وسهل له النظر لعند و كفر وجعد فكيف يستقيم ان يقال اداد به الصلاح والاصلح ومن المعلوم ان المقصود من التكليف عند القوم الصلاح والتعريض لا معنى الدرجات التي لا تنال الا بالاعمال فيجب ان يكون الرب مسيئا للنظر لمن خلقه واكمل عقله وكلفه مع العلم بانه يهلك ويخسر ولزم من حيث الحكمة ه ان يكون علمه مانعاً له عن ادادته والتعريض لمن هذه حاله بالنفع والثواب وفي العادة كل من عرف من حال ولده أنه لو سافر واتجر في مال يعطيه لهلك وخسر لا يحسن من حيث العقل ان يبعثه لاجل في مال يعطيه المال لاجل الحسارة ولو علم من ولده انه لو اعطاه سيفاً وسلاحاً ليقاتل عدواً من اعدائه لقتل نفسه ويبقى السلاح لعدوه أب الميكن من الحكمة ان يعطيه السلاح ويبعثه للقاء عدوه البتة بل لو فعل ذلك كان ساعياً في هلاك ولده

ومن مذهبرم ان الرب تعالى لو علم انده لو ارسل رسو لا الى خلقه وكلفه الادا عنه مع علمه بانه لا يودي فان علمه به يصرفه عن ارادته الادا عنه فكذلك لو علم انه يكفر ويهلك وجب ان يصرفه ١٥ عن ارادته الخير والصلاح له وهذا بمثابة من ادلى حبلا الى غريق ليخلص به نفسه مع العلم بانه يخنق نفسه فقد اسا النظر له بل قصد مه هلاكه

١١ ٤٨٦ ب ف زمن الغرَق - ٢) ب ف زبه -

ومن مذهبهم ان الرب اذا علم ان في تكليفه عبدًا من العباد فساد الجاعة فانه يقبح تكليفه لانه استفساد لمن يعلم انه يكفر عند تكليفه

و من الالزامات ان القوم قضوا بان الرب تعالى قادر على التفضل ه عثل الثواب فاي غرض في تعريض العباد للبلوى والمشاق

فالوا الغرض فيه ان استيفاء المستحق اهنأ والذ من قبول التفضل وهذا كلام من لم يعرف الله حق معرفته و كيف يستنكف العبد وهو مخلوق مربوب من قبول فضل الله تعالى فلو خلق الحلق واسكنهم الجنة كان حسنًا منه ولو خلقهم في الدنيا ثم اماتهم من عير تكليف كان حسنًا ألا له الخلق والأمر تبارك الله دب أنعا لمين اليس لو خلقهم وكلفهم وقطع عنهم الالطاف كانوا ابلغ في الاجتهاد واحمل للمشاق فكان الثواب لهم اكثر والالتذاذ بما يستحقونه من العوض اشد فهلا قطع عنهم الالطاف باسرها لتكون اللذة في الثواب اوفر

روا من المرام، فرض الكلام في طفلين احدهما اخترمه قبل البلوغ للملمه بانه لو بلغ لكفر فصار الصلاح في حقه الاخترام حتى لا يستوجب عقاب النار والاخر اوصله الى البلوغ والتكليف فكفر فيقول يا رب هلًا اخترمتني قبل البلوغ كما اخترمت اخي ٤٨٧ حتى لا يتوجه على تكليف يوجب عقاب الابد وطفلين آخرين اخترم

٣) ف يصح - ١٤) ا فانه - ٥) ب ف ز له - ٦) ٧,٥٢ - ٧) ف الابد - ١٨ از لو - ٩) ب ف حال البلوغ والعقل - ١٠) ف ز فكلفه - ١٤ ١ اكفر - ٢.٠٠٧) ب ف س - ٣) ف فلا استوجب به -

احدهما قبل البلوغ وهو ابن كافر وقد علم انه لو بلغ لامن واصلح والاخر اوصله الى البلوغ وهو ابن مسلم فكفر وافسد فيقول هلا اخترمتني حتى لا استوجب عقاب الابد وبالجملة من اوجب رعاية الصلاح والاصلح يوجب اخترام الاطفال الذين علم الله تعالى منهم الكفر بعد البلوغ حتى لا يوجد كافر في العالم وابقا الاطفال الذين علم الله تعالى منهم الايمان حتى لا يتحقق الا الايمان والمومن في العالم والصلاح يدور على المعلوم كيف كان ثم ما من اصلح الا وفوق اصلح والاقتصار على مرتبة واحدة كالاقتصار على الصلاح فلا معنى اللاصلح ولا نهاية له ولا يمكن في العقل رعايته

مُم المعترك في الالام وامكامها كلام وهو على مذهب الاشعري ١٠ لا تقع مقدورة لغير الله واذا وقعت كان حكمها الحسن سوا، وقعت ابتداء او وقعت جزا، من غير تقديرسبق استحقاق عليها ولا تقدير جلب نفع ولا دفع ضرد اعظم منها بل المالك متصرف في ملكه جلب نفع ولا دفع ضرد اعظم منها بل المالك متصرف في ملكه كاشا، سوا، كان المملوك بريًا او لم يكن بريًا ومن صاد من الثنوية الى ان الالام والاوجاع والغموم منسوبة الى الظلمة من دون النود ١٠ فقد سبق الرد عليهم ومن نسبها الى اعمال سبقت لغير هذا الشخص فهو مذهب التناسخية فقد سبق الرد عليهم بقي استرواح العقلا، الى اهل العادة يستقبحون الالام من غير سبق جناية والالام مما ياباه اهل العادة يستقبحون الالام من غير سبق جناية والالام مما ياباه

ه) ف دون - ه) ف ز فیقول هلّا بلغتنی و کلفتنی حتی آمن فاستوجب بـ ثواب الابد
 اکثر ب ۹ ب ف ز کل - ۷) ب ف یلزمه ان یقضی بوجوب - ۱۵ ف جبراً
 ۹) ف ز سبق - ۱۹ ب ف أو

۸۸۵ ۱) ف بان - ۲) ف ز صاروا - ۲) ا (اولا) اهر ف ارم - ۳) ف ب ز انم - ۳) ف

العقل واذا اضطر اليه رام الخلاص منه فعل ذلك على قبيه وغن لا ننازعهم في ان الالام ضرر وتاباه النفوس وتنفر منه الطباع ولكن كثيرًا من الالام مما ترضاه النفوس وترغب اليه الطباع اذا كان ترجو فيها صلاحاً هو اولى بالرعاية مثل الحجامة والصبر على شرب الدوا، وجاء للشفا، ونرى كثيرًا ايلام الصبيان والمجانين وشرط العوض فيه يزيد في قبحه والمالك قادر على التفضل بحسن العوض عالم بان الصلاح في الايلام وبالجملة هو المتصرف في ملكه له التصرف أمطلقاً كما شا، يفعل ما يشا، ويحكم ما يريد

والفريفين في التوفيق والحذلان والشرح والطبع وامشالها .. كلام على طرفي الغلو والتقصير والحق البينهما دون الجايز منهما

فال المغفران التوفيق من الله تعالى اظهار الآيات في خلقه الدالة ١٨٩ على وحدانيته وابداع العقل والسمع والبصر في الانسان وارسال الرسل وانزال الكتب لطفاً منه تعالى وتنبيهاً للعقلا، من غفلتهم وتقريباً للطرق الى معرفته وبياناً للاحكام تميزاً بين الحلال والحرام واذ فعل ذلك فقد وفق وهدى واوضح السبيل وبين المحجة والزم الحجة وليس يحتاج في كل فعل ومعرفة الى توفيق مجرد وتسديد منجز بل التوفيق عام وهو سابق على الفعل والخذلان لا يتصور مضافاً الى الله تعالى بمعنى الاضلال والاغوا، والصدّ عن الباب وارسال الحجاب على الالباب وارسال الحجاب على الالباب اذ يبطل التكليف به ويكون العقاب ظلماً

لا ف ز العقول و - 0) ف دوا الصبر - ٦) ب ف الاطفال - ٧) ب ف
 بخنس - ٨) ا س - ٩) ا فيه - ١٠) ا ز كلام - ١١) ا في الحاشية والحتم - ٢٠) ف ز هو (اقصد

٩٨٤ ١) ب وان افن - ٢) اب -

فات الاسعرية التوفيق والخذلان ينتسبان الى الله تعالى نسبة واحدة على جهة واحدة فالتوفيق من الله تعالى خلق القدرة الخاصة على الطاعة والاستطاعة اذا كانت عنده مع الفعل وهي تتجدد ساعة فساعة فلكل فعل قدرة خاصة والقدرة على الطاعة صالحة لها دون ضدها من المعصية فالتوفيق خلق تلك القدرة المتفقة مع الفعل والحذلان خلق قدرة المعصية واما الايات في الخلق فنسبتها الى والحذلان خلق قدرة المعصية واما الايات في الخلق فنسبتها الى المخذول والقدرة الصالحة للضدين اعني الخير والشر ان كانت توفيقاً بالاضافة الى الخير فهي خذلان بالاضافة الى الشر

والفصد بن الطريفنين ان يقسم التوفيق قسمة عموم وخصوص الحلى على عموم الحلق وخصوصهم فعموم الحلق في توفيق الله تعالى الشامل لجميعهم وذلك نصب الادلة والاقدار والاستدلال وارسال الرسل وتسهيل الطرق لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل وخصوص الحلق في توفيق الله الحاص لمن علم منه الهداية وارادته الاستقامة وذلك اصناف لا تحصى والطاف لا تستقصى تبتدي من كال الاعتدال وفي المزاج احدهما من جهة الطبيعة طيناً والثاني من جهة الشريعة في المزاج احدهما من جهة الطبيعة طيناً والثاني من جهة الشريعة خلالًا وهذا في النطفة الحاصلة من الابوين وعلتها النقش الاول من من السعادة والشقاوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد من سعد في بطن امه والشقي من شقي في بطن امه ثم التربية من الابوين

ا مالمة

<sup>•</sup> ٩٤ ، ) ا فبالاضافة — ٣) ا وهي — ٣) ف اذ — ١٤ ا الطسة — •) ا النفس الاولى —

او من الاستاذ او من المعلم او من اهل البلد وذي القرابة والخلطة معونة اخرى قوية حتى رعا يغير الاعتدال من النقص الى الكمال وعن الكمال الى النقص وعلة النقش الثاني من الفطرة والاحتيال كما قال عليه السلم فطر الله العباد على معرفته فاحتالتهم الشياطين • عنها وقال كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصر انه ٤٩١ ويجسانه ثم الاستقلال بحالة البلوغ وكال العقل يحتاج الى قوي استمداد من التوفيق وذلك مزلة الاقدام ومجرة الاقلام فالتوفيق فيها أمن الله أن لا يكله الى نفسه مما هي عليها من الاستقلال والاستبداد والخذلانان يخذله ويكله ألىنفسه وحوله وقوته وعنهذا ١٠ كان التبري من الحول والقوة بقولهم لَاحُولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ واجبًا في كل حال وذلك مطردة الشياطين اذ يدخل احتيال الشيطان تغريره بحوله وقوته والفطرة هي الاحتياج الى الله تعالى والتسليم لله والتوكل على الله اذ لا حول ولا قوة الا بالله وذلك كنز من كنوز الجنة وهذه الحالة اعنى حالة البلوغ والاستقلال هي مثار القوى الحيوانية ور منها الغضبية والشهوية قال الصديق الاول يوسف عليه السلم وما أَبْرَىٰ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۖ بِٱلسَّوِّ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ وَذَلْكُ عَنْد مثار القوى الشهوية ووكز الكليم عليه السلام ذلك القبطى فقضى عليه فقال هَذَا مِن عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ وذلك عند مثار القوة الغضبية وتبرأ الرسول عليه السلم من القوتين جميعاً فقال في كل حال اللهم واقيةً

٩) ف وذوي - ٧) ف وعليه

 <sup>(</sup>ع) ف مترلة - ۲...۲) ا س - ۳) ف س - ۲) ف العصبية - (ع) ف زحق - ۲) القريقين
 (ع) ف زحق - ۲) ۱۲,۰۳۲ - ۲) القريقين

٤٩٢ كواقية الوليد رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين وعلى هذه الحالة النفس الثالثة وهي عتد الى اخر العمر ف لا تريده مواعظ الشرع ترغيبًا وترهيبًا ولا تجانبه مواقع التقدير تنبيهًا وتحذيرًا فان انفتح سمعه لمواعظ الشرع وبصره لمجاري التقدير انشرح صدره وصار على نور من ربه فذلك الشرح والبسط افن شرح الله صدره للاسلام فهو • على نور من ربه وان جعل اصبعه في اذنيه فلم يسمع الايات الامرية واسبل جفنه على عينيه فلم يبصر الايات الخلقية صار على ظلمة من طبعه وذلك الطبع والختم بل طبع الله عليها بكفرهم خَتَمَ ٱللهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۚ وربما يكون الحتم والطبع من قساوة في جوهر جبلية اكتسبها من اصل فطرته وربما ١٠ يكون على كفره ونفاق اثره على خلاف فطرته فالتقدير مصدر والتكليف مظهر والكل مقدر والمقدر ميسر لما خلق له فالحاصل ان الموكول الى حوله وقوته في خذلان الله تعالى والمتوكل على حول الله وقوته في توفيق الله تعالى فعلى راي القدرية العبد ابدًا في الخذلان اذ هو موكول الى حوله وقوته ولم يستعن بالله ولم يتوكل على الله ٥٠ لى رأي الجبرية العبد ابدًا في الخذلان اذ هو خاذل نفسه عن ٤٩٣ امثال امر الله تعالى لم يعبد الله ولم يحفظ حدود الله تعالى

والحن الذي لا غبار عليه إيَّاكَ نَعْبُدُ محافظة على العبودية وإيَّاكَ

١) افهذه - ۲) ب تزیله ف نزایله - ۲٫۳ (۳ - ۱) ا حیاته -اف زجزا - ٦) ب وكلته ف وكل - ٧) ف والمقدور - ١ ١ م

نَسْتَهِ إِن استعانة بالربوبية والتوفق والخذلان والشرح والطبع والفتح والحتم والحداية والضلال ينتسب الى الله تعالى بشرط ان يكون احق الاسمين به احسن الاسمين ولله الأرساء الخسنى فأدعوه بها واولى الفعلين بحكمه وتقديره اولى الفعلين وجودا واجدرها حصولا وييدك الخير إنّك على كل شيء قدير اللهم من احسن فبفضلك يفوز ومن اساء فبخطيته يهلك لا المحسن استغنى عن رفدك ومعونتك ولا المي، عليك ولا استبد بامر خرج به عن قدرتك فيا من هكذا لا هكذا لا هكذا عيرك صل على محمد وعلى اله افعل بي ما انت اهله انك اهل لكل جميل

والفول في العمة والرزق قريب مما ذكرناه فن راعى فيهما عموماً قال النعمة كل ما ينعم به الانسان في الحال والمال والرزق كل ما يتغذى به من الحلال والحرام وقد سماها الله تعالى باسمها فقال وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَائِيهِ وما من دابة في الأرض الإعلى الله دزقها ومن راعى فيهما خصوصاً قال النعمة في

• الحقيقة ما يكون محمود العاقبة وهو مقصور على الدين قال الله تعالى ١٩٤ فيهم أَ يَحْسَبُونَ أَنْمَا نُمِدُهُمُ بِ مِنْ مَالِ وَبَنِينَ نُسَارِغُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْفُرُونَ وَالرزق فِي الحقيقة ما يكون مباحاً شرعاً قال الله تعالى أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا كُمْ والحرام لا يجوز الانفاق منه

١) ف والضلالة - ٢) ا المسمين - ٣) ١٩٧٩ - ٤) ف (المقلين - ١٠) ف والضلالة - ١٥) ب ف و

ع ع ا ب ن - - ۲) ۲۰,77 - ۳) ب ن ز حلالا - ۱ ۱۹۹۶ - ۲)

وكلا القولين صحيح اذا اعتبر فيهما الخصوص والعموم ولا مشاحه في المواضعات والشكر على النعم والارزاق واجب وهو ان تراها بقلبك من المنعم فضلا فتحمده قو لا ولا تستعملها في المعاصي فعلا والارزاق مقدرة على الآجال والآجال مقدورة عليها ولكل حادث نهاية ليس تختص النهايات بحياة الحيوانات وما علم الله ان شا فينتهي عند أجل معلوم كان الاسركها علم وحكم فلا يزيد في الارزاق زايد ولا ينقص منها ناقص فاذا جا اجلهم لا يتاخرون ساعة ولا يستقدمون وقد قيل ان المكتوب في اللوح المحفوظ حكمان حكم مطلق بالاجل والرزق وحكم مقيد بشرط ان فعل كذا يزاد في رزقه واجله وان فعل كذا يزهد في المعمر وقد قال تعالى وما يَعْمُنُ مِنْ مُعَرِولًا فَل من صلة الرحم يزيد في العمر وقد قال تعالى وما يَعْمُنُ مِنْ مُعَرِولًا وَعَنْدَهُ أَمُّ ٱلْكَتَابِ وقوله يَعْمُو الله فَمْ يَشَاهُ وَيُشْتِنَ فَعَدْهُ أَمْ الْكَتَابِ إلى في كتَابِ وقوله يَعْمُو الله مَا يَشَاهُ وَيُشْتِنَ فَا كَتَابِ إلى في كتَابِ وقوله يَعْمُو الله مَا يَشَاهُ وَيُشْتِنَ فَعَدْهُ أَمْ ٱلْكَتَابِ إلى في كتَابٍ وقوله يَعْمُو الله مَا يَشَاهُ وَيُشْتِنَ فَا لَمْ الله الله المَا يَعْمُو الله وَالله الله وَالله الله والله و

ه) ف مفدورة - ٦) ف وليس - ٧) اشيا - ٨) ف ز كذا فان ٩) ٢٥,١٣٠ ب ف ز مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهًا (وهو من ٢٧,٢٧) - ١٢.٣٩

## القاعلة التاسعة عش

## في اثبات النبوات

وتحقيق المعجزات ووجوب عصمة الانبياء عليهم السلم صادت البراهمة والصابية الى القول باستحالة النبوات عقلاً وصادت المعتزلة وجاعة من الشبعة الى القول بوجوب وجود النبوات عقلاً من جهة اللطف وصادت الاشعرية وجماعة من اهل السنة الى القول بجواذ وجود النبوات عقلاً ووقوعها في الوجود عيانًا وتنتفي استحالتها بتحقيق وجودها كما ثبت تصورها بنفي استحالتها

ففالوا بم يعرف صدق المدعي وقد شاركناه في النوعية والصورة . ابنفس دعواه وقد علم ان الخبر محتمل للصدق والكذب ام بدليل اخراً يقترن به وذلك الدليل ان كان مقدوراً له فهو ايضاً مقدورنا وان لم يكن مقدوراً له ولكنه مقدور بقدرة الله تعالى فلا يخلو اما ان يكون فعلاً معتاداً ولا يختص ذلك بهذا المدعي فلا يكون دليلا وان كان فعلا خارقاً فن اي وجه يدل على صدقه والفعل من حيث وان كان فعلا لا يدل على الاختصاص بشخص معين سوى اقترائه بنفس

<sup>1 240 )</sup> ف ز ثبوت - ٣) ب ف ز ومدرك الاستحالة على مذهب (ف مذهبين) المذكرين آيل الى حسم باب معرف الصدق في دعوى النبوة - ٣) ف س - ١٤) ب ف بل هو

دعواه وللاقتران اسباب اخر محتملة كما لخرق العادات احوال مختلفة ٤٩٦ واذا احتملت الوجوه عقلًا لم تتعين جهة الدلالة فانحسم باب الدليل من كل وجه اما نفس الاقتران فرعا لا يتفق في بعض الاحوال اذ الفعل فعل الله تعالى وهو منوط بمشيئته فكيف يوجب المدعى على الله فعلًا يفعله في تلك الحال وليس يدعى النبي على اصلكم هذه ه الدعوى التي قدرتموها فانه يحيل خلق الايات على مشيئة الله تعالى كَمَا اخبر كَتَابِكُم قُلْ إِنَّا ٱلآيَاتُ عِندَ ٱللهِ وَمَا يُشْعِرُ كُمْ أَنَّهَا إِذًا جَآءَت لَا يُؤمِنُونَ وكم من نبي سئل اظهار الآية فلم يظهر في الحال على يده فلئن كان ظهور الاية في بعض الاوقات دليلًا على صدقه فعدم ظهورها في بعض الاوقات يجب ان يكون ايضاً دليلًا على . , كذبه وليس الامر كذلك على اصلكم فاذا قال واحد من عرض الناس وهو مجهول الحال عند الكل اني رسول الله اليكم فطولب بالاية وجب عليه التضرع الى الله في استدعا، الايه الخارقة للعادة على مقتضى الدعوى ووجب على الله اجابته في الحال الى ذلك كان الايجاب اولى على الله ورسوله من الخلق وهو عكس ما رمتم اثباته ١٠ ثم مسئلة النظر والاستمهال فيه يفضى الي افعام الانبيا. فانه اذا ادعى الرسالة فقال المدعو العلم بالرسول يترتب على العلم بالمرسل ٤٩٧ والعلم به ليس يقع بديهة وضرورة فلا بد من نظر واستدلال في افعاله استدلالا بتغيرها على حدوثها وبحدوثها على ثبوت محدثها ثم النظر

<sup>• )</sup> ب ف الحالة - ٢) ١٠٩ (٣ - ٣) از في - ١) الاحوال - ١) ب ف يودى - ٦) ف الدعي (٠) ب ف يودى - ١) ف الدعي (٠) ب ف ليستدل - (٠) ف الدعي (١) ١٠ ف ليستدل - (١) ف الدعي (١) ب ف ليستدل - (١) ف الدعي (١) ب ف ليستدل - (١) ف الدعي (١) ب ف الدعي (١)

في قدمه ثم النظر في وحدانيته ثم النظر في صفاته الواجبة له والجايزة عليه وما يستحيل في صفته وبعد ذلك ينظر في جواز انبعاث الرسل ثم في معجزة هذا المدعي بعينه

فنول امهلني حتى انظر في هذه الابواب واقطع هذه المراتب و فهل يجب على الذي امهاله ام لا فان لم يجل فقد ظلمه " اذ كلفه ما لا يطيق و ذلك ان العلم اذا لم يحصل الا بالنظر والنظر يستدعي مهلة وزماناً ولم يهله فقد ظلمه وامره بمجرد التقليد والتقليد اما كفر واما قبيح واذا امهله فيلزمه ان لا يعود اليه حتى ينتهي النظر نهايت ولا يتقرد ذلك برمان معين بل يختلف الحال باختلاف الاشخاص وادهانهم وكياستهم في مدارج النظر وايضاً فن الستمهل ووجب امهاله يعطل النبي عن الدعوة فان عاد اليهم اقالوا نحن بعد في مهلة النظر فليس لك علينا حكم بعد الامهال ولم يثبت عندنا صدقك افتبعك فليس لك علينا حكم بعد الامهال ولم يثبت عندنا صدقك في مهلة النظر أذا كان النبي مبلغاً عن الله تعالى فلا بد وان يسمع امره و كلامه او لا ثم يبلغ عنه او يسمع من اسمع منه فيم عرف النبي ابن ما المتكلم هو الله او بم عرف ان المتوسط ملك يوجي اليه وبم عرف المثلة ذلك الملك ان الرب هو الآثر المتكلم فما الجواب عن هذه المسئلة هذا كلامنا على نفس الدعوى

اما الكلام على بينة الدعوى فنحن اولًا ننكر ما حكيتموه

<sup>(7)</sup> ا بجب (7) ف الرسول (7) ب ا (7) و اظلم (7) ب ف أو (7) ف فيلام (7) ف ينهي (7) ف س (7) ف زفيه (7) ف فان من (7) ب ف يمطل (7) الله (7) ب ف يمطل (7) الله (7) ب ف يمطل (7) الله (7) ب ف عمن عليه السلم (7) ف عمن



عن الانبياء من قلب العصاحية واحياء الموتى وفلق البحر وخروج الناقة من الصخرة الصماء وتسبيح الحصا وانشقاق القمر فان جنس ذلك مستحيل الوجود فنحن اولًا نمنع حصولها فهاذا دليلكم على وقوع ذلك ثم بم تنكرون على من يرد الخوارق الى خواص الاشياء فانا نجد حصول امثال ذلك من الجادات على يد من لا دين له ٠ كالامطار التي تحصل من اصطكاك الاحجار وكالرياح التي تهبُّ من تحريك ما مخصوص ثم التعزيم والتنجيم والتبخير وعلم الطلسمات واستسخار الروحانيات واستخدام الكواكب العلوية علوم معروفة والعمل بها من العجايب المعجزة والغرايب المفحمة من العجايب المعجزة والغرايب اتى به هذا المدعى من جنس ذلك ثم الواجب عليكم ان تثبتوا ١٠ وجه دلالة المعجزة على الصدق فانه من حيث هو فعل دل على قدرة الفاعل فقط من اهذا الوجه لم يدل على صدق قول المدعى من ٤٩٩ حيث اقترانه بدعواه لم يدل ايضاً لأن اقتران ه بدعواه كاقترانه. حق او باطل فكيف دل هاهنا وايضًا فان عندكم يجوز خرق و العادات على يدي مدعى الالاهية ولم يدل ذلك على صدق دعواه فكيف يدل على صدق دعوى النبوة فال اهل الحق قام الدليل على ان الرب تعالى خالق الخلق ومالكهم

٨٩٤ ١) اس - ١٧) المتواص - ٢٠) ف دني - ١٤) ف ز ولا عمل - ١٥ ف تحدث - ٢) ف تحبه - ١٧) ف والسحر - ٨) ف المحرة - ٩) ف صدق الدعوى - ١٠) ف و٠٠
 مدق الدعوى - ١٠) ف و٠٠
 ٩٥٤ ١) أفي الحاشية هناك - ٢) ب ف ظهور خارق (لعادة - ٣) ف فانه -

ومن له الامر والخلق والملك على له ان يتصرف في عباده بالامر والنهى وله أن يختار منهم واحدًا لتعريف امره ونهيه فيبلغ عنه اليهم فأن من له الخلق والابداع له الاختيار والاصطفاء وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَار فلا استحالة في هذه المراتب ولا استحالة في نفس الدعوى ٥ ولا يضاهي استحالته استحالة دعوى الالاهية بل هو من الجايزات العقلية فله الواجبات الحكمية فبقي كون الحبر والـ دعوى على احتال الصدق والكذب واغا ترجح الصدق على الكذب بدليل وللمنكلمين طرق في اثبات المرجع احدها ان اقدران المعجزة ابدعوى النبي انازل منزلة التصديق بالقول وذلك انه متى عرف ١٠ من سنة الله تعالى انه لا يظهر امرًا خارقًا للعادة العلى يدي من يدعى الرسالة عندًا وقت التحدي والاستدعاء الا لتصديقه فيما يجري ٥٠٠ به واجتماع هذه الاركان انتهض قرينة قطعية دالة على صدق المدعي فكان المعجزة بالفعل كالتصديق شفاها بالقول ونحن نعلم قطعاً في صورة من يدعى الرسالة من ملك حاضر محتجب بستر والجاعة على ١٠ كثرتها حضور ثم ان رجلًا من عرض الناس اذا قام بين يدي ذلك الجمع الكثير من الخلق وقال ايها الناس اني رسول هذا الملك اليكم وآية صدقى في دعواي انه يحرك هذا الستر اذا استدعيت منه ثمقال ايها الملك ان كنت صادقاً في دعواي الرسالة عنك فحرك هذا الستر

ازوالملك → (۱) ب ف لان له → (۲) ا س → (۷) ب ف بل من → (۸) ب ف بدلیكه → (۱۰...۱۰) ب ف لتحدی المدعی → (۱۱) از الا → (۱۱) ب ف عنه في

<sup>•</sup> ٥٠٠) ب ف تحدى ا من اجتاع 🔑 ٣) ا واتبت في صدق دعواي اية 🗕

فحرك فى الحال علم قطعاً ويقيناً بقرينة الحال انه اراد بذلك الفعل تصديق المدعي ونزل التحريك منه على خلاف العادة منزلة التصديق بالقول ولم يشك واحد من اهل الجمع ان الامر على ما يجري به المدعي فكذلك في صورة مسئلتنا هذه فاذًا المرجح للصدق هي القراين الحاصلة من اجتماع امور كثيرة منها الخارق للعادة ومنها كونه مقروناً وبالدعوى ومنها سلامته عن المعارضة فانتهضت هذه القراين بمجموعها دالة على صدق المدعي نازلة منزلة التصديق بالقول وذلك مثل العلم الحاصل من ساير القراين اعني قراين الحال وقراين المقال

ووجه الهر الآية الخارقة للعادة كما دلت بوقوعها على قدرة واحه الفاعل وباختصاصها على ارادته وباحكامها على علمه كذلك دلت ١٠ بوقوعها مستجابة لدعاء الداعي لا لدعوى المدعي على ان له عند الله حالة صدق ومقالة حق ومن كانت دعوته مستجابة عند الله يستحيل ان يكون في دعواه كاذبًا على الله تعالى وهذا هو حقيقة النبوة وذلك ان استجابته في امور لا يقدر الخلق على ذلك دليل على صدق هذا الداعي ولو قدر الداعي كاذبًا في نفسه على الله اقبح ١٥ كذب وهو الرسالة عنه بما لم يرسل انقلب دليل الصدق دليلًا على الكذب وهو متناقض ونحن لا ننكر ان يكون شخص من الاشخاص مستجاب الدعوة ثم ينقلب حاله الى حالة الاشقياء كما لا ننكر ان يظهر خارق للعادة على يد ساحر لكن الشرط في الامرين انكر ان يظهر خارق للعادة على يد ساحر لكن الشرط في الامرين

٣) ب ف بحكم قريئة - ١٠ اس - ١٠ الما - ١٠٠٦) ب ف قدر المالق
 ١٠٥ ١) ف حال - ٣) ب ف المنجابة (الدعوة - ٣) إحال - ١٠ اذلك
 ٥٠ ن بلي - ٣) ف زشي٠

واحد وهو ان يكون المدعي في حال ما يدعي مستجاب الدعوة بالاية حتى تكون الاية دالة على صدق حالته ودرجته عند الله تعالى واذا قدر كونه كاذبا انقلبت الدلالة على الصدق دلالة على الكذب وهو محال لتناقضه و كها ان الوقوع اذا دل على القدرة لم يدل على العجز والإحكام لما دل على العلم لم يدل علي الجهل كذلك دليل الصدق لا يجوز ان يكون دليلا على الكذب وهذه الطريقة احسن من الاولى

ووجه المرنقول ان أقرينة الصدق ملازمة لتحدي النبي ٢٠٥ الصادق عن الله تعالى وذلك ان المعجزة تنقسم الى منع المعتاد والى و اثبات غير المعتاد اما المنع فكالجنس من الحركات الاختيارية مع سلامة البنية واحساس التيسير والثاني في عجرى العادة ومثال ذلك تيه بني اسرائيل في قطع الطريق ومنع السحرة من التخييل وحصر زكريا من الكلام المعتاد ويجوز ان يقدر صرف الدواعي عن المعارضة بمثل ما جاء به النبي عليه السلم من جنس المعجزات وان هذا القبيل وهو مذهب مهجور ويجوز ان يقدر منع الناس عن التحدي بمثل ما تحدى به النبي من جنس المعجزات فلا يقدر احد على المعارضة بالخارق للعادة ويكون أفضلا عن معارضته بالخارق للعادة ويكون أ

٦) ف يستجاب

٢٠٥١) ب ف س – ۲) ب ف ز من المتاد – ۳) لعله كالحبس – ١٤) ب
 ف عن – ٥) از ويحدى – ٦) ايصرف صدق – ٧) ف تحدى حالة – ٨) ا
 الجمهور – ٩) ب ف ز والتحدي – ١٠) ا س –

لمذه المعجزة قرينة متصلة بنفس الدعوى حتى لا تخلو قط دعوى نبي من الانبياء "عن قرينة الصدق ولا تتأخر الدلالة عن نفس التحدي وهذا ابلغ في باب الاعجاز فان المتصدي للمعارضة يحس من نفسه عجزًا مع استمرار عادته بثل ذلك التحدي فيقول النبي اني رسول الله اليكم" وآية صدقي ان لا يعارضني معارض في نفس ٥ دعواي هذه والنفوس متطلعة والالسن سليمة والدواعي باعشة ٥٠٣ فتتحير العقول وتنحصر الالسن وتتراجع الدواعي وتنمحق الدعاوي لست إقول لا ينكره منكر بل اقول لا يعارضه معارض عِثْلُ التحدي والدعوى فيقول لا عبل اني رسول الله اليكم ولهذا لم نجد في قصص الانبياء من عارضهم بمثل دعواهم في حال التحدي ولا ١٠ استمرت هذه الدعوى لاحد من بعدهم ولا يلتفت الى ما يحكى عن مسيلمة الكذاب انه ادعى الرسالة عن الله تعالى فان من كتب الى نبى الله اما بعد فان الارض بينى وبينك نصفين لم يكن معارضاً له في نفس عواه بل مسلماً له من وجه ومتحكماً من وجه ومن ادعى الرحمانية في الحالة الثانية لم يكن ثابت القدم على الدعوى ١٥ الأولة وكان من حقه لو كان منازعًا له' أن يقول إني عبد الله ونبيه^ لا شريك الله في الرحمانية وشريك رسوله في الارض فاعرف هذه الدقيقة فان فها سرا و عورا

<sup>11)</sup> ب حالية ف س - ١٢..١٢) ف س - ١٣) ف فتخسر

ثم الجواب عن شبهات المنكرين ان نقول قولكم ان اقتران المعجزة بدعوى المدعي لا ينتهض دليلًا على صدقه فان نفس الاقتران بالاضافة الى دعواه او الى غيرها من الافعال او الاقوال بمثابة واحدة "

فنول سبيل تعريف الله تعالى عباده صدق الرسل بالايات الدالة عليها الخارقة للعادة كسبيل تعريفه اياهم الاهيت بالايات الدالة عليها والتعريف قد يكون بالقول قد يكون بالقول تارة وقد يكون بالفعل اخرى والتعريف ٤٠٥ في ألا رض خليفة وقد يكون تنبيها على صدف بتعجيز الخلق عن في ألا رض خليفة وقد يكون تنبيها على صدف بتعجيز الخلق عن معارضته كما علم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وكما علم المصطفى القرآن وقال فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ فكما عجزت الملايكة المسطفى بايات القرآن ودلت الاسماء عجزت العرب والعجم عن معادضة المصطفى بايات القرآن ودلت الاسماء والايات على صدق النبي الاول والنبي الاخر ولما ثبت صدق الاخر كان هو مصدقاً لمن قبله الى الاول فكانت ولما ثبت صدق الاخر كان هو مصدقاً لمن قبله الى الاول فكانت الاقوال متواصلة والعلوم متواترة والكلمات متفقة والدعوات متحدة والكتب والصحف متصادقة والسيوف على رقاب المنكرين قاية ومن اصطفاه الله عز وجل لرسالته من عباده واجتباه لدعوته قاية ومن اصطفاه الله عز وجل لرسالته من عباده واجتباه لدعوته كساه ثوب جال في الفاظه واخلاقه واحواله ما يعجز الخلايق عن

١٢) ب ف زقانا قد بينا وجه الدلالة من حيث القرينة ومن حيث العجز عن المارضة ونزيد الان ايضاحاً — ١٣٠) العريفهم اياه

٤٠٥ (١ ٥٠٠ - ١) ١١ - ١٠ اس - ١٠ ب عن ف بن

معارضته بشي، من ذلك فيصير جميع حركاته معجزة للناس كاصارت حركات الناس معجزة لن دونهم من الحيوانات ويكون مستبعاً جميع نوع الانسان كا صار الانسان مستسخرًا جميع انواع الحيوان و ألله يصطفي مِنَ الملائكة رُسُلًا ومِنَ النَّاسِ رسلًا مبشرين ومنذرين

فنول الناس على الله حجة بعد الرسل ونعيد ما ابديناه آنفا ه فنول انتم معاشر الصابية والبراهمة المعولون على مجرد المقول وقضاياها وافقتمونا ولم يحتج بالموافقة بل قام الدليل الواضح على ان لله تعالى تصرفا في عباده بالتكليف والامر وعلى حركاتهم بالاحكام والحدود ومن القضايا العقلية ان نوع الانسان يحتاج الى اجتاع على نظام وصلاح وان ذلك الاجتاع لن يتحقق الا بتعاون والمان و قانع وان ذلك التعاون والتانع لن يتصور الا بحدود واحكام وان تلك الحدود والاحكام تجب ان تكون موافقة لحدود الله واحكامه وان كل من دب ودرج ليس يتلقى من الله حدوده واحكامه ولا وان كل من دب ودرج ليس يتلقى من الله حدوده واحكامه ولا يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يتلقى من الله وحيا وينزله تنزيلا ١٠ يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يتلقى من الله وحيا وينزله تنزيلا ١٠ على عباده وهذه قضايا عقلية بيننا وبينكم واغا حقيقة القول ايل تعيين الشارع

فنفول لن يتحتم على الله تعالى تعريف صدق من اصطفاه لرسالته وتعيين شخص من اجتباه لشريعته فانه يودي الى التعجيز والى تكليف

٣) ب فقصر - ٧) ا الحبوان - ٨) ا س - ٩...٩) ف سـ ٢٢,٧٤ ٥٠٥ ١) ف المولين - ٧) ف يتنجح ب تنتج - ٣) ف ز والنهى - ٢) ا لم - ٥) ف س - ٩...٩) ف وبرتبله ترتبلا - ٧) ب ف ليس نحسم -

ما لا يطاق وهو كها لو كلف عباده بمعرفته ثم يطمس عليهم وجوه ادلته واذ لا طريق الى التصديق الا بالقول والفعل ولا طريق الى ذلك بالقول تعين الفعل ولربما يعرف الملايكة بالقول ويعرف الناس بالفعل ٥٠٠ ولربما يعرف النوعين بهما جميعاً اعتي تعريفها بفعل نازل منزلة القول وابقول دال دلالة الفعل وليس ذلك التعريف الجاباً عليه تعالى وتقدس بل وجوباً له حتى لا يودي الى التعجيز في نصب الادلة وحتى لا يفضي الى التكذيب في خبر الاستخلاف وحتى لا يكون على الله حجة بعد الرسل بتكليف ما لا يطاق فيقال رَبَّنا لَو لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا واذا ارسلت فهلا بنيت لنا طريقاً ودليلا يتوصل به الى صدق واذا ارسلت فهلا بنيت لنا طريقاً ودليلا يتوصل به الى صدق وادا ارسلت فهلا بنيت لنا معرفتك وطاعتك

وقولكم ان الرسول يحيل نزول الاية الى مشيئة الله تعالى قلنا تلك الحوالة من ادل الادلة على صدق المقالة اذلو ادعى الاستقلال باظهار الايات ماكان مخبرا عن الله تعالى بامره ولا داعياً الى الله باذنه فهو في كل حال من الاحوال يثبت حق موكله ويظهر العجز من ها نفسه ويحيل الحول والقوة الى مرسله وكان الفصل الذاتي لنفس النبي عليه السلام ان لا يكون موكولا لنفسه طرفة عين فلا ينطق عن الهوى ولا يتحرك الا على متز الهدى وذلك هو العصمة الالهية المقيمة لنفسه المقومة لذاته ولئن كان النطق فصلا ذاتياً لنوع الانسان

٨) ا سـ - ٩) ب ف يستطاع - ١٠) ا سـ

٥٠٦ () اه - ۲) ب ف تعرفها - ۳) ا ذلك - ۱۵ ا بعث - ۱۰ ب
 ف وحق - ۲) ۲۰٫۱۳۲ (- ۷) ا نبهت - ۱۸ ف يتوسل - ۱۹ از ذال ب
 دال - ۱۰) ب ف حالة - ۱۱) ب ف الى نفسه

فَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُو َ إِلَّا وَحَيْ يُوحَى فصل ذاتي لنفس النبي وهما عليه السلم اعرف الاشارة ولا تواخذني بالعبارة ونقول انتم معاشر الصابية سلمتم بنبوة عاذيمون وهرمس وهما شيث وادريس عليها السلم فيم عرفتم صدقها ابمجرد الدعوى والخبر ام بدليل ونظر وكل ما قدرتموه دليلا في حق شخص واحد ثبتت به نبوته او على الجملة ها محدقه في جميع اقواله فهو دليل المخبر الثاني والشاك وان احلتم الرسالة في الصورة البشرية فها بشر مثلكم وانتم مخبرون عنها بشر مثلنا

فاله فلنم انها كانا حكيمين عالمين لا نبيين مرسلين قيل وبم وجب عليكم اتباعها والمحافظة على حدودهما واحكامها وانتهاج مناهجها ١٠ في الدعوات والصلوات والصيام والزكوات وقد تساوت اقدامكم في البشرية والانسانية

<sup>07,8 (18 -</sup>

٧٠٥ ١) ١- - ٢) ب ف عناده - ٣) ب ف واقع ميه ١٥٠٠ ٢

كَشَرًا رَسُولًا واذا بينا أن البشرية لا تنافي الرسالة فقد اثبتنا جواز انبعاث الرسل والصابية سلموا الرسالة للروحانيات واوجبوا التوجه الى هيا كلها من الكواكب السبعة وعملوا الاشخاص على صورة الهياكل فتقربوا اليها وذلك عود الى الصورة والاصنام والحنف • سلموا الرسالة للجسمانيات واوجبوا التوجهالي اشخاصهم ولم يتخذوا اصناماً الهمة ولا اعتقدوا النبيين ارباباً لكنهم قالوا لهم طرفان بشرية ورسالة قُل سُبْحاَنَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا فَبطرف البشرية يشاكل نوع الانسان ويشاركه فياكل ويشرب وينام ويستيقظ ويحيي ويموت وبطرف الرسالة يشاكل نوع الملايكة ١٠ ويشاركه فيسبح ويقدس ويبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه وتنام عيناه ولاينام قلبه ويموت قالبه ولا يموت روحه والمناظرة بين الفريقين في اول الزمان كانت قايمة وقد اظهرها الخليل صلى الله عليه حيث قال إِنِّي بَرِي \* مِمَّا نُشْرَكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضُ الصِّيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِين وبذلك امر خاتم النبيين عليه • السلم قال على أن ملة ابيكم ابرهيم أن وقال إِنِي أُمِرْت أَنْ أَكُونَ أُوَّل مَن أَسْلَمَ أَا وقال اني وجهت وجهي الآية وغيرها من الآيات وفيـــه فصول كثيرة ذكرناها في كتاب الملل والنحل

واما الجواب عن مسئلة امهال النظر وافحام الانبيا فانما يلزم ٥٠٥

١٧,٩٦ () ١٧,٩٦ () عن اثبتنا س س) ف القول والاجسام س لا) ف الاصنام س ه) ف الاصنام س ه) ا ز الحة س س ١٧,٩٥ () ا ز الحة س س ١٧,٩٥ () ا س س س الحمرة س س ١٥,٠٠١ () ب ف علمة ابرهيم فقال ملة ابرهيم حنيفا ٢٦,٠٠٧ س سا) ١٠٩ ( س س ١٠٩ ) ب ف كتابنا الموسوم بالملل المسكم ابرهيم حنيفا ٢٦,٠٧ س س مهلة س

الافحام على من قال بالمهلة ويجب على النبي الهال النظر وذلك مذهب المعترلة واما من قال بانه لا يهله ولا يجب عليه أن يهله بل يجيب بانى جئت لارفع المهلة وارشدك الى معرفة المرسل بان اخبر عنك ما لا يمكنك انكاره وهو احتياجك الى صانع فاطر حكيم اذ كنت تعرف ضرورة انك لم تكن فكنت وما كنت بنفسك بل بكون ٥٠ غيرك وهذه هي ابتدا الدعوة بِيَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعبُدُوا رَبُّكُم ٱلَّذِي خَلَقَكُم وَ أَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَّفُونَ فَكِيفَ عِهلَهُ ويكله إلى نفسه وهو مأمور بدعوة الناس الى التوحيد والمعرفة حالة فحالة وشخصاً فشخصاً والاستمهال انما يتوجه اذا خلت الدعوة عن الحجة الملزمة والدلالة المفحمة فان من تحققت رسالته في نفسها وتصدى لـ دعوة ١٠ الناس الى وحدانية الله تعالى لا يخلى معوته عن الدلالة على التوحيد اولا ثم يتحدى بالرسالة عنه أنانياً اعتبر حال جميع الانبياء عليهم السلم في دعوتهم اما ادم ابو البشر فقد ثبت صدقه باخبار الله تعالى ملايكته إِنَّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً فلم يكن في اول زمانه من كان مشركاً فيدعوه الى التوحيد وحين امروا بالطاعة فمن صدق الله تعالى في خبره ١٥ ١٠٥ فسجد له بامره ومن لم يسجد فكانه لم يصدق فاستحق اللعنة وهو اول من كفر واما نوح عليه السلم فاول كلامه مع قومه أن أُعُبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرَهُ ۚ فَاثْبَتِ التوحيد ثم النبوة فقال أَوَ عَجْبُتُم

٣٠..٧) ب ف واوجب النبي الناظر - ٣) ب ف يلزم - ١٠) ب ف - - ٥) ف
 اخبر عنه ربما ب اخبرك بما - ٦) ب ف بمكون - ٦,١٩ - ٧) ا لدعوى
 - ٨) ب ف ز نفس - ٩) ف -

<sup>-</sup> Y, o Y (1 0 1 0

أَنْ جَاءً كُمْ ذِكْنٌ مِن رَبِكُم عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِلْنَذِرَكُمْ وَامَا هُود بعده فقال يا قوم أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهٍ غَيْرَهُ ثُمْ قَالَ وَلَكُنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّ أَلْماً لَمِينَ \* اثبت التوحيد ثم النبوة واما صالح بعده قال يَا قُومُ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَـكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرَهُ ثُمْ قَالَ قَدْ جَاءَ تُكُمْ بَيِّنَةُ مِنْ ه رَبُّكُم واما لوط فانه كان يدعو الناس بدعوة الخليل وما جرى بينه وبين قومه من عبدة الاوثان والكواك من اظهر ما يتصور وقال أَتَعْبُدُون مَا تَنْحتُونَ وَٱللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۖ وقال لِأْبِيهِ آزَرَ أَ تَتَّخذُ أَصْنَاماً آلِهَةً ۚ يَا أَبِتِ لِمَ تَعْبُدُما لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ثُمُ اثبت الرسالة فقالَ يَا أَبَتِ إِنَّى قَد جَآءً نِي مِنَ ٱلْعَلْمَ مَا لَمُ و رَأْتِكَ فَأُتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وكانت الدعوة جارية العلى لسان اولاده الى زمن موسى عليه السلم وكان من شأنه مع فرعون ماكان اذ قال له فرعون وما ربّ العالمين فمَنْ رَبُّكُمُمَا يَا مُوسَى حتى حقق عليه التوحيد بتعريف وحدانيته استدلاً لا من افعاله عليه في جواب وما رب العالمين قال رب السموات والارض وما بينها وفي ، و جواب من ربكما قال رَبْنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَى ۗ الْثُم قال بعد ما قرر التوحيد ألنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَـالَمِينَ فَن كَان منكرًا للتوحيد وجبت البداية معه باثباته ومن كان مقرابه وجبت به البداية معه باثبات النبوة كحال عيسى مع بني اسرائيل اذ قال قَد جِئْتُكُم مِدَّنَّةً مِن رَكُم ولما كانت دعوة سيد الشر محمد صلعم ١١٥

۲) ۲,۹۲,۹۷ (۳ – ۲,۹۲,۹۷ (۵ – ۲,۹۳,۹۷ (۳ – ۲,۹۲,۹۷ (۳ – ۲,۹۲,۹۱ – ۱۱۰۰۰۱۱) ف دعوة الرسالة جا به (۱۱۰۰۰۱۱ – ۱۱۰۰۰۱۱ – ۲۰,۵۲ (۱۳ – ۱۱۰۰۰۱۱) ف س

<sup>-</sup> Y,1. r (1 0 \ \

اكمل ورسالته ارفع واجل كان يبتدي تارة مع عبدة الاصنام باثبات التوحيد ثم بالنبوة يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبُّكُمْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ اثبت احتياجهم ضرورة الى ُ فاطر وشار كهم ْ في ذلك من قبلهم وَأَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَمَا قرر احتياجهم الى الخالق في وجودهم قرر احتياجهم الى رازق في بقائهم ٱلَّذِي جَعَلَ لَـكُم الْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً ٥ الاية ثم قرر بعد ذلك نبوته وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَ لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ الآية بمعناها دالة على التوحيد وبظاهر لفظها البليغ ونظمها الانيق دالةعلى صدق دعواه وتحديه ولربما يبتدي بدعوى الرسالة ثم عضمنها حقايق التوحيد يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللهَ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا أَلْذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ يُحْيى ١٠ وَيُميتُ الاية حتى كانت الاية بعذوبة الفاظها ورطوبة عباراتها الخارجة عن نظم الشعراء ونثر ُ الفصحاء ُ الخارقة لعاداتهم الجارية وعباراتهم الفائقة اوضح دلالة على رسالته وصدق لهجته وكانت معانيها الحقيقية وحقايقها المعنوية دالة على التوحيد واقترنت الدلالتان اقترانًا لا يمكن للمستمع الاستمهال وليس ذلك امرًا بالتقليد ' فان ١٠ التقليد "قبول" قول الغير "من غير حجة وفيها تقرر حجتان مفحمتان ١٢٥ وانما لم علزم تكليف ما لا يطاق اذا لم يكن المستمع متمكناً من الاستماع والنظر والتدبر في كل ما يستمعه ويعقله حتى لو انكره ظهر عناده وبطل استرشاده هذا هو طريق الدعوة النبوية والحجة العقلية

٣) ا .. - ٣) ب ف اخبر عن - ١٤) ب ف ز خالق - ٥) ف وشاركم -

٣) ٢٠,٧٠ - ٧) ب ف لكنها – ٨) ا ونظم – ٩) ف (لفسحا الماقــة –

١٠) يب ف بماينها - (١١...١١) ا - ١١) ف -

١٥١٧ ف س - ٢) ا دعوة النبوة -

لا كما زعمت المعتزلة ان المستمع اذا استمهل وجب على النبي امهاله فيلزمهم ان لا تثبت لنبي ما رسالة ولا يستمر لرسول ما دعوة فان كل عاقل اذا استمهل وامهل تعطلت النبوة في الحال وصاد منتظرا مدة الامهال حتى يعود اليه المعود وان يلزم العود اليه منتظرا مدة الامهال حتى يعود اليه المعود جبريل عليه السلام ويقول فم فأ نذر فيقوم الى المستجيب فيقول انت امهلتني وانا بعد في مهلة النظر والنظر طريق المعرفة فتريد تصدني عن الطريق فانت قبل معرفتي من انت مضل ضال قاطع للطريق فيتخاصان ويقتلان ويوول الالزام الى النبي قولا وفعلا فيلزم المعتزلة القول ابن اول ويوجب على العاقل قتال النبي عليه السلم وقتله وهذا مما لا محيص لهم عنه

واما الجواب عن ردّهم الخوارق الى الخواص والتنجيم أوعلم السحر أوالطلسات قلنا لا يذكر العاقل حصول العجايب من الخواص والعزائم لكن امثال هذه الغرايب ليست تخلو قط عن حيل مراسية تنضاف اليها من مباشرة فعل وجمع شي الى شي واختيار وقت وتعزيم قول واعداد الة واستعداد مادة وبالجملة من مزاولة معل فعل وقول من جهة المدعي بحيث يتبين للناظر ان ذلك ليس فعلا

٣) ا زعليه السلام - ٤) ا للنبي رسالته - ٥) ا للرسول ما ادّعاه ب للمرسول - ٢) ا المدعو وانتى ف الدعوة وان (ب واغا) - ٧...٧) ف الى النبي - ٨) ف ز له - ٩) ف - - ١٠) ا بل - ١١) ب ف على - ١٢) ا س - ١٣) ب ف ز والتعزيم - ١٤) ف الجز

۳۱ (۱) اما - ۲۰۰۰۲) ا اوله - ۳) ا - ۲۰۰۰۲ ا يتيقن الناظر -

لله " تعالى انشاه في الحال تصديقاً لدعوته المخزة فان كل عاقل يعلم بالضرورة ان عظاماً رفاتاً رماماً تجتمع فتحيا شخصاً وتتشخص حيًا من غير معالجة من جهة المتحدي ولا مزاولة امر عنه لا يكون ذلك الا فعلا وصنعاً من الله تعالى يظهر منه قصده الى تصديق رسوله فانا قد ذكرنا أن الفعل بتخصيصه البعض الجايزات يدل على • ارادة الفاعل فاذا فعله عقيب دعوته المقترنا بدعواه وهو صادق في نفسه دل على قصده الى تصديقه وتخصيصه لرسالته اولو قدر ظهور مثل تلك المعجزة على يد كاذب لم يجز ان القترن بدعواه النبوة بل يصرف عنه داعيه الدعوى ضرورة حتى لا ينقلب الدليل شبهة ولا ينحم الطريق على قدرة الله تعالى في اظهار التصديق الايات ١٠ وكما اذا اختص الفعل البوقت وقدر وشكل دل على ارادة مخصصه بذلك الوقت والقدر والشكل ولن يقدر وقوعه اتفاقاً كذلك اذا اختص الفعل بوقت تحدي المتحدي دلذلك على انه اغالا اراد تخصيصه بالصدق وكما لم يختلف وجه "الدليل العقلي" على اصل الارادة باصل التخصيص لم يختلف وجه الدليل على وجه تعلق الأرادة بتخصيص ١٠ ١٤٥ التصديق فافهم هذه الدقيقة هذا كمن علم أن له عند الله دعوة مستجابة فدعا واستجيب له علم ضرورة ان المجيب اراد تخصيصه

٥) ف فيل الله - ٦) ب ف لدعواه - ٧) ف رميا - ٨) ب فتحى ف فتجى - ٩) ب ف زعتا - ١٥) ب ف دعام - ١١) اصدقه - ١٥) اللي رسالته - ١٤) ب ف ذلك المعجز - ١٥) ف - - ١٦) ف (المقبل - ١٧) اربا - ١٨) ادلالة (الفمل - ١٧) اربا - ١٨...١٨) ادلالة (الفمل

١١٥ ١١ ب ف - -

بتلك الأجابة كرامة له وانعامًا عليه ولم يقدح في علمه ذلك تجويز المجوز أن ذلك ربما يقع أتفاقاً او بسبب اخر فاذا كان مثل ذلك معلوماً في الجزيات لكل شخص شخص عرف مواقع نعم الله تعالى على عبده وكان بصيرا بزمانه مقبلا على شانه فما ظنك بحال من اصطفاه الله تعالى من خليقته واجتباه من بريته وقد تبين انه يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ أُلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

فال المنكروبه ولنا استولة اخرى وجب عليكم الجواب عنها منها ان الحارق للعادة اذا تكرر وتوالى صار معتادا بالاتفاق فأ يؤمنكم في الحالة الاولى انه من المتكررات المعتادة في ثاني الحال وان لم يوجد في سابق الاحوال الستم تشترطون ان يكون الخارق في زمن التكليف فان في اخر الزمان تنخرق العادات كلها فتتكور الشمس وتتكدر النجوم وتسير الجبال وتنشق السها وتزلزل الارض فلو ادعى مدع ان هذه وامثالها معجزاتي وهي بالاتفاق خوارق لا تندرج تحت قوة البشر ولا يتوصل اليه بالحيل بل تمحضت فعلا ومن نالتكليف دكارت قلك دليلا على دعوى هذا المدعي فالعاقل في ومن التكليف دكارته قع ان تنه الى الابات فلا يحوسل الها العلم والعلم والته المدعي فالعاقل في التكليف دكارته قع ان تنه الى الابات فلا يحصل الها العلم و

مجوّز -- ٣) ب ف وقع - ١٠) ا ز (الذي - ٥) ف تشرطون - ٣) ا باق - ٧) ف يكور - ١٥) ب قدرة في قدرة - ١٥) ف فعل الله
 ف قدر - ١١) ف فعل الله
 ١٥٥ ١) ف يحصله --

و منها ان العقلاً كما يجوزون وقوع امثاله في ثاني الحال كذلك يجوزون وقوع امثاله في سالف الايام او في قطر اخر من الاقطار او ظهور ذلك بفعل فاعل اخر وان كانوا عاجزين عن معارضته فربما لا يعجز غيرهم فعجزهم لا يدل على صدقه

ومنها أن الشك في صدقه لكل واحد من النياس فيجب ان ه يكون الرافع للشك لكل واحد واحد وعلى مقتضى ذلك يلزم ان يخصص كل واحد او كل جمع غيب او حضور بمعجزة خياصة وليس ذلك شرطا على اصلكم بل عندكم المعجزة الواحدة لجاعة من اهل الخبرة والبصيرة كافية ويلزم التصديق على غيرهم من اهل التقليد ولا يجب استمرار المعجزة في كل زمن بل لو استمرت خرجت عن ١٠ الاعجاز والتحقت بالمعتاد فاذا يلزمنا تصديق الانبيا الماضين ولم نجد في زماننا ما يدل على صدقهم وبما يلزم اهل الاقطار في زمانه ولم يشاهدوا ما ظهر على يده من الايات وهذا مشكل

ومنها انكم اذا جوزتم الاضلال على الله تعالى فما يشعركم انه يظهر الايات على يدي كاذب ولا يظهرها على وفق أصادق فلا ذلك ١٠ يظهر الأليات على يدي كاذب ولا يظهرها على وفق الانبياء قد منزه في الالهية ولا هذا ينفعه في الربوبية وكثير من الانبياء قد خلت دعوتهم من المعجزة فمضوا على امر الله دعاة للخلق من غير التفات الى طلب الايات منهم ومن غير اكباب على طلب الايات من

٣) ف العلا - ٤) ب ف اقطار الارض - ٥) ب ف فلربا - ٦) از قولهم - ٧) ف الشكر - ٨) ف اذا - ٩) ف فيما - ١٠) ا ورتما - ١١) ف الاخطار - ١٢) اعليه - ١٣) ف ز دعوى الاخطار - ١٢) اعليه - ٣) ف ز دعوى - ٢) ب ف ز الى الحق -

الله تعالى فما بالكم ربطتم صدق الرسول المعجزات هذا الربط ومنها قولهم هل للخلق طريق الى معرفة صدق الرسل سوى المعجزات الخارقة للعادات فان منعتم ذلك فقد حصرتم القول وحسمتم الطريق على الله تعالى وذلك تعجيز وان جوزتم ذلك فهلا وجب ذلك وجوب المعجزة فما الذي جعل المعجزة اولى بالدلالة من ذلك الدليل المعالى المعجزة العادلي المعالمة الدليل المعالى المعجزة الها الدليل المعالى المعجزة العالى المعجزة العالى المعالى المعجزة العالى المعجزة العالى المعجزة العالى المعجزة العالى المعجزة العالى الدليل المعالى المعرفة المعالى المعرفة الدليل المعالى المعالى

و منها قولهم انكم لا تخلون عن دعوى علم ضروري في وجه دلالة المعجزة فتارة تدعون الضروري من حيث القرينة الحالية وهي اقتران التحدي بالمعجزة وتارة تدعون ذلك من حيث دلالتها على اقصد المخصص الى التخصيص وتارة تدعون ذلك من حيث انها نازلة منزلة التصديق بالقول وتارة تدعون ذلك من حيث سلامتها عن المعارضة فهلا ادعيتم الضرورة في اصل الدعوى انه يعلم صدق ضرورة

وائن فلنم ان قوله خبر يحتمل الصدق والكذب فيقال لكم والاحتمالات تتوجه الى هذه الوجوه ايضاً فبطل دعواكم الضرورة فيها خصوصاً والمنازع فيها على داس الانكاد وَإِنْ يَدَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ دَ بِهِمْ إِلّا كَانُوا ١٧٥ عَنْهَا مُعْرِضِينَ مَا نَسبتهم الى العناد الصرف نسبوك الى الجورا

٣) ب ف الرسل - ٤) ف حسرتم - ٥) ف الطرق - ٦) ب س - ٧) اعلوم ضرورية - ٨) ا ز العلم - ٩...٩) ف صدق المخصص الى التصديق - ١٠...١٠) ا س

١) سورة ٢,٤٥ - ٢) ١,٤ - ٣) ا ولين نسبتم - ٤) ا العباد ٥) ب نسبوا - ٦) ا الحور -

المحض فما وجه الخلاص ولات حين مناص

قال اهل الحق اما الجواب عن السوال الاول ان المعتاد الما لم يكن دليلا لانه لا اختصاص له بدعوى المدعي وغير المعتاد يختص بدعواه اختصاص دلالة اما من حيث القرينة كحمرة الخجل وصفرة الوجل واما من حيث أن اختصاص الفعل بدعواه كاختصاصه بوقت معين مثم اختصاصه بوقت معين دليل قصد المخصص بالوقت واختصاصه بدعواه دليل قصد المخصص الى التصديق والوجهان حاصلان بنفس بدعواه دليل قصد المخصص الى التصديق والوجهان حاصلان بنفس الاقتران ولو توالى الخارق بعد ذلك لم ترتفع هذه الدلالة فان اعتياده في ثاني الحال لم يرفع القرينة الاولى ولا ابطل الاختصاص الاعتياد الاول وقال بعضهم المعجزة كالله سلمت عن المعارضة تسلم عن الاعتياد المن في ثاني الحال ولهذا لم يعهد من معجزات الانبياء ما كان خارقًا في الاول ثم صاد معتادًا في الشاني الحال أواغا هو الزام تجويزي عقلي في ندفع بما ذكرناه منعًا للالزام المناه في ناد كرناه منعًا للالزام المناه فيندفع بما ذكرناه منعًا للالزام المنه المناه فيندفع بما ذكرناه منعًا للالزام المناه منعًا للالزام المنه المناه المن

واما الجواب عن السوال الثاني فهو اليقارب ما ذكرناه من تحقيق وجه دلالة المعجزة الوبلجملة التعويزات الخيالية والوهمية مدفوعة المده بالدلايل العقلية والقرائن القطعية وقد قررنا ان المعجزة ذات دلالة عقلية وهو اختصاصها بتحدي المدعي واقتضاء الاختصاص قصدًا الى التخصيص وجواز حصول مثل ذلك في قطر من الاقطار او في

١٥) ب ف زوتسليما - ١٦) ب ف س - ١٧) ف الدلاله للمعجزة - ١٨) ب
 ف رفوعة

١١٥١١ ادلت - ١١١١ التحدي -

وقت من الاوقات لا تخرج الدلالة عن كونها دالة لانه لم يوجدًا اقتران يدل على الاختصاص واختصاص يدل على قصد التصديق والمعجزة ايضًا ذات دلالة من حيث القرينة وجواز حصول مثله لا يرفع دلالة القريئة كمن عرف قطعًا بحكم قرينة اطراد العادة ان ما • الفرات ملى ينقلب دماً عبيطاً وهو جار جريانه في الاول مع انه يجوز عقلًا او وهمًا من قضية قدرة الله تعالى انه قلبه دمًا جارياً أو يبس النهر عن الجريان وهذا التجويز لا يدفع العلم الضروري وكذلك يجوز عقلًا ان تكون الصفرة في الوجه غير دالة على الوجل لكن اذا اقترنت بها حال وسبب للوجل علم ضرورة انها صفرة الوجل لا صفرة المرض ونقول نعلم ضرورة أن الصعود إلى السما، والمشي على الماء وإحياء الموتى وقلب العصاحية تسعى وامثال ذلك نقض لعادة البشر فاذا اقترنت بتحدي الرسالة او تصديق قول ما كانت اية وحجة على البشر وان لم تكن نقضًا لعادة الملائكة أ والجن والمعتبر في كون الآية حجة ' ان يكون ذلك ' نقضاً لعادة ' من كانت الآية حجة ١٠ عليه والعادة عادة له و كذلك لو ادعى النبي مدًّا وجزرًا في جيحون

النبي مدا وجزرا في جيحون كان خلك و ادعى النبي مدا وجزرا في جيحون كان ذلك حجة لانه نقض لعادتها وان كان معتادًا لاهل البصرة ١٩٥ و كذلك لو قال اية صدقي ان ينبت الله نخيلًا بخراسان كان ذلك انةً معجزة له

٣) ا ز ثم - ١٠ ا س - ٥) ف الوان - ٣٠٠٠) ف التجرير لا يرفع على الضرورة - ٧) ف زنحن - ٨) ف الملكية - ٩) ا والحق والمتمين - ١٠٠٠٠٠) ا س -- ١١) ا نقض المادة

١٠ الاضا - ٧) ف خليله - ٣٠.٠٣) ف وحصل ذلك كان معجزة له --

واما الجواب عن السوال الثالث ان نقول كل من عارضه شك في صبق المتحدي وجب اداحت لكن المعجزة اذا ظهرت لاهل الخبرة وحصل لهم العلم بذلك وهم جم غفير فاخرى ان لا يبقى شك لاهل الصناعات الاخر وان اشد الناس انكارًا من كان عنده خبرة وبصيرة بخواص الاشياء واحوال اهل المخرقة والتخيل واذا ظهرت المعجزة على خلاف ما توهموه فهم اولى الناس بالقبول واما العامة فالتخيلات والمخاديق اذا اورثت لهم شكاً في الحال فاولى ان لا يعتريهم ديب في مقال اصحاب المعجزات فيلزمهم الاقرار بتصديقه ويلزم غيرهم من العامة اذا سمعوا منهم جلية الامر الاعتراف به من غير توقف ولا ريب ولا يجب على النبي عليه السلام الاعتراف به من غير توقف ولا ريب ولا يجب على النبي عليه السلام تتبع احاد الناس وافراد كل واحد بمعجزة خاصة واذا تقرر صدقه فنسبة قوله الى من صح عنده كنسبته الى غيره اما في زمانه وهو في "قطر اخر باستفاضة الخبر اليه والمواترة" عليه واما في غير زمانه بالنقل والاستفاضة والشيوع

واما الجواب عن السوال الرابع نقول نحن نجوز الاضلال على ١٠ الله تعالى ولكن بشرط ان لا يقع خلاف المعلوم وبشرط ان لا يتناقض الدليل والمدلول ولا يلتبس الدليل والشبهة وبشرط ان لا يودي الامر الى التعجيز وبشرط ان لا يودي الى التكذيب في القول ونذكر موالي التكذيب في القول ونذكر

<sup>•</sup> ٥٢ ١) ف زنحن - ٢) ف - - ٣) ب ف الاخلال - ١٠ ف بالشبهة - • ) ب ويدل -

لكل واحد وجهًا ومثالًا فنقول اذا علم الرب تعالى انه يرسل رسولًا يهتدي به قوم فهو كما يعلم انه ينصب دليلا يستدل به قوم فلو اضلهم بمين ذلك الدليل وقع الامر على خلاف المعلوم وذلك محال و كذلك اذا اخبر انه يرسل رسولا يهتدى به ثم اضل كل من بعث • اليه تناقض الخبر وانقلب الصدق كذبًا وذلك محال فان الكذب لا يجوز على الله تعالى وانما لا يجوز ذلك عليه لان الكذب اخيار عن الشيء على خلاف ما هو به وهو يعلمه على ما هو به وكل من علم شيئاً كان له خبر عن معلومه والخبر عن المعلوم خبر عن ما هو به أفلا يجتمع في العالم خبران متناقضان واذا عِلم الرب تعالى صدق النبي ١٠ واخبر عن صدقه فقد صدقه ومن صدقه فلا يجوز ان يكذبه ومن وجه تناقض الدليل ان جهة الدلالة في القرينة وفي الفعل لا تختلف فاذا دل الشيء على شيء لا يجوز ان يدل على خلافه فان ذلك غير مقدوركم ان جهة التخصيص اذا دلت على الارادة لم تدل على خلاف ٢١ه ذلك فجهة التخصيص بالتصديق لا تدل على خلاف قصد المخصص ٥٠ بالتصديق فارسال رسول واخلاوه عن دليل الصدق واظهار معجزة والقصد بها الى اضلال الخلق واظهار خارق للعادة على يدي كاذب " في معارضة دعوى النبي كل ذلك محال لما ذكرناه انه ْ يودي الى محال أ كاخلا النظر الصحيح التام عن الافضاء الى العلم فانه اذاتم وجب

٣) اويستدل - ٧) ف بعد - ٨...٨) ا - ٩...٩) ب س
 ١٧٥ ١) ف س - ٢...٧) ف فان سال سائل رسول - ٣) ف خارق (العادة - ٤) ب يد - ٥...٥) ا س - ٦) ف ز هذا - ٧) ف كاضلال -

وجود العلم لا محالة وكنصب دلالة التوحيد للسدل على الشرك والاضلال على الاطلاق يجوز ان يضاف الى الله تعالى بمعنى انه يخلق ضلالا في قلب شخص لكنه اذا ادى الى محال فهو محال فلا يفعل لتناقضه واستحالته ولا لقبحه وبشاعته

والما العواب عن السوال الخامس نقول الا ينحصر طريق التعريف في المعجزات بل مجوز ان يخلق لهم علماً ضرورياً بصدة النبي فلا يحتاج المذكر الى طلب المعجزة ليعرف بها صدقه او ينصب لهم امارات اخر غير خارقة للعادة لكن يتبين الواحد بحكم وينة الحال والمقال صدقه والقراين لا تنحصر في طريق واحد ورب قرينة اورثت علماً لشخص ولم تورث علماً لغيره واو يخبر من استاهله الساع اكلامه فيعلم صدقه كما اخبر الملايكة إني جاعل في الأرض لساع اكلامه فيعلم صدقه كما اخبر الملايكة وإني جاعل في الأرض تصديقه على كل من خلف بعدهم واذا اخبر من ثبت صدقه بدليل ما عن صادق اخر يخلفه وجب تصديقه و كذلك الخبر عن كل ما حادق بشارة المن بعده واعلاماً للخلق بايات في خلقه وصورته وقوله العلم وفعله وجب على كل من سمع ذلك تصديقه باخبار الاول ولهذا اخبر وفعله وجب على كل من سمع ذلك تصديقه باخبار الاول ولهذا اخبر التنزيل عن مثل هذه الحالة على لسان عيسى عليه السلم و مُشَرًا برسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وعلى لسان موسى عليه السلم يرسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وعلى لسان موسى عليه السلم يرسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وعلى لسان موسى عليه السلم يرسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وعلى لسان موسى عليه السلم يرسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وعلى لسان موسى عليه السلم يرسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وعلى لسان موسى عليه السلم

٨) ف الوحدانية - ١٥) ف الشريك - ١٠) ف فلاظلال - ١١) ب ف ز نمم - ١١) اب المدعوا - ١٣) ف ثبت - ١٠) اس - ١٠٠٠) ف يرث الشخص اخر - ١٦) ف س - ١٧) ف ف ز بقول تعالى - ١٠) ٢,٢٨
 ٢٢٥ ١) از بعده - ٢) اصدق بشان - ٣) ١٠,٦ -

النّبِيُّ الْأُمِيُّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْدُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ اللّهَ وَعَلَى لسان الخليل عليه السلم وربّنا وأبعَث فِيهِم ولقد كان الاية واماراته في التوراة والانجيل اكثر من ان تحصى ولقد كان لموسى عليه السلم ببت صور اعني صور الانبيا، والاوليا، عليهمالسلم ويدخله فيطالع الصور كل سبت فلو لم يظهر النبي معجزة قطكان ما مضى من الدلايل كافياً له فلهذا اقتصرت معجزاته على اظهار الامرين من العرب دون اهل الكتاب من اليهود والنصارى فانهم كانوا محجوجين بما ثبت عندهم من الاخبار عن الصادقين أ

واما الجواب عن السوال السادس نقول كل علم نظري لا بد وان يستند الى علم ضروري ولكن الضروري ربما يكون بعيد المبدا والما يستند اليه النظري بعد نظريات كثيرة وربما يكون قريب المبدا فيستند اليه في اول المرتبة والعلم بصدق النبوات ان عددناه من جنس العلوم الحاصلة بقراين الاحوال فهو في اول المرتبة يصل اليه فيقال هذا المتحدي اما ان يكون صادقاً واما ان يكون كاذباً وبطل أن يكون كاذباً لحصول الحارق للعادة على يده وعلى وفق دعواه من غير ان يعارضه معارض واقتران هذه المعاني معا يستعقب علماً ضروريًا بصدقه فيدعي الضرورة ها هنا لا في اول الدعوى وان عددناه من جنس العلوم الحاصلة بوجه دليل التخصيص بالتصديق فالعلم الحاصل به كالعلم الحاصل بكونه مريداً فان التخصيص يدل

۲,107 (۲ - ۵) ب ف ز اجابة لدعوت - ۲,1۲۳ (۳ - ۷) ف الصوم - ۸) ا اخبار الصادفین - ۹) ف ز کان

٣٠٠٠ - ١ (١ - ١٠) ان ١ - ١٠٠٠ اس

على انه مريداً وهذا التخصيص بعينه يدل على انه مريد هـذا المراد بعينه و كون المناذع على راس الانكار لا يدفع الضرورة الواقعة في العلم فانه بعد ظهور الآية معاند عنادًا ظاهرًا واعلم أن النبوة والرسالة الما يكن اثباتها بعد اثبات كون الباري تعالى آمرًا ناهياً مكلفاً واجب الطاعة ومن لم يثبت مكونه آمرًا ناهيا لم يكنه " اثبات النبوة واول امر ' يتوجه منه تعالى على عباده فانما يتوجه اولا على رسوله بالدعوة الى التوحيد بانه لا اله غيره اي الاخالق ولا ٢٤٥ امر غيره على عباده باستهاع دعوته والنظر في معجزته والنبي يصح اولا صدقه في جميع اقواله ثم يودي رسالته ولا يتصور نبى قط الا وان تكون اية الصدق معه لأن حقيقة النبوة هو صدق القول مع ثبوت ١٠ الاية فلو قدر نبى خالياً عن الاية فكانه لا نبوة له بعد لكن الايات قد تكون ايات مخصوصة على كل مسئلة وقول يدعي ذلك وذلك مثل دلالته على التوحيد بأن الاله واحد في خلقه وامره لا شريك له وقد تكون الآيات عامة تدل على صدق قوله في جميع اقواله واحواله وتلك الايات قد تكون من جنس الاقوال كايات "ا الكتاب وقد تكون من جنس الافعال كايات الاحيا. وقلب الجاد حيواناً وبالجملة فدلالة الصدق لا تنفك عن حالة ومقالة طرفة عين وذلك هو المعنى بالعصمة الواجبة للانبياء عليهم السلام لأن العصمة

٤) ف كونه - ٥) ف يرفع - ٦) ف وعناده ظاهر - ٧) ب ف يصح - ٨... ه) ف له أمرًا وضيا - ٩) ف ز الرسالة و - ١٥) ا من ف - ١١) ف وان

١٠٠١ ا دلايله -

لو ارتفعت بطلت الدلالة وتناقضت الدعوى خصوصاً فيما ارسلوا به اليهم و كلف الناس تصديقه أفي اقواله ومتابعته في افعاله والاصح النهم معصومون عن الصغاير عصمتهم عن الكباير فان الصغاير اذا توالت صارت بالاتفاق كباير وما اسكر كثيره فقليله مرام لكن المجوز عليهم عقلاً وشرعاً مثل ترك الاولى من الامرين المتقابلين ٥٢٥ جواذا وجواذا وحظرا ولكن التشديد عليهم في ذلك القدر يوازي التشديد على غيرهم في كباير الامور وحسنات الابرار سيات يوازي التشديد على غيرهم في كباير الامور وحسنات الابرار سيات المقربين وتحت كل ذلة يجري عليهم سر عظيم فلا تلتفت الى ظواهر الاحوال وانظر الى سراير المآل

٢) ا بصدقه - ٣) ا احواله - ٤) ف س - ٥) ف قليله - ٣) ف في حقهم
 ٢) ا بصدقه - ٣) ف الافعال -

## القاعدة العشرون

## في اثبات نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

وبيان معجزاته ووجه دلالة الكتاب العزيز على صدقه وجمل من الكلام في السمعيات من الاسما، والاحكام وحقيقة الايمان والكفر والقول في التكفير والتضليل وبيان سوال القبر والحشر، والبعث والميزان والحساب والحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار واثبات الامامة وبيان كرامات الاوليا، من الامة وبيان جواز النسخ في الشرائع وان هذه الشريعة ناسخة للشرائع كلها وان محمدًا المصطفى صلى الله عليه خاتم الانبيا، وبه ختم الكتاب واذا حققنا القول في النبوات وبيان صدقهم بالمعجزات فالانبيا، واذا حققنا القول في النبوات وبيان صدقهم بالمعجزات فالانبيا، واغا عليهم السلام ممن ورد اسمه في الكتاب ومن لم يرد واجبو الطاعة عليهم السلام ممن ورد اسمه في الكتاب ومن لم يرد واجبو الطاعة عليه من قدم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسماً فاسماً فاسماً فاسماً فاسماً فاسماً فاسماً

<sup>·</sup> ٣) ف ز مصطفى - ٤) ف وحمله - ٥) ف للشريعة - ٩) ف المصطفى -

٠٠٠ ١) ف زُوان لا يَفْرَق بين احد من رسله ( ولعله نما كتبه الشهرستاني ) --

وشخصاً فشخصاً بما ظهر عليه من الآيات وبما اخبر من ثبت صدقه عندنا وانما يتحقق ختم الانبيا، عندنا بخبر النبي الصادق عليه السلم وبما اخبر القران انه خاتم النبيين ومن انكر نبوته من اهل الكتاب وغيرهم من المشركين فلا متمسك لهم الا القول باحالة النسخ والقدح في وجه المعجزة

فال اهل الحق الدليل على صدق نبينا عليه السلم الكتاب الذي جاء به هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ ووجه دلالته على صدقه من حيث لفظه البليغ ومعناه المبين فنقول كها تميز نوع الانسان عن انواع الحيوانات بالنطق المعبر عن الفكر وصار ذلك وشرفاً وكرامة له كها قال تعالى وَلقَدْ كرَّمْنَا بَنِي آدَمَ الله كذلك تميز لسان العرب ولغتهم من ساير الالسن واللغات باسلوب اخر من عذوبة اللسان ورطوبة اللفظ وسهولة المخارج والتعبير عن متن المعنى الداير فى الضمير باوضح عبارة واصح تفسير وصار ذلك شرفا وكرامة لهم كها قال تعالى بلسان عربي مُبين وكذلك تميز لسان النبي

• على الله عليه وسلم من لسان العرب السلوب اخر من الفصاحة المبينة والبلاغة الفايقة والبراعة المطابقة لما في ضميره من المعاني المبينة العرب والحقائق الرزينة كما لا يخفى على من انصف واعتبر واختبر كلماته واستبصر وصاد ذلك شرفًا وكرامةً كما قال ليُنبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ

إِلَيْهِم أَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا أفصح العرب وأنا أفصح من نطق بالضاد وكذلك تميز القران عن ساير كلماته باسلوب اخر خارج عن جنس كلام العرب وعن كلماته ايضًا وبنوع اخر من الفصاحة والجزالة والنظم والبلاغة ما لم تعهده العرب في نظمهم ونثرهم وسجعهم وشعرهم بحيث لو قوبـل افصح كلماتهم بسورة • واحدة من القران كان التفاوت بينهما اكثر من التفاوت بين لسان العرب وبين ساير الالسن ولو ٬ خاير مخاير ْ بين كلمات النبي نفسه ٬ وبين ما نزل العليه من الكتاب المهمن على الكتب كلها كان الفرق بينهما أفرق ما بين القدم والفرق والصرف بينهما صرف ما بين الولاية والصرف فعلم ضرورة وقطعًا ان الذي جا، به وحي يوحى اليه ١٠ وتنزيل ينزل عليه ' دلالة له ' على صدق ه ومعجزة له على فصحاً. العرب وبلغاء اهل اللسان وشعراء ذلك الزمان فتحدى بذلك تحدى التعجيز عن الاتيان بمثله كتابًا وقرانًا قُلْ فَأَنُّوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ ٥٢٨ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا " ثُم ثني ذلك فقال فَأَنُّو ا " بَحَدِيثٍ مِثْلِهِ ولما عجزوا عن الاتيان بمثله نزل 'عن ذلك' حين قال القوم انه افتراه فقال قُل ١٠ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُور مِثْلِهِ مُفْتَرَيّاتٍ ونزل عن العشر الى سورة مثله فقال تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْبٍ مِمَّا نَزَّ لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَاءً كُمْ مِن دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ وَلَمَا ظَهُرَ عَجْزُهُمْ

٣) ١٦,٤٦ — يا ف زالكريم — ٥) ف زكلهم — ٦) اــ ٧ ف كلامهم — ٨) ف بلانهم — ٨) ف بلانهم — ١٥) اــ — ١١) انزلت — ١٨) ف بلانهم سورة ١٣٠٥ (١٢) انزلت — ١٨) واجم سورة ١٣٠٥ (١٣)

<sup>-</sup> ۲,۲۱ (٤ - ان ز ذلك - ۱۱,۱۲ (۲ - ۱۱,۱۲ مر) مرد مرد مرد الله مرد

وبان خزيهم انذرهم صاحب التنزيل وحذرهم المتحدي بالدليل فإن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّْتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ وَكِيفَ لَا يَكُونَ التَّعِجِيزِ ظَاهِرًا ظَهُورِ الشَّمَسُ ۗ والكتاب يُقْرَأُ عليهم قُلْ لَئِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى أَنْ و يَأْتُو ابِمثْل مَهذَا ٱلْقُرْآنِ الآية الفلم يكن بليغ من بلغا العرب وفصيح من فصحائهم يتصدى لمعارضة هذه الدعوى المريضة الواسعة لنوعى الجن والأنس وقد خيروا بين معارضة القران والخروج بالسيف والسنان فكيف اختاروا الاشدعلي الاضعف واثروا ما فيه بذل المهج والنفوس واستحلال النساء واسترقاق الاولاد . واستباحة الاموال على اهون الامور وايسر مـا في المقدور وهو معارضة سورة واحدة افلا يكون ذلك" عجزًا ظاهرًا ونكولا واضحاً وان استراب في ذلك مستريب تشكيكاً لنفسه في مظان القطع واليقين وتسييعاً ١٤ للغزالة بالطين فالنقد حاضر لم يبدل ولسان ٢٩٥ القران على راس التحدي كما ورد في الخبر القران حي يجري كما ١٠ يجري الليل والنهار ولسان المعارض عي عن المعارضة من مدة خمس ماية سنة وزيادة وبلغاء العرب قد اجتمعت لهم متانة الشعر في العصر الاولولطافة الطبع من العصر الاخير أوكم يفدنا عجز الاولين والاخرين دلالة ظاهرة على ان مضمون القران حق وان قول من اتى به صدق

ا بان - ۳) احدهم (اولا) للتحدي - ۷) ۲٬۲۲ - ۸) ا طاهر اظهر من الشمس - ۹) بيتري - ۱۷٬۹۰ - ۱۲٬۹۰ اس - ۱۳) ف لنوع - ۱۳) اس - ۱۳) اس - ۱۳) اس - ۱۳) ف لنوع - ۱۳) اس - ۱۳) بيتري - ۱۳) ف في - ۳) ب ف واضحة - ۱۲۵ (۱۳) بيتري ف س - ۲) ف في - ۳) ب ف واضحة - ۱۲۵ (۱۳)

كيف ولو اعتبرت سورة بسورة اعتبار متامل فيها منصف صادف كل سورة على حيالها اشتملت على صنفٍ من الفصاحة وضرب من البلاغة والجزالة ولم تشاركها في ذلك سورة اخرى ورجا تكون القصة واحدة والتعبير عنها مختلف اختلافاً لا يخل بالمعاني ويكون اسلوب النظم والبلاغة نوعاً اخر يباين الاولى واختبر هذا المعن في وقصة مثناة وبالخصوص في قصة موسى عليه السلم في سورة المص وقصته في سورة طه فن ذا الذي يقدر على مثل ذلك من البشر وكيف يصل الى غايته القوة المنطقية الانسانية ولهذا لما فطنت البلغاء من العرب لبديع النظم والجزالة فيه قالوا إن هذا إلا سخر اللفظ في هذا من حيث اللفظ

واما من حيث المعنى في اشتمل عليه القران من غرائب الحكم وبدائع المعاني التي عجزت الحكماء والاوايل عن الاتيان عثلها نوع اخر من الاعجاز خصوصاً ممن نشأ يتيماً بين الاميين من العرب ولم يقرأ كتاباً ولم يدرس علماً ولا تلقف من استاذ ولا تعلم من معلم فلولا انه وحي محض يوحى عليه وتنزيل نزل اليه والا فن ١٠ اين لطبع مجرد يجود مثله وايضاً فما يشتمل عليه القران من قصص الانبياء والمرسلين كيف جرت دعوتهم ومن اين اجاب كلمتهم المنبياء والمرسلين كيف جرت دعوتهم ومن اين اجاب كلمتهم

٤) ب يشاكلها — ٥) ب بالمنى — ٦) ف س — ٧) ف زكل — ٨) ب ف من — ٩) ف س ب اذا غلبته — ١٠) اللفظ — ١١) ١١٠٠٥ و ٥٠٠٠ مـ ١٠ مـ ١٠) ا على — ٤) ا - - -

<sup>•...</sup>ه) ف سـ – ۱۹ ب بحث ف محب – ۷) ب مجمود – ۱۵ ف مجرد – ۱۹ ب خرق ا جرت (اولا) جودت (ثانیا) – ۱۰...۱۰ ا ومن کلمهم –

ومن نكل عنهم الى اي حال ال امرهم فمن لم يسمع ذلك من احد ولاخط كتابًا بيمينه ولاطالع كتب الانبياء والتواديخ والاخبار معجز ظاهر ودليل على ان الحق باهر وهذا في قصة الماضين فما قولك في الاخبار عن الغيوب مما سيكون في ثاني الحال مما رأيناه طابق • الحال وصدق المقال اذ اخبر انه يظهره' على الدين ً' كله وقد اظهر ً واخبر انه غلبت الروم وقد تحقق وغير ذلك من الاخبار وكذلك ما اشتمل عليه القران من انواع العبادات والمعاملات من احكام الحلال والحرام والحدود والقصاص والديات واحكام السياسات اعجاز ظاهر اذجمع فيها بين اصلاح المعاش ونجاة المعاد وبناها على ١٠ قوانين كلية تجمع شمل العامة وتناظر عقل الخاصة ومن قرأ الكتب المنزلة من التوراة والانجيل والزبور تبين له الفرق الظاهر بينها وبين القران اذكل ما اشتملت عليه من الحقايق العقلية والاحكام ٢٠١٥ الشرعية على بسطها اشتمل عليه القران باوضح عبارة واوضح اشارة على اختصاصه ومن اراد ان يتخطى عما اقررناه الى مفردات الحروف • ، و كيفيات ً تركيبها وما فيها من الحكم والمعاني قضى منها العجب ً وبالجملة القرآن بصورة الفاظه وعباراته معجز ويمعني حقائقه وعجائبه معجب وهو دليل ظاهر على حقيقة ذاته وصدق المتحدي ماماته

فال اهل الزبغ والباطل لنا على مساق ما ذكرتموَه من اعجاز

<sup>11)</sup> ف يظهر - 17) ب المين - 17) اظهر - 12) ف الفرقان 07) اما ب على ما - 7) ف كيفية - ٣) ف التمجب - ١٤) ا ---

القرآن سؤالان احدهما أن القرآن بمعنى المقرو والمكتوب صفة قديمة عندكم والقديم لا يكون معجزا وبمعنى القراءة هو فعل القادي وتلاوته وفعل العبد لا يكون معجزا

فاله فلنم ان الرب تعالى يخلقه في الحال من غير كسب النبي قيل وفي اي محل يخلقه افي لسانه ومن المعلوم ان الحرف والصوت القايم ه بلسانه ومخارج حروفه مقدورة له والمعجزة لا تكون مقدورة للعبد ام في محل اخر من شجرة او لوح "او قلب ملك فالمعجزة ذلك المخلوق لا ما نطق به النبي فيا هو معجزة لم نسمعه وما سمعناه ليس بمعجزة فا الجواب عن هذا السوال

والنافي انكم قلتم وجه اعجاز القران فصاحته وجزالته ونظمه ، وبلاغته فما حدود هذه المعاني اولاحتى نبين حقايقها فنتكام عليها اهي افرادها معجزة ام بمجموعها وقد راينا كم اختلفتم في ان القران معجزة من جهة صرف الدواعي ام من جهة ما اشتمل عليه من بديع النظم والفصاحة ومن قال بالقسم الثاني اختلف في ان الفصاحة بديعة ام الجزالة ام النظم ومن المعلوم الذي لا مرية فيه ان المعجزه ، يجب ان يكون ظاهرا لكل من هو في حقه معجز ظهورا لا يستراب فيه البتة ومن قال منكمانه معجز من حيث الفصاحة فقط جوز ان يكون في كلام العرب مثله من حيث النظم والجزالة ومن قال بالثاني فقد جوز الماثلة في الاول فلم يظهر ظهور انقلاب الجاد حيوانا

ه) ف روح - ۱۹ ف يسمه

٣٠٥ ١) ف هل هي - ٣) االنظام - ٣) ااختلفوا ب ف ز ايضا ١) ا مضطرب ف ناهروا لاسراب -

والبحر يبساً والحجر الصلد عيناً نضاخة الى غير ذلك من معجزات الانبيا عليهم السلام اذ ظهرت على قضية لم يبق للتردد فيها مجال

قال اهل الحق اما السوال الاول فنقول القديم يستحيل ان يكون معجزة والمكتسب للعبد كذلك وللقران وجوه من المعجزات ولكل وجه وجوه من التقديرات فيجوز ان يقال ان التلاوة من حيث انها تلاوة معجزة وتقدير الاعجاز فيها من وجهين احدها ان يخلق الله تعالى هذه الحروف المركبة وتلك الكلمات المنظومة في لسان التالي من غيران يكون قادرا عليها ومحركا لسانه بقدرته واستطاعته فتمحض فعلا لله تعالى ويظهر اعجازه في نظمه المخصوص ويجوز

اف المجزات الظاهرة على أيدي الانبياء - ٩) ف اظهرت هي - ٧) ف - -

٨) ف نقدر بـ ٩) ف فسحض بـ ١٠) ا فعلا أنه ف الله بـ ١١١) ف طهر

۱۹۰۱ - ۲۰٬۱۹ - ۲۰٬۱۹ - ۳) ب ف زیکون - ۲۰٬۱۹ -

<sup>-</sup> ۱۷ م ۱۹ - ۱۹ ب ز کان ف کان

الله عليه فيسمع النبي منه كما لو يسمع الواحد منا ويكون المعجز هو الكلام المنظوم وجبريل مظهر والنبي مظهر كما أن واحدا منا يقراه ويكون مظهرا لكن اظهار جبريل اظهارنا ليدل على صدق النبي عليه السلم وهذا كما خلق الله تعالى الناقة في الصخرة ثم اظهرها منها عند دعوة صالح عليه السلم فيكون اظهار ' المعجزة ' مقرونًا • بالدعوى والتحدي لا اظهار ًا المعجز كخلق المعجز ًا في الدلالة على الصدق وينبغي أن ننبه ها هنا أعلى هذه الدقيقة وهي أنا أذا روينا شعر الشاعر فنحس من انفسنا قدرة على التلفظ بذلك الشعر ولا نحس من انفسنا قدرة على نظم ذلك بل رعا يكون الراوي عديم ٣٤٥ الطبع في انشاء الشعر فضلا عن نظم مخصوص فما المقدور منه وما ١٠ غير المقدور فنقول اذا قرانا شعرا من كتاب او سمعناه من لسان وحفظناه ادتسم الخيال في القلب والنفس بذلك الشعر وتمكن منه ثم عبر بلسانه عنه فيكون المسموع والمحفوظ من حيث انه سمعه وحفظه مقدورًا أله لكن النظم المرتب في المحفوظ والمسموع عير مقدور له وهو كما لو القي من لا يعرف الكتابة اصلا لوحاً منقورا ١٠ فيه سور منظومة على تراب ناعم حتى انتقش بها نقشاً مطابقاً كان الالقاء مقدورا له ' والنقش 'غير مقدور له ' اذ ليس يعرف الكتابة

٧...٧) ا فلم يسمع منه - ٨...٨) ا س - ٩) ا لدليل - ١٠) ب س - ١١) ب ف س - ١١) ا واظهار - ١٣) ب ز ويجوز ان يخلق الله تصالى ما في الصخرة منضمنها (?) ثم يظهرها عند التحدي واظهار المعجز نخلق - ١٤...١٤) ب ف س ١٥٣٠ ا ف ز فيسه - ١٤) ب ف او - ٣) ب ف فيسه - ١٤) ا س - ١٤ اذا - ١٠.٠٠٩) ف س - ١٠٠٠ ا مقدور لكل المتعام - ٢٠.٠٠٧) ا س - ١٨) ا اذا - ٩) ب ف سورة - ١٠.٠٠١) ب س - ١١) ف ز والانقاش -

اصلا فالارتسام في النفس والخيال كالانتقاش في التراب سوا، فيبقى نظم الشعر نقشاً بعد نقش زماناً بعد زمان ابد الدهر و كذلك ارتسام قلب النبي من القا، القران اليه وحياً وتنزيلا كانتقاش التراب الناعم بالنقش ألم المنقور في اللوح في كون المرتسم قلبه والمعبر عنه السانه والرسم غير مقدور له بل تمحض ذلك ابتداعاً من الله تعالى فهذا هو طريق وجوده معجزا

وعلى طربة المرى ظهود كلام البادي تعالى بالعبادات والحروف والاصوات وان كان في نفسه واحدا اذليًا كظهود جبريل بالاشخاص والاجسام والاعراض وان كان في نفسه ذا حقيقة اخرى المتقدما على الشخص فانه لا يقال انقلبت حقيقته الىحقيقة الجسمية في شخص معين لان قلب الاشخاص عال وان قيل انعدمت حقيقة ووجدت ٥٣٥ حقيقة اخرى فالثاني ليس بجبريل فلا وجه الا ان يقال ظهر به ظهور المعنى بالعبادات او ظهود دوح ما بشخص ما فكما صادت العبادات شخص المعنى كذلك صادت صودة الاعرابي شخص الملك وقد عبر القران اعن مثل هذا المعنى وكو جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا فكذلك بجب ان تفهم عبادات القران

الجواب عن الوال الناني فنحقق اولا حقائق الفصاحة والجزالة والنظم والبلاغة وغيز بين كل واحد منها ثم نبين ان الاعجاز في كل واحد او في المجموع فنقول اولا قولاعلى سبيل المباحثة والبسط

١١) كالارتسام - ١١) ا ...

ه) الاعراض - (۱ ... ۱) الشخص الاحناس - (۱ ... ۱) الشخص الاحناس - (۱ ... ۱) المناس - (۱ ) المناس -

ليتضح الغرض والمعني ' به ثم نقول قولا ثانياً على سبيل التحديد والضبط المنحصر الغرض والمعني أفيه اللفظ قديكون دالا على المعني ا دلالة مطلقة اما وضعاً واما مجازًا وقد يكون دالًا على المعنى البشرط ان يكون مفصحاً عن كنه حقيقته معبرا عن غرض المتكلم وارادته والقسم الأول مثل قولنا تحرك الجسم فانه يطلق على حركة الجادات " • والنبات والحيوان والانسان والسما والارض وكل ما هو قابل للحركة ثم اذا وضع اللفظ لموضوع اخاص عبر عن تلك الحركة بعبارة اخص ٥٣٦ كما ورد في القران يَومَ تَمُورُ ٱلسَّمَا ﴿ مَوْرًا وَتَسيرُ الْحِبَالُ سَيْرًا ۚ فَان المور اخص دلالة من السير وهما اخص من الحركة وذلك ان المور حركة لطيفة لجسم لطيف وذلك كالشماع يذهب شماعاً بخلاف السير ١٠ فكان المور المضاف الى السها والسير المضاف الى الجبال مفصحاً عن متن الغرض مبيناً عن المعنى اللايق به وكان افصح من تحركت السماء وسارت وجاءت ًوذهبت ثم هو مع فصاحته لفظ جزل لانه متلاقي ً التركيب متقارب المخارج سهل التلفظ به مطابق المدى و ذلك هو مدى الجزالة وقد توجد الجزالة والفصاحة في لفظ واحد وقد توجد في الفاظ ١٠ كثيرة وجل من الكلام غير يسيرة ولا بد من نظير 'تلك' الكلمات فانظم يطلق على مطلق التركيب والترتيب لكنه ينقسم اقساماً فقد يقع ركيكا وقد يقع رفيعًا ما دونها درجة ما تتحقق في

٠٠...٠٠) ف ... - ١١...١١) ب ... - ١٢) ب ف الجماد - ١٣٠) ف ب خص الحاد ب عوضوع (١٤) ب ف بوضوع

٩ ٥٢,٩ ٥ ٩ ٥٢,٥ ٩ ١ ١ ٩ ٩ ب ف تبلائي - ١٠ ب ف اللمني - ٥٠ ب ف اللمني - ٥٠ ف اللمني - ١٠ ف اللمني -

المحاورة المعتادة وفوقها ما تتحقق في المكاتبة والمراسلة وفوقها درجة ما تذكر في الخطابة والمواعظ وفوقها درجة ما ينتظم به الشعر وليس فوقها درجة للنظم عند العرب فهو على اقسام لا تنضبط ولذلك سمي الشعر نظماً وما سواه نثرا ثم اذا اجتمعت الفصاحة والجزالة والنظم اطلق عليها اسم البلاغة من بلوغ الكلام درجة الكمال هذا قولنا على سبيل المباحثة والبسط

اما فولنا على سين النهدير والضبط ففول الفصاحة عبارة عن دلالة ١٩٥٧ اللفظ على المهنى بشرط ايضاح وجه المعنى وايضاح الغرض فيه والجزالة عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى بشرط قلة الحروف واختصارها وتناسب مخارجها وربما يجتمع المعنيان فيكون اللفظ فصيحًا جزلا معاً فتجتمع معان كثيرة في الفاظ يسيرة كما يقال نفل الحر" ونصيب المفضل ومثاله في القران وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ وربما يتباينان

وانظم ترتيب الاقوال بعضها على بعض ثم الحسن فيه يتقدر المقدر التناسب الكلمات في اوزانها وتقاربها في الدلالة على المعنى وذلك انواع واصناف

والبعث عبارة عن اجتاع المعاني الثلثة اعني الفصاحة والجزالة والنظم بشرط ان يكون المعنى مبينًا صحيحاً حسناً ومن المعلوم

۱۰...۱۰) ب س – ۱۱) اس – ۱۲) ب ف مواعظة – ۱۳) ب ف لفظ
 ۱۵ (۱۰) ف عن – ۲۰۰۰٪ اس – ۳) ب وافضاح – ۱۶) ف منه معه – ۱۵ (۱۰) ف واقصارها – ۲) ب فیجمع ف مجتمع – ۷) ب الحز – ۱۸ (۲۰۷۵) و...۱۰) ا و بسضها اعلى من بعض – ۱۰) ا ز بشرط ان یکون المنی مییناً –

ان القران فاق كلام العرب بمحاورتها "ومراسلاتها" وخطبها واشعارها فصاحة وجزالة ونظماً بحيث عجزت عن معارضتها عجز من لم يقدر عليها اولا واخرا لا عجز من قدر في الاول وعجز في الاخر والا لكانوا يعارضونه بما تهد عندهم من الكلام الاول فالقران معجز من حيث البلاغة التي هي عبارة عن مجموع المعاني الثلثة والعرب " ٥٣٨ قد احست من انفسها أن القرآن خارج عن جنس كلامهم جملة و كذلك كل من كان له ادنى معرفة بالعربية يعرف اعجازه الا أن البلغاء يعرفون وجوه الاعجاز فيه على قدر مراتبهم في البلاغة ومن كان افصح وابلغ كانت معرفته اشد واوضح كما ان من كان اسجر في زمن موسى كان علمه ومعرفته باعجاز ً العصا اوفر ومن كان احذق ١٠ في الطب في زمن عيسي كانت معرفته باعجاز احيـــا، الموتى وابرا، الأكمه والابرص اكثر ومن كان اعلم في علم الطبيعة في زمن الخليل كان نفسه باعجاز السلامة عن النار اشد واصدق والاختلاف في وجوه الاعجاز لا يوهن وجه الاعجاز ولهذا لو اجتمع عند العالم بوجوه ٔ الاعجــاز العلم بوجوه الحكم والمعاني الشريفــة فيه كانت ١٠ معرفته اكثر ولو° ضم الى ذلك العلم بوجوه تمهيد السياسات العامة والعبادات الخاصة والامر بمكارم الاخلاق والنهي عن ذميات الافعال والحث على معالي الشيم والهمم كانت معرفته بالاعجاز في

 <sup>(</sup>۱۱) ب ومعاورها ف بمعاورها — ۱۲) ب ورسالاتها
 (۱۰۰۰) ف س — ۲) ب بوجه اعجاز — ۳) ف ز اکثر و — ۱) ا بوجه بوجه اعجاز — ۳) ف ز اکثر و — ۱) ا بوجه — ۱) ف او — ۲) ب ف ز والحصال —

غاية الانتظام مونهاية الابرام ومن ذا الذي يصل بفكره الضعيف وعقله الممر بمحاديات الوهم والخيال الى الحكم المحققة في تركيب الحروف وترتيب الكلمات التي هي كالمواد والصور ومطابقتهما لعالم الخلق حتى ينطبق عالم الامر على عالم الخلق وذلك العلم الاخص • بالانبيا عليهم السلم وهنالك تضل الافهام وتكل الاوهام وتعود ٢٥٥ العقول البشرية عند الاسرار الالهية هباء وتستحيل الحواس الانسانية عند خواص الحكم الربانية عفاء وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَقِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللهِ ۖ ولقد قصر من قصد اعجاز القران في سورة طويلة وحصره في ايات ١٠ مخصوصة انظر الى اول اية نزلت كيف اشتملت على وجوه من البلاغة والحكم إِقْرَأْ بِأَسْمَ رَبِّكَ ٱلَّـٰذِي خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ فمن اراد ان يعبر عن تقدير الخالقية عموماً لجميع الخلق في العالم ثم ْ خصوصًا للانسان المطابق خلقته بخلقة العالم باسره كيف يعبر عنه بلفظ افصح منه بياناً واوجز لفظاً واشرف نظماً وابلغ عبادة • و ومعنى الشم انظر كيف خصص اسم الربوبية في حال التربيبه الوكيف عمم الحلق اولا ثم خصص وكيف ابتدا خلق الانسان من العلق حيث كانت مرتبته في حال قبول صورة الوحى مرتبة العلق من قبول صورة الانسان الى ان انتهى الى البــ لاغ السابع من قبول

٨) ا الاحكام ف الانضمام - ٩) ب فكره - ١٠) خطأ في الاصل لمل الصواب
 المهوت عجاذبات (ن)

جميع القران الرحمن علم القران خلق الانسان كما ينتهي الى المرتبة السابعة حتى يقبل علم البيان علمه البيان وكيف قرن ا إقرأ وَرَبُّكُ ٱلْأَكْرُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَامِ عَلَّمَ ٱلإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ فَالْحَكُمةُ " ٤٠ فِي إِقْرَأُ وَإِقْرَأَ أُوَّلًا وَتَانِيًّا وَرَبُّكَ ۚ اللَّاكُرْمُ اللَّهِ لَفَظًّا ومعنى من اقرا باسم ربك ثم عمم التعلم ثم خصص الانسان كما عمم الخلق ثم • خصص الانسان و كيف اجتمعت الفصاحة في الفاظ باسفار وجوه المعاني وكيف اقترنت بهذه الجزالة على قلة حروفها وخفة كلهاتها من غير اخلال في الدلالة وكيف انتظمت باشرف تركيب من حيث اللفظ واوضح ترتيب من حيث المعنى وكيف لاحت فيها البلاغة برطوبة الالفاظ ومتانة المعاني حتى كانها جمعت علم الاولين والاخرين . . من تقرير العموم والخصوص وتقدم الامر على الخلق واضافة الهداية والخلق اليه' تَبَارَكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْمَا لَمِينَ الْ فتبينَ الله القراين ال ان القران بجملته معجز وذلك في حق من لا يعرف دقائق البلاغة وحقائق المعانى وبعشر سور منه معجز في حق قوم وبسورة واحدة معجز في حق قوم وبآية واحدة معجز في حق قوم وتتقدر مقادير ١٠ الاعجاز على قدر الدراية والتحقيق

ومن العجب أن المعتزلة قالوا بوجوب النظر قب ل ورود الشرع وبنوا ذلك على أن العاقل المفكر لا يخلولا عن خاطرين يطريان على

اقرب - ١٥٠ ف فا المكمة - ١١٦ وذلك

وه () االاكرام - () الغظ - () افن - () ف التمبيم - () ف بالانسان - () اباشعار - () بُ بجا ف به - () اصح - () اوحیث () ب ف وتقدیر - (1) ف الی - () () ب ف وتقدیر - () ب ف مقادیر - () ب ف مقادیر - () ب ف معادیر - () ب ف

قلبه احدهما يدعوه الى النظرحتي يعرف الصانع فيشكر فيثاب على شكره والثاني يمنعه عن ذلك فيختار بعقله احق ً الطريقين بالامن ً ويرفض احقهمانا بالخوف فيقال لهما اذا تحدى النبي بالرسالة واخبر انه رسول الله كان خبره محتملًا للصدق والكذب فهلا طرا الخاطران ٥٤١ ه في تصديقه وتكذيبه ثم عصل الخبر بالصدق اولى فأن فيه الامن اذ لو كان صادقًا فكذبه خسر ولو كان كاذبًا فصدقه لم يخسر فانه ان يكن كاذبًا فعليه كذبه وفي طلب المعجزة منه خطر اخر وهو جعل الخبر اولى بالكذب فكانه يكذبه في الحال الى ان تظهر المعجزة فيصدقه في ثاني الحال وعند المعتزلة القران من جنس كلام العرب فانهم يقدرون° ، على مثله قدرتهم على كلامهم فلم يستمر لهم التمسك باعجاز القران فال اهل الزبغ اذا قبال النبي اني رسول الله الله الله الرابع اذا قبال النبي انها الله الرابع الماليكم على كتابًا اقرأه عليكم فما المعنى بالرسالة عن الله تعالى وما معنى قولُه اني نبي الله افترجع الرسالة والنبوة الى صفة قاية بذاته بها يستحق ان يخاطب الناس بالأوامر والنواهي عن الله تعالى ام ترجع الى ١٠ اخبار الله تعالى انه رسولي فان كان الاول فما حقيقة تلك الصفة وان كان الثاني فكيف يتصور ان يكلم الله بشرا فان الذي يسمعه البشر^ من الكلام حروف واصوات وعند كم كلامه ليس بحرف ولاصوت وان كان وحياً من الله تعالى فما معنى الوحي وكيف يتصور ان ينزل ملك على صورة البشر فان كان الملك شخصاً جسمانياً فيحب ان

١٨...١٨) ف احد الطرفين بالام - ١٩) ف احدها

١٥٤١ () اوپحصل ف يحمل - ٧) ااولا - ٣) اوان - ١٥ ب عنه ف الله - ١٠٠٥) الله - ١٥ ابشر - ١٩) ب ف حرف وصوت - ١٥) ف ملكا - ١١) افان الملك شخص جسماني

يكون على صورة بشرحتى يكلمه بكلام البشر وان كان جوهرا روحانياً وكيف يتصور ان يتشخص ويظهر بشخص جسهاني اليس نفس الدعوى اذا لم تكن معقولة في نفسها لم يجز مطالبته بالبرهان عليها فلا نؤول الملك معقول ولا نزول القران الذي هو كلامه معقول بل هما مستحيلان عند العقلا أباسرهم وايضاً فانه ادعى بعد ذلك صعوده الى السها والجسهاني الكثيف يستحيل ان يصعد والاجرام العلوية لا تقبل الخرق واذا اشتمل كلامه على ما يستحيل في العقل حكم ببطلان اصل دعواه الى غير ذلك عما ادعى انه شاهد العوالم واخبر عن حشر الاجسام والاحيا في القبور والميزان والصراط والحوض بعد ذلك فان هذه غير معقولة بل قبولها على الوجه الذي يدعيه المستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل

٧٤٥ ١) ف العقل - ٢٠٠٠٧) ف - - ٣) ب ف الاجساد - ٤) ف النفسية - ٥) انظر ١٤,١٣٠ ب زكما سمعتم يدعوا جا إِنْ نَحِنُ إِلَّا بَشَرَ مِثْلُكُم وَلَكِنَّ اللهُ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - ٦) ٠٩٠٠ - ٧٠٠٠٧) اب - - ٨) ١٧,٩٠٠

ٱلسُّو ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ لَعَمْرِي لَا تَعَدَّمُ ' نَفْس النبي ومزاجه كمالية في الفطرة وحسناً في الاخلاق وصدقاً وامانة ٤٣ ه في الاقوال والافعال قبل بعثه لانه بها استحق النبوة او وصل بسببها الى الاتصال بالملايكة وقبول الوحى كما قال تعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ • مِن ٱللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ وكما قال القوم لولا نُزِلِّ هَذَا ٱلْقُرْ آنُ عَلَى رَجْلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ قال سبحانه أهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ مُ فشخص النبي صلى الله عليه وسلم شخص الرحمة ورحمة مشخصة ورسالته الى الخلق رحمة ونعمة كَمَا قَالَ تَمَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمَالَمِينَ ۚ يَعْرُفُونَ نِعْمَةَ ٱللهِ ثُمُّ ١٠ يُنكرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ' والانبياء خيرة الله في خلقه وحجة الله'' على عباده والوسايــل اليه وابوات رحمته واسباب نعمته أللهُ' يَصْطَفَى '' مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّــاسِ ۚ ' إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا الاية الفكما يصطفيهم من الخلق قولا بالرسالة والنبوة يصطفيهم من الخلق فعلا بكمال " الفطرة ونقاء الجوهر وصفاء العنصر وطيب ١٠ الاخلاق وكرم الاعراق فيرقيهم مرتبة مرتبة حتى اذا بلغ اشده وبلغ ادبعين سنة وكملت قوته النفسانية وتهيأت لقبول الاسراد الالهية بعث اليهمملكا وأنزلعليهم كتاباً ولا تظن ان الملك يتجسد شخصاً

٧,١٨٨ (٩ - ١٠) از في

<sup>9 (</sup>۱ م کمالیته – ۲) احسن – ۳) اوصدق – ۱) الا انه – ۱ (۱ م ۲۰۰۰) اولا رسمها وصل – ۷) ۱۰۰، (۱۵ م ۲۰۰۰) اولا رسمها وصل – ۷) ۱۵۰، (۱۰ – ۱۱) اسب حجته – ۱۲) ف اصطفی – ۱۲٫۷۵ (۱۳ – ۱۲) ف اصطفی – ۱۲) م ۲۰۰، (۱۳ – ۱۲) ف قواه – ۱۷) احتجد – ۱۶۰، ۲۰۰، (۱۷ احتجد – ۱۲) د رکالیة – ۱۶۰ ف قواه – ۱۷) احتجد – ۱۵۰ م ۲۰۰ استجد – ۱۵۰ م ۲۰۰ احتجا – ۱۵۰ م ۲۰۰ م ۲۰ م ۲۰

عبه انه يتكاثف المعد ما كان جسماً لطيفاً تكاثف الهوا اللطيف غيماً كها ظنه قوم ولا انه تعدم حقيقته ويوجد شخص اخر ولا انه تنقلب حقيقته اللى حقيقة اخرى فان كل ذلك محال بل الجواهر النورانية خصت بقوة الظهور باي شخص ارادوا كها قال تعالى فأرسانا إليها روحنا فَتَمثّل لَما بَشَرًا سُويًا وكها قال ولَوْ جَعلناهُ مَلكاً لَجَعلناهُ رَجلًا ولا نجد له مثالا في هذا العالم الا يمثل الواحنا باجسادنا غير ان التمثل يستدعي شخصا المحنى ليستدعي شخصا التمثل يستدعي شخصا التمثل يستدعي شخصا يتكون مرتبة فرتبة سلالة ونطفة وعلقة ومما نذكره مشالا عمل المعنى الذي في اللهان وبالكتابة التي في اللوح غير ان اللفظ دليل على المعنى وكل دليل مظهر المعنى من وجه المواحد وكل مظهر دال على المعنى من وجه من غير حلول الاعراض في الجواهر ولا نزول الاجسام على الاجسام وان تخطيت منه الى ظهور صورة الشخص في المراة الصقيلة ووقوع الظل على الما الصافي قارنت المعنى مثالًا وادراكا

المنم تقولوله معاشر الصائد المحيلين نؤول الروحاني على الجسماني ١٠ ان كل دوحاني له هيكل يظهر به ويتصرف فيه ويستوي عليه وكل هيكل في العالم العلوي له شخص في العالم السفلي يظهر به ويتصرف فيه آ ويستوي عليه غير انكم اتخذتم بصنعتكم اصناماً

۱۸) امتکاتف

الهة وهي مظاهر تلك الهياكل التي هي مظاهر تلك الروحانيات ونحن مماشر الحنفاء اثبتنا اشخاصاً ربانية مفطورة بوضع الخلقة ٥٤٥ على اصطفاء من الجواهر واجتباء من العنصر مناسبة لتلك الجواهر الروحانية مناسبة النور للنور والظل للظل وللنبي عليه السلم طرفان • بشرية ورسالية قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًّا رَسُو لَا فَبطرف يقبل الوحى وبطرف يؤدي الرسالة والوحي هو القاء الشي الى الشي بسرعة فكل صورة علمية يقبلها بطرفه الروحانية عن الملايكة الذين هم رسل ربهم اليه دفعة واحدة كوقوع الصورة في المرآة فهو وحي واقرب مثال له الينا المنام الصادق فان الرائي يرى كأنه · ا نزل بستاناً واجتنى ثمارًا وخاض في الما. وتحدث احاديث كثيرة من سوال وجواب وامر ونهى بحيث لو املاها ملأت اوراقاً وشحنت صفائح صحايف وكل ذلك في غفوة كأنها لحظة وما ذاك الالان الصور والفعلية القولية اذا كانت من عالم المعاني بواسطة تلك المنام لم يستدع زماناً ولا ترتيباً بحيث يستدعيها حال اليقظة بل وقعت ١٠ دفعة واحدة في نفس الرائي حتى انتقشت فيه الثم عبر عنه بعبارات كثيرة وعبر المعبر عن صورها الخيالية الى معانيها العقلية" ولذلك صارت الروابا الصادقة جزاً من اجزاء النبوة كاصارت التؤدة والاناة وحسن السمت جزءًا من اجزاء النبوة فالنبوة اذًا جملة ذات المحدة

<sup>050</sup> ١) اوانتم - ٢) ااثبتتم - ٣) ١٧,٩٥ - ٤) ارب - ٥) ف احادیثا - ٦) اس - ٧) ف الصورة - ٨) از والقراین - ٩) از کثیرة - ١٠) ف به - ١١) ف س - ٥٤٥ ١) اس -

اجزا و و و الله الجملة بمجموعها لا تتحقق الالمن اصطفاه الله تعالى لرسالته و بعض اجزائها قد ثبت للصالحين من عباده فيبلغون الى ذلك الجز و بطاعتهم وعبادتهم كما قال صلى الله عليه وسلم اصدقكم روئيا اصدقكم حديثاً اما مجموعها من حيث المجموع فلا يصل اليه احد من كسبه و استطاعته

واما زول كلام الباري تمالى فمنى ولول الملك به فليس يستدعي النزول انتقا لا فانك تقول نزلت عن كلامي ونزل الامير عن حقه وقد ورد الي الخبر نزول الرب تعالى الى السيا الدنيا وورد في القران مجيئه واتيانه وذلك لا يستدعي انتقا لا كها حقق في التاويلات ثم الكلام الذي هو امره الازلي لا يطلق عليه النزول الا والمعنى نزول الايات الدالة عليه الثرام على الخصم الما يظهر اذا اثبتنا له امرًا ونهياً واثبات الامر الما يظهر اذا توافقنا على انه تعالى ملكا ومالكا وله ان يتصرف في ملكه بالامر والنهي والتكليف على من ثبت له اختيار واذا حصل وفاقنا على هذه المراتب وعلمنا من كل واحد من احاد الناس لا يتأهل القبول امر الله تعالى وحياً له والنه تعين بالضرورة واحداً اصطفاه من عباده ورَبُّك مَ يَخْاقُ مَا كَشَا الله واذا كانت الدعوى مقرونة بدليل الصدق وجب التصديق ووجب واجب التصديق ووجب

٧) ف كمن - ٧) ب ف بطاءاتهم وعباداتهم - ٣) ب ف يبلغ - ٤) ف - ٥) ا بمنى - ٦) اكلام كذا - ٧) ف الاس - ٨.. ٨) ا ا (ترل) - ٩) ف الاولى - ١٥) ف الدالات - ١٥) ف والالزام - ١١٧) ا ترتيب - ١٣) ب ف يستاهل - ١٤) ف اليه

٧٤٥ ١) ٢٨,٩٨ بف ز من امرم - ٢) ف ويجب -

ان لا يتراخى دليل الصدق عن نفس الخبر فان المخاطب مكلف بالتصديق في الحال ولا يتراخي الوجوب عليه الا ان يعرف الصدق بل التمكن كاف كما بينا ولكن التمكن الما تحقق من جانب المكلف بوجود العقل التام والعقل الما يدرك اذا وجد دليل الصدق فكما لا يتراخى الوجوب عن وقت التكليف لا يتراخى ايضاً دليل الصدق عن نفس الدعوى فليبحث ها هنا كل البحث ان الدليل المقرون بالحبر والدعوى ماذا بحيث لا يلزم افحام ولا ينفع احجام والما ساير الاخبار السمعية فاذا ثبت صدق النبي وجب الإيمان بذلك والسمع والطاعة له فان عرفنا له وجها بالدليل العقلي في العقل وكان وان لم نعرف له وجها فتسليم وتصديق وما يستحيل في العقل وكان بين الاستحالة يعرف وجه استحالته ونعلم ان الصادق الامين لا يقرر المستحيل فيطلب لكلامه محملاً صحيحاً فاذا وجدناه فغيرة والا أمنا وصدقنا بالظاهر ووكلنا علم الباطن الى الله تعالى ورسوله والا أمنا وصدقنا بالظاهر ووكلنا علم الباطن الى الله تعالى ورسوله

فمن ذلك حشر الاجسام وبعث من أفي القبور من الاشخاص ٥٤٨ و، فاعلم انه لم يرد في شريعة ما من الدلايل اكثر مما ورد في شرعنا من حشر الاجسام وكأن الزمان لماكان مقروناً بالقيامة كانت الاية اصرح بها والبينات ادل عليها ومفارقة الارواح للاجساد وبقاء الارواح قد اعترف بها الحكماء الالهيون وحشر الاجساد لما كان

٣) ف يترخي - ١٠ ب النافر - ١٠٠٠ ب ف س -- ١٩ ا س -- ١٧ ف فاذا - ٨) ف المقول - ١٩ ب ف س -- ١١) ف فان - ١١) ب ف ز والى -- ٨) ف فان - ١١) ب ف ز والى -- ١٢) ب ف ما

١١٥ ١١ ١١ - ١١ ١١ ما - ١١ ف الايات - ١١ ف لنا -

ممكنًا في ذاته وقد ورد به الصادق وجب التصديق بذلك من غير ان يبحث عن كيفية ذلك اذ الرب تعالى قادر على الاعادة وقدرته على الانشاء والابتداء فيحيي العظام أوهي رميم كما انشأها اول مرة وكما يجيي الارض بعد موتها كل ربيع كذلك يجيي الموتى ودليل من رام اثباته على طريق الحكمة هو ان النفوس الجزئية اذا فارقت · الابدان ولم تستقر في تصوراتها عن آلات مسمانية احتاجت الي الابدان ضرورة والاكانت معذبة فان سعادتها في تصوراتها اغما تكون بآلاتها والآلات الها تتحقق اذا عادت بسعيها اكما كانت فمن قال بحشر الاجسام 'وقَّف بقضية الحكمة اذ' وفر على كل نفس حظها من كالها اللايق بها واعطاءها جزاءها على مقدار سعيها ومن ١٠ نفى ذلك قضى بالحشر على انفس او نفسين في كل عصر أا قد تجردت ٥٤٩ عن المواد الجسمانية وقضى بالتعذيب على كل نفس في العالم وذلك مناقض الحكمة وايضاً فان الترتيب بين كل نفس ونفس حاصل في الدنيا واذا فارقت النفس البدن فاما أن يزول الترتيب حتى يستوي الحال بين من حصل لنفسه علوماً كثيرة وبين من اشتمل على ٥٠ جهالات كثيرة واما ان يثبت الترتيب وليس في ذلك العالم جنة ولا نار عندهم فيحصل لهم بذلك لذة أو الم اذ لا نعمة ثم معدة لاهل السعادة ولا عذاب مدخر لاهل الشقاوة وانما اللذة والالم والنعمة

ا محرّف - ٦٠٠٦) ب ف الرميم - ٧، ف الجزؤية - ٨) ا الالات -

٩) ف (اسمادة لها - ١٠) ب ف الاجساد - ١١) ب ف حيث - ١٢) ا زكل

۱۳) أغضو 🕒 ۱۶) ن. أبنقمتها ب سمتها ف بلا نقط

والعذاب تنشأ من كل نفس او لازم كل نفس بحسب ما استعدت له من العلم والجهل الى تناقضات كثيرة اوردنا لذكرها رسالة في المعاد واما سؤال القبر وعذابه فقد ورد بهما الخبر الصحيح في كم موضع حتى بلغ الاستفاضة وهو حق واما وجه ذلك على الطريقة المرضية ليس ذلك للروح المجرد خاصة ولا للبدن على هذه الهيئة المشاهدة حتى يلزم عليه ما يناقض الحس ولو كان الخطاب اعني خطاب الملكين خطاباً بالاعتقاد المجرد لكان الترام الاعتقاد على الروح المجرد ولو كان الخطاب " بالاعتقاد دون القول والعمل جميعاً لكان يشترط فيه حشر الجسد على الصورة المخصوصة لكنه ومن نبيك فلو كان الرجل حيًا وتوجه عليه هذا الخطاب استدعي منه فهماً للخطاب وجواباً والاجزاء الفاهمة من الانسان والناطقة اجزاء مخصوصة وتلك الاجزاء مستقلة بالجواب وان كان الشخص

من حيث هو شخص غير مستشعر بذلك كالنايم مثلًا او كالسكران

من حيث انها فاهمة وناطقة ثم يكون الحشر بعده للشخص بصورته

اذ السوال متوجه عليه حتى يخرج عن عهدة العقد والقول والعمل

واما المبرَّانه فقد ورد الكتاب العزيز به في قوله تعالى وَنَضَعُ

• ا فيجوز ان يحيي الله تعالى تلك الاجزا. ويكون السوال متوجهاً عليها

٩) ب ف عظیمة برا (مواضع برا ) امواضع برا (مر برا ) انسا لیست برا ) الروح برا (۱۱) البدن برا (مر برا ) ف برخطاباً برا ) ف سر برا (مر برا ) ف سر برط (مر برا ) العقل برا (مر برا ) اللعقل برا (مر برا ) العقل برا (مر برا ) العقل برا (مر برا ) العقل برا

المُوَاذِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وقد قيل ان الموزون به جسم اما كاغد مكتوب عليه خيرات العباد وشروره ثم يخلق الله فيه ثقلًا او خفة فيترجح به الميزان والاحرى أن يقال ان لكل شيء في العالم ميزان لايق بوجود ذلك الشيء فيزان ما يقبل الثقل والخفة المعيار والميزان المعهود وميزان المكيلات الكيل والمذروعات الذرع والمسافات الفراسخ والاميال والمعدودات العدد وميزان الاعمال والمقوال ما يكون لايقاً بها والله اعلم عا اراد

واما الحوض والثفاعة فالحوض يجري على ظاهره وهو كالانهار
 التي تكون في الجنة من شرب منه شربة في القيامة لم يظمأ بعدها
 ابدا

واما النفاعة فقد قالت المعتزلة انها للمطيعين من المومنين بناء على مذهبهم أن الفاسق اذا خرج من الدنيا من غير توبة خلد في النار لانه قد استوجب النار بفسقه ومن دخل النار كان مغضوباً عليه ومن كان مغضوباً عليه لا يدخل الجنة وايضاً فانه في حال الفسق ما استحق اسم الايمان لان الايمان عبارة عن خصال محمودة يستوجب ما المومن بها المدح والثناء والفاسق لا يستوجب المدح وقد اخلى الركان ايمانه بخروجه عن الطاعة واستدلوا على ذلك بايات من الكتاب منها قوله تعالى ومَن يَعْص الله وَرَسُو لَهُ وَيَتَعَدَّ مُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا عَلَا إِنَّا وقوله تعالى بَلَى مَن كسب سَيْمة وأحاطت به خطئته في خطئته

٣) ١,٤٨ — ٤) ا والاخرى — ٥) ا في الحاشية القبان ١٥٥١ ا منهـا — ٢) ف تخلد — ٣...٣) ب ف والمنضوب — ٤) ف اخلت — ٥) ١٨.٤ --

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وقوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُوْمِنًا مُعَمِدًا فَجَزَاوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وايضاً فان الرب تعالى ذكر حال الاشقياء وحال السعداء وربط الخلود بمكانهما ولم يذكر في القرآن قسماً ثالثاً فقال فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُوا ﴿ وَفِي السَعِيرِ الفريقين فريق في الجنة وفريق في السعير

وزادت الخوارج علبهم بان كفروا صاحب الكبيرة واستدلوا عليه ' بقصة ابليس' اذ كان عارفاً بالله مطيعاً له غير انه ارتكب ٥٥٠ كبيرة وهو الامتناع من السجود لآدم عليه السلم فاستوجب اللعن والتكفير والتخليد في النار

وان عري عن العمل فلا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة

واشرهم تفهرا الكرام الدين ينفر الطبع السلم عن نقل مقالاتهم وذكر مذاهبهم لخبثها وركاكتها قالت الايمان قول مجرد وهو الاقراد باللسان فحسب وانكان المقركاذبا منافقا فهو مؤمن وليتهم قالوا مؤمن عندنا بل قالوا مؤمن حقا عند الله تعالى حتى يثبت في حقه مشاركته المؤمنين في احكام الاسلام

فالت الاشعرب الايمان عبارة عن التصديق في وضع اللغة وقد

١) اعتد قول - ٢) ف تجرد - ٣) ب ف ز مولا - ٢٠٠٠٤ اسـ
 ١ ز رضي الله عنهم - ٦) ما س -

قرره الشرع على معناه

وافنف مواب الي الحس رحمه الله في معنى التصديق فقال مرة هو المعرفة بوجو دالصانع والاهيته وقدمه وصفاته وقال مرة التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة ثم يعبر عن ذلك باللسان فيسمي الاقراد باللسان ايضاً تصديقاً والعمل على الاركان ايضاً من باب التصديق بحكم الدلالة اعني دلالة الحال كا ان الاقرار تصديق سمه محكم الدلالة اعني دلالة المقال فكان المعنى القايم بالقلب هو الاصل المدلول والاقراد والعمل دليلان

قال بعض اصعام الإيمان هو العلم بان الله ورسوله صادقان فيا اخبرا به ويعزى هذا ايضاً الى ابي الحسن ثم القدر الذي يصير به المؤمن مو مناً وهو التكليف العام على عوام الخلق وخواصهم هو ان يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا نظير له في جميع صفات الاهيته ولا قسيم له في افعاله وان محمدًا وسوله ارسله با لهدى وَدِين الحق ليظهره على الدّين كُلّه فاذا الى بذلك لم ينكر شيئاً مما جا به وانزل به فهو مؤمن فان وافاه الموت على ذلك المن مؤمناً عند الله وعند الخلق وان طرى عليه ما يضاد ايمانه ذلك والعياذ بالله حكم عليه بالكفر عند ذلك وان اعتقد مذهباً يلزمه من حكم مذهبه مضادة ركن من هذه الاركان لم يحكم بكفره

٧) ف س

مطلقاً بل ينسب الى الضلالة والبدعة ويكون حكمه في الاخرة موكوً لا الى الله تعالى تخليدًا في النار او تاقيتاً

والدبن على اما ذكر أو انا بالتواتر المفضي الى اليقين علمنا ان النبي عليه السلام لما اظهر الدعوة دعا الناس الى كلمتي الشهادة لا اله الا

- الله محمد رسول الله ونعلم قطعًا انه لم يرض منهم في هذه الشهادة بمجرد ١٥٥ القول مع اضمار خلافه أفي القلب اذا قرر لهذا المعنى قومًا سهاهم منافقين وسهاهم الكتاب بذلك مع نفي الايمان عنهم كما قبال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ وَبِالْلَيْومِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ونسبهم الى الكذب وسماهم كاذبين في غير آي من الكتاب والله ونسبهم الى الكذب وسماهم كاذبين في غير آي من الكتاب والله
  - و يشهد أن المنافقين لكاذبون والكرامي يشهد أن المنافقين لصادقون فقد علم من ذلك قطعاً أن التصديق بالقلب ركن وهو الركن الاعظم أذ الاقرار باللسان يعبر عنه ونعلم قطعاً أن النبي عليه السلم كما لم يرض منهم بمجرد القول ما لم يقترن به عقد لم يكلف جميع الخلق معرفة الله تعالى كما هو لان ذلك غير مقدور للخلق واقرب
  - دليل على ذلك انه تعالى يعلم مجيع معلوماته على التفصيل ويعلم انه يخلق جميع مخلوقاته على التفصيل ويعلم جميع مراداته من الخلق وللخلق وليس يعلم العبد ذلك ولا يقدر ان يعلم ولم يكلف الا ان يعرف انه لا اله الا الله الواتكون معرفته مستندة الى دليل جلي كا

١٠) ب ف ز جملة

٥٥٤ ) ب ف اللفظ - ٢٠٠٠٧) ا ب س - ٣) ٧ (٣ - ٤) ف فعلم ٩) ب تعبير ف يعتبر - ٦) ب ف الحلائق - ٧) ف ز هو - ٨) ب ف ز انه
 يعلم - ٩) ف ويريد ب ز ويريد - ١٥) ب س ا والحلق - ١١) ب ف هو -

ورد به التنزيل والا فتكليف ذلك شطط لا يستطاع فثبت القول والعقد مصدرًا ومظهرًا وقد يكتفى بالمصدر في القلب اذا لم يقتدرًا وهم على الاتيان بالاقرار باللسان لكن في حكم الله تعالى الاشارة في حق الاخرين تنزل منزلة العبارة في حق الناطق وقصة الحرساء اعتقها فانها مو منة دليل على صحة ما ذكرناه في اصل الايمان وقدره بقي ون العمل دكناً او واجباً تابعاً

ففول المرميم بادجا والعمل كله عن القول والعقد حتى قالت لم يضر العبد ان لم يأت بطاعة واحدة أ

و نقول الوعبرب بكون ه ركناً من الاركان ان العبد تخلده الكبيرة في النار مع الكفار حتى قالت يسلب اسم الايمان عمن ترك ماطاعة واحدة و كلا المذهبين مردود

اما الاول فيرفع معظم التكاليف من الاوامر والنواهي ويفتح باب الاباحة ويفضي الى الهرج واذورد في الشرع بذلك كله وربط بكل حركة من حركات الانسان حكماً بحكم انه ان لم تضره المعاصي للم تنفعه الطاعات وانه ان لم يكن مو اخذا بترك ما امر به ما لم يكن مثاباً بامتثال ما امر

واما المذهب الناني فيرفع معظم الآيات من الكتاب والاخبار والسنة ألم وتغلق بأب الرحمة ويفضي الى اليأس والقنوط "واذ ورد في

۱۲) ب فا يقدر

 <sup>(</sup>١) ب ف والاشارة - ٢) ف المنساء - ٣) ا فنقول للمرجية - ١٠ ا اس - ١٠ ا ونقول للوعيدية - ١٠٠٠) ب ف في الايمان - ١٠٠٧) ب ف س - ١٨ ف فرفع - ١٠٠٩) واذا ورد الشرع - ١٠) ا اعلم ١١) اس - ١٠) ف ولم - ١٣) ا من السنة - ١٠ سما١) ف واذا ورد الكتاب -

الكتاب الفي لم اية إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَفُرِق السَّالِفَظ الأيمان والعمل واعلم أن الأيمان له حقيقة والعمل " له حقيقة غير الايمان وخاطب في كم اية الفاسقين بخطاب المو منين يا ايها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا العلم بذلك قطعا ان الايمان لو كان هو العمل بعينه • او كان العمل ركناً مقيماً بجقيقة الايمان كما ميز بهذا التمييز وايضاً ٥٥٦ فيلزم الوعيدية ان لا يوجد مو من في العالم الا نبي معصوم اذ لا عصمة لغير الانبياء ويلزم ان لا يطلق اسم الايمان على احد حتى يستوفي جميع خصال الحير عملًا وفعلًا فيكون اسم الايمان موقوفًا على العمل في المستأنف فهولا مرجية الايمان عن العمل واولئك . , مرجية العمل عن الايمان فعلم قطعًا ان العمل غير داخل في الايمان ركنًا مقومًا له حتى يقال بعدمه يكفر ويخرج عن الايمان في الحال ويعذب ويخلد في النار في ثاني الحال وغير خارج عن الايمان تكليفًا لازمًا له حتى يقال بعدمه لا يستحق لومًا وزجرًا في الحال ولا استوجب عقابًا وجزا في المآل والقول بان المعاصى تحبط الطاعات ١٠ ليس باولى من القول بان الطاعات ترفع المعاصي ومن قال صاحب الكبيرة يخلد في النار بشرط تخفيف العذاب عليه بسبب تصديقه قولا وعقدا وطاعته المحبطة يعارضه قول المرجي تخليد في الجنة بشرط حطه عن درجة المطيعين بسبب ايمانه وساير طاعاته والطاعات لو احبطت كيف اثرت في التخفيف والتخفيف كيف يتصور مع

 <sup>(10)</sup> ف يفرق - 17) ب ف ز الصالح - (١٧) ف ز لا تقولوا كذا
 (10) ف اذ - (٢٠٠٠٧) ف بالحقيقة - ٣) ب ف هذا - ١٠) المنافق
 (2) ف محيط - ٦) اعتم - ٧) ف بشر -

التخليد والتخليد كيف يجوز في العدل على عمل مقدر أ بوقت بل وتخليد الكافر في النار متى كان عدلا عقليًا وهو لم يكفر الا ماية سنة فهالا تقدر التعذيب عاية سنة أفن اعصب ماية دينار وأخذ منه ٥٥٧ مايتي دينار ' كان عدلا قال هو على اعتقاد انه لو بقي ابد الدهر بقى على الكفر قيل واعتقاد انه عمل غير اعتقاد أن عمل اليس من . غصب ماية دينار على اعتقاداً أن لو ظفر لم يواخذاً مالالف كذاك فما نحن فيه فالعدل المعقول اذًا ما ورد الشرع به والحكم المشروع ما دل العقل عليه وهو أن العبد إذا كان مصدقاً بقلبه مخبراً عن تصديقه بلسانه مطيعًا لله تعالى في بعض ما امره به عاصيًا له في البعض استحق المدح بقدر ما اطاع واللوم ْ بقدر ما قد عصى في الحال واستحق. الثواب بقدر الاعان والطاعة والعقاب بقدر العصيان في المآل ثم يبقى ان يتعارض امران احدهما ان يثاب اولا ثم يعاقب مخلدًا او بالعكس وليس في الفضل والعدل القسم الاول فان رحمة الله اوسع من ذنوب الخلق وفضله ارجى من العمل ولا تنقصه المغفرة ولا تضره الذنوب ولان الايمان والمعرفة احق بالتخليد عدلا وعقلًا من معصية موقتة .. ولانه لم يو ثر ان احدًا يخرج من الجنة الى النار فبقى القسم الثاني وشفاعة النبي عليه السلم قد وردت سمعًا حيث قال شفاعتي لاهل الكباير من امتى

وما نمكوا بر من الابان فخصوصات موماتها محمولة على

٩) ف مقدور - ١٠) ا فن - ١١) ف دينار ا (اولا ثم درهم) ا ز هل
 ٧٥٥ ١) اس - ٢) ا ان ف واعتقاده ان - ٣٠.٠٣٠) ف انه لو تالف غصب
 يواخذ ب ان تالف غصب - ١٠) ب ف س - ٥) ب ف والزم - ٦) ا وان
 - ٧٠.٠٧) ب س - ٨) ب ف فخصوصة -

الاستحلال وظو اهرها معارضة بايات دلت على ذلك منها قوله تعالى ٥٥٨ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفُرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ومنها قوله تعالى قُل يَاعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسرَفُوا عَـلَى أَ نَفْسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفُرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۖ وَإِن خَصَ هَذَا الْعَامُ بِالتَّوْبِةِ • من غير دلالة التخصيص 'فخص تلك العمومات بحال الاستحلال في كل اية دليل على التخصيص واما قوله تعالى وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَوَرَسُو لَهُ ° فعناه يكفر به ورسوله لانه قرنه لا يقوله وَيَتَعَدُّ خُدُودَهُ وتعدي ^ جميع الحدود لا يتصور الا من الكافر واما المومن المطيع لله عز وجل سبمين سنة كيف يكون متعديًا جميع الحدود المحصية واحدة ., وكذلك قوله بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيَّئَةً اللهِ شركًا بدليل قوله وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ والاحاطة من كل وجه لا يتصور في حق المومن لانــه بايمانه منع الاحاطة من كل وجه وقوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُوْ مِنَّا مُتَعَمَّدًا ۗ فمعناه المستحلَّا قتله الان العمدية المطلقة من كل وجه لا تتصور الا من الكافر ودليله آخر الاية من التشديد في العقاب والتغليظ .. بالغضب واللعن وذلك بالاتفاق غير مطلق على ُ القاتــل الذي لا يستحل الدم وهو خايف وجل وذكر حال الاشقياء والسعداء مقصور على مآل الحال فَأُولَـٰكَ مَآلَهُمْ إِلَى ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَهَأُولَاء مَآلَهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا والدليل عليه الاستثناء في اخر الاية''

٩...٩) ب ف ظواهرُها بايات

١٥٥٨ () ١٥٠٤ - ٢ (٢٠٥٤ - ٣) ب المقام ف للمام - ٢٠٠٠٤) ف - ١٥٨٤ - ٢) ب ف باقت - ٧) ا قرن ف قرن به - ٨) ا ويتمدى - ٩) ا ولا ١١) ف حدوده - ١١) ٢٠٧٥ - ١٢) ٥٩٨٤ ف ز فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ - ١٣) ف
 ١٥ - ١٥) ا ولان - ١٥) ا للقاتل - ٢١) ف ز والله اعلم

وه الغول في الرمام اعلم ان الامامة ليست من اصول الاعتقاد بحيث يفضي النظر فيها الى قطع ويقين بالتعين ولكن الخطر على من يخطي فيها يزيد على الخطر على من يجهل اصلها والتعسف الصادر عن الاهوا والمضلة مانع من الانصاف فيها

وفد قال جهور اصحاب الحديث من الاشعرية والفقها، وجاعة الشيعة والمعتزلة واكثر الخوارج بوجوبها فرضاً من الله تعالى ثم جاعة اهل السنة قالوا هو فرض واجب على المسلمين اقامت واتباع المنصوب فرض واجب عليهم اذ لا بد لكافتهم من امام ينفذ احكامهم ويقيم حدودهم ويجفظ بيضتهم ويحرس حوزتهم ويعيي جيوشهم ويقسم غنايهم وصدقاتهم. ويتحاكوا اليه في خصوماتهم ومناكحاتهم ويراعي فيه امور الجمع والاعياد وينصف المظلوم وينتصف من الظالم وينصب القضاة والولاة في كل ناحية ويبعث القرااءة والدعاة الى كل طرف واما العلم والمعرفة والمداية فهي حاصلة للعقلا، بنظرهم الثاقب وفكرهم الصايب ومن زاغ عن الحق وضل عن سوا، السبيل فعلى الامام تنبيهه على وجه الخطأ وارشاده والضلال بالسيف الذي هو بادق سطوة الله تعالى وشهاب نقمته والضلال بالسيف الذي هو بادق سطوة الله تعالى وشهاب نقمته وعقبة عقابه وعذبة عذابه

والدبن الساطع على وجوب الامامة سمعاً اتفاق الامة باسرهم من

<sup>009 1)</sup> اللموى المضل → ٢) ف وجوجا فرض → ٣) ف وسين → ي) ف مناكحهم → ٥) ب س → ٦) ا س → ٧) ب ف ز والدين ٥٦٥ 1) ب عادوا فينصب ف عاد والا فينصب →

الصدر الاول الى زماننا أن الارض لا يجوز أن تخلو عن أمام قايم بالامر

اما الصدر الاول فقد قال ابو بكر رضى الله عنه في خطبت ه قبل البيعة ايها الناس من كان يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات ومن • كان يعبد الله فانه حي لا يموت وتلا هذه الاية وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ ثُمْ قال وان محمدًا قد مضى بسبيله ولا بد لهذا الامر من قايم يقوم به فانظروا وهاتوا أراكم رحكم الله فناداه الناس من كل جانب صدقت يابا بكر ولكنا نصبح وننظر في هذا الامر ونختار من يقوم به ولم يقل احد أن هذا الأمر يصلح من غير قايم به ثم كان . , من امر الانصار من اختيار سعد بن عبادة وقولهم منا امير ومنكم امير قام ابو بكر وعمر رضي الله عنهما مع جماعة من المهاجرين يقصدون سقيفة بني ساعدة وقال عمر كنت ازور أفي نفسي كلاماً في الطريق حتى وافينا السقيفة همت أن اتكلم به فقام ابو بكر وقال مه يا عمر وذكر جميع ما كنت ازوره الا انه كان ألين وكنت ٥٦١ ١٠ اخشن فبايعته وبايعه الناس القصة المشهورة ولما قرب وفاة ابي بكر رضى الله عنه فقال تشاوروا في هذا الامر ثم وصف عمر بصفاته وعهد اليه واستقر الامر عليه وما دار في قلبه ولا في قلب احد أن مجوز خلو الارض عن امام ولما قربت وفاة عمر رضي الله عنه جعل الامر

٧) ب ف تخلي -- ٣) ب ف اول خطبته خطبها -- ١٩) ٢,١٣٨ ب ز مِنْ قَبِلُهِ ٱلرُّسُلُ -- ٥) ب ف ز منهم -- ٦) ف ز لما -- ٧) ب ان اختاروا -- ٨) ف ولكم -- ٩.٠٩) ب -- ١٠٠ ف قام
 ٩٠.٠٩) ب -- ١٠٠ ف قام
 ٩٠.٠١ ف فشاوروا --

شوري بين ستة وكان الاتفاق على عثمن رضي الله عنه وبعد ذلك كان الاتفاق على علي رضي الله عنه فدل ذلك كله على ان الصحابة رضوان الله عليهم وهم الصدر الاول كانوا على بكرة ابيهم متفقين على انه لا بد من امام ويدل على ذلك اجاعهم على التوقف في الاحكام عند موت الامام الى ان يقوم امام اخر ومن ذلك الزمان الى زماننا كانت الامامة على المنهاج الاول عصر البعد عصر من امام الى امام الى امام المامة على المنهاج الاول عصر العملة واما جهما جميعاً. فذلك الإجماع على هذا الوجه دليل قاطع على وجوب الامامة هذا كلامنا في وجوب الامامة على الاطلاق

اما الغول في نعين الامام هل هو ثابت بالنص ام بالاجماع الم فالقائلون اختلفوا في ان النص ورد على شخص بعينه ام ورد بذكر ٥٦٥ صفته فالقائلون بالاجماع اختلفوا في ان اجماع الامة عن بكرة ابيهم شرط في ثبوت الامامة ام يكتفى بجاعة من اهل الحل والعقد وقد ذكرت مذاهبهم في الكتب

فال اهل النه القائلون بالاجماع الدليل على عدم النص على امام و بعينه هو انه لو ورد نص على امام بعينه لكانت الامة باسرهم مكلفين بطاعته ولا سبيل لهم الى العلم بعينه بادلة العقول والخبر لو كان تواترًا لكان كل مكلف يجذ من نفسه العلم بوجوب الطاعة

٧) ا س - ٣) ا ف عن - ٤) ف اليهم - ٥) ب (اتوقيف - ٩) ب ف ز فلم يخل عصر - ٧٠٠٠٧) ب ف س - ٨) ب ف أهو - ٩) ب ف او - ١٠٠٠٠٥) ا ب س

۱۱ و ۱۱ ت ف ان

له والا لزمه أديناً كما لزمه الصلوات الخمس ديناً ولما جازوا الي عيره سعة واجماع

ومن المحال من حيث العادة ان يسمع الجم الغفير كلاماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا ينقلونه في مظنة الحاجة وعصان الامة • بمخالفته والدواعي بالضرورة تتوفر على النقل خصوصاً وهم في نأنأة الاسلام وطراوة الدين وصفوة القلوب وخلوص العقائد عن الضغاين والاحقاد والتالف المذكور في الكتاب العزيز ' وَأَ لَفَ بَسْنَ قُلُو بهمْ ' فَأُصْبَحْتُم بِنعْمَتِهِ إِخْوَاناً واذا كانت الدواعي على النقل موجودة والصوارف عنه مفقودة ولم ينقل دل على انه لم يكن في الباب نص ١٠ اصلًا وايضاً لو عين شخصاً لكان بجب على ذلك الشخص المعين ان يتحدى بالامامة ويخاصم عليها ويخوض فيها حتى اذا دفع عن حقه سكت ولزم بيته فيظهر الظالم عليه ولم ينقل ان احدا تصدى للامامة وادعاها نصاعله وتسلما اله 974

فالت انبعدات من الخوارج وجماعة مه الفدرية مشال أبي سكو • الاصم وهشام الفوطي ان الامامة غير واجبة في الشرع وجوباً لو امتنعت الامة عن ذلك استحقوا اللوم والعقاب بل هي مبنية على معاملات الناس فان تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى واشتغل كل واحدمن المكلفين بواجبه وتكليفه استغنوا عن الامام

٣) ف وللزمه — ٣) ا جازلوا غيره ب جادوا الى ف حادوا الى — ١٤) ا يتلقونه – ف طراورة - ۲۰۰۰۲) ا - ۲٫۹۸ - ۲) ا - ۸ ب ف الظلم ١ (٣ - ١) القرطي راجع الملل ص ٥٠ - ٧) ب ف من - ١ ١ - - ١٠ ١٠

الدين والتفتوا - ع...ع) أس --

ومتابعته فان كلواحد من المجتهدين مثل صاحبه في الدين والاسلام والعلم والاجتهاد والناس كاسنان المشط والناس كابل ماية لا تجد فيها راحلة فن اين يلزم وجوب الطاعة لمن هو مثله

وزاروا على وزلك قريرا باله قالوا وجوب الطاعة لواحد من الامة اما ان يثبت بنص من الرسول فقد دللتم على انه لا نص على احد واما ان يكون باختيار من المجتهدين والاختيار من كل واحد من الامة اجماعاً بحيث لا يقدر فيه اختلاف لا يتصور عقلاً ولا وقوعاً اما العقل فان الاختيار اذا كان مبنيًا على الاجتهاد والاجتهاد وقوعاً اما العقل فان الاختيار اذا كان مبنيًا على الاجتهاد والاجتهاد ينبني على ما تعين لكل واحد من العقلاء من قضايا تردده في الوجوه العقلية والسمعية وذلك اذا كان مختلفا في الطباع فيالضرورة ان العقلية والسمعية وذلك اذا كان مختلفا في الطباع فيالمؤورة ان المحالمة الاولى واولى الانتخاص بالصدق والاخلاص الصحابة واحق الصحابة بالامانة الاشخاص بالصدق والاخلاص الصحابة واحق الصحابة بالامانة ونفى التهمة والخيانة المهاجرون والانصار واقرب الناس الى رسول الله ابو بكر وعمر فانظر كيف انجاز الانصار الى السقيفة وكيف المنا امير ومنكم امير وكيف اجمعوا على سعد بن عبادة لولا ان تداركة عمر بان بايع بنفسه حتى شايعه الناس ثم قال بعد ذلك الا ان بيعة ابي بكر كانت فلتة فوق الله شرها فن عاد الى مثلها الا ان بيعة ابي بكر كانت فلتة فوق الله شرها فن عاد الى مثلها

ه) ا في - ٦...٦) ب ف ان - ٧) ب ف واحد - ٨) ا اختلافاً - ٩) ا الوجوب

ع ٥٦٤ ١) ا اولى و اول - ٢) ب و اقسل ف و اول - ٣) ف الامامية - ع) الدركة - ٥) الله - ٧) ف و ق -

فاقتلوه فايما رجل بايع رجلًا من غير مشورة من المسلمين فانها تغرة ان يقتلا يعني اني بايعت ابا بكر وما شاورت الجاعة ووق الله شرها فلا تعودوا الى مثلها ولم يكن وقت البيعة اتفاق الجاعة وفي الغد لما بايعوه انحازت بنو امية وبنو هاشم حتى قال ابو سفين لعلي وضي الله عنه لم تدع هذا الامرحتي يكون في شر "قبيلة من قريش فاجابه علي فتنتنا وانت كافر وتريد ان تفتننا وانت مسلم وقال العباس قولا مثل ذلك وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم انت ابي وابو" بقية الامة "الخلافة في ولدك ما اختلف الليل والنهاد ولم يخرج علي "دضي الله عنه الى البيعة حتى قيل انه كان له بيعة في السر وبيعة في العلانية وقد خرج اسامة بن زيد وهو على جيشه امير

بتأمير النبي صلى الله عليه وسلم

فالوا فاذا لم يتصور اجماع الامة في اهم الامور واولاها بالاعتبار دل على ان الاجماع لن يتحقق قط وليس ذلك دليلًا في الشرع

فالوا ونصب الامامة بالاختيار متناقض من وجهين احدها ان و صاحب الاختيار موجب في النصب على الامام حتى يصير اماماً ويجب عليه طاعته اذا قام بالامامة فهو انما صار اماما باقامته فكيف صاد واجب الطاعة بامامته والثاني ان كل واحد من المجتهدين الناصبين للامامة لو خالف الامام في المسايل الاجتهادية باجتهاده جاز له ذلك وما من مسئلة فرضتم وجوب الطاعة له فيها الا ويجوز المخالفة له فيها

۸) ب ز عنهم ب ۹ ب ف اندع ب ۱۰) ب ف سا ب ۱۱) ا أش ب ۱۱) ف
 وانت ب ۱۳) ب ف الانبياء
 ۱۵ ۱ ۱ س ب ۲۰۰۰۷) ا س ب ۲۰۰۰۷ ا س ب ۲۰۰۰۷) ا س ب ۲۰۰۰۷ ا س ب ۲۰۰۰۷ ا س ب ۲۰۰۰۷) ا س ب ۲۰۰۰۷ ا س ب ۲۰۰۷ ا س ب ۲۰۰۰۷ ا س ب ۲۰۰۰

باجتهاده فكيف نجعله اماما واجب الطاعة بشرط ان يخالف اذا ادى الى المخالفة اجتهاده

فالوافدل هذا كله على ان الامامة غير واجبة في الشرع نعم لو احتاجوا ألى رئيس يحمي بيضة الاسلام ويجمع شمل الانام وادى اجتهادهم الى نصبه مقدماً عليهم جاز ذلك بشرط ان يبقى في معاملاته على النصفة والعدل حتى اذا جار في قضية على واحد وجب عليهم خلعه ومنابذته وهذا كا فعلوا بعثمن وعلي رضي الله عنهما فانه لما احدث عثمن تلك الاحداث خلعوه فلما لم ينخلع قتلوه ولما رضي على بالتحكيم وشك في امامته خلعوه وقاتلوه

فالت النبعة الامامة والمبه في الدبه عقلا وشرعا كما أن النبوة ١٠ واجبة في الفطرة عقلًا وسمعا

اما وموب الامام عفلا ان احتياج الناس الى امام واجب الطاعة يحفظ احكام الشرع عليهم ويحملهم على مراعاة حدود الدين كاحتياج الناس الى نبي مرسل يشرع لهم الاحكام ويبين لهم الحلال والحرام واحتياج الحلق الى استبقا الشرع كاحتياجهم الى تمهيد الشرع واذا • اكان الاول واجباً اما لطفا من الله تعالى واما حكمة عقلية واجبة كان الثاني واجبا

واما السمع فان الله تعالى امرنا بمتابعة اولي الامر وطاعتهم فقال أَطِيعُوا ٱللهُ وٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ أَ فاذا لَمْ يكن امام واجب

٤) ابيمة – ٥) ب ف س – ٦) ب ف زلمم – ٧) ب ف لو – ٨) ب ف و ذلك – ٩) اب س وذلك – ٩) اب س ٢٦٥ ١) ف س ب مَنْ – ٢) ٢,٦٢ –

الطاعة كيف يلزمنا ذلك التكليف وقال الله تعالى يَا أَيُهَا ٱلّذِينَ آمنُوا ٱتَّهُوا ٱللهُ وَكُونُوا مَع ٱلصَّادِقِينَ فلو لم يكن في الامة صادقون واجبو الطاعة كيف وجب علينا ان نكون معهم ويستحيل ان يكلف انسان كن مع فلان ولا فلان في العالم واذا كان العالم لا يخلو عن صادق مطلق فقد تحققت عصمته فانا لا نعنى بالعصمة الا الصدق

و عن صادق مطلق فقد تحققت عصمته قاما لا تعني بالعصمة الا الصدق في جميع الاقوال ومن كان صادقاً في جميع الاقوال كان صالحاً في ٥٦٧ جميع الاحوال

وفرروا ذلك من وجه المر وفالوا كما يجب حسن الظن بالصحابة انهم لا يعدلون عن نص ظاهر الى الاختيار وهم الصفوة الاولى على وطراوة القبول يجب حسن الظن ايضاً بالرسول انه اذا علم احتياج الخلق الى من يجمع شملهم ويرفع الخلاف بينهم ويحملهم على مناهج الشرع وينصف المظاوم وينتصف من الظالم وانهم الى من ينتهج مناهجه في دعوة المخالفين باللسان والسيف احوج منهم الى مسايل الاستنجاء والمسح على الخفين والتيمم بالتراب وغير ذلك فاذا لم الساب كيف امسك عن اهم الابواب كل الامساك فلم ينظق به الباب كيف امسك عن اهم الابواب كل الامساك فلم ينظق به نصاً ولا اشار الى شخص تعيينا ولا ذكره بوصف حتى بقيت الامة على اختلاف في الاصول والفروع فن ضال ومن هاد يدعي كل واحد انه على الحق وخصمه على الباطل ولا حاكم بينهما ومن جاهل ومن

٣) ١٩٢٠ ( - ١) ا سـ • ) ف صادقين – ٦) ف الصدق . ١٩٧٥ ( ) ف وانتم – ٢) ا دعواه – ٣) ا بالسنان – ١) ا يقصروا – • ) اكل – ٦) ا سـ –

عالم يدعي كل واحد مهما انه العالم وخصمه الجاهل ولا هادئ لهما من فلأن كان يتوجه للعباد ان يقولوا رَبَّنَا لَو لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا الله فلان كان يتوجه على الله سوال أفلا يتوجه للامة ان يقولوا انبينا هلا عينت لنا اماماً نتبع قوله مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَ وَنَخْزَى وان الله تعالى ادسل الرسل ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهلا هين الرسول الامامة وعين الامام ليلا يكون للناس على النبي حدة بعد الايمة

فلين فلنم عرف احتياج الخلق ولم يعين فلم تحسنوا الظن به وان قلم عين وبين ولم يتبعوا قوله لم تحسنوا الظن بالصحابة فا الاخلص وما الاولى بتوريك الذنب عليه

وائم بين امريم اما ان تقولوا جعل الامر أبين الامدة فوضي وفوض الامر الى دأي المجتهدين ليبين فضل المجتهد الناظر وقصور القاصر عن رتبة الاجتهاد وجعل العلم بجملتهم حملة الشريعة ونقلة الدين فيل كلم وهلا كان الامر فوضى أبين العقلا، وفوض الامر الى فظر الناظرين واجتهاد المجتهدين فيلا يرسل اليهم رسلًا مبشرين اومنذرين ليتبين فضل المجتهد الناظر أوقصور المعطل القاصر وهلا مسلك الصحابة هذا المنهاج فيجعلون الامر فوضى أبين الامدة ولا يرتبون امر الامامة ولا يشتغلون بتعيين الامام عن مواداة النبي

صلى الله عليه وسلم في صريحه ليظهر فضل الفاضل وقصور القاصر واما ١٩٥٥ ان تقولوا لم يجعل الامر فوضى ولا ترك الحال شورى فيلزمكم النص والتعيين ثم لا نص الا في حق من يدعي النص ومن لا يدعي النص كيف يتعين بالنص واعلم انه لا شبه في المسلة الا ما ذكرناه وما تذكره و الامامية من سو والقول في الصحابة رضي الله عنهم وافترا الاحاديث على الرسول فكل ذلك ترهات لا يصلح ان تشحن بها الكتب او يجري بها القلم وكذلك ما ذكره الزيدية من امامة المفضول مع قيام الفاضل واستحقاق الامامة عندهم بخصال اربع العفة والعلم والشجاعة والخروج بعد ان يكون في كل صقع امام والجرب الطاعة فيكون في الارض الف الف امام نافذ الامر واجب الطاعة اذا استجمع كل واحد هذه الخصال

اماب اهر السم عن مفاله النجدات في نفي وموب الدمام اصلا عقلا وسرعاً ان الواجبات عندنا بالشرع ومدرك هذا الواجب اجماع الامة والاختلاف الذي ذكرتموه في تعيين الامام من اذل الدليل على ان اصل الامامة واجب اذلو لم يكن واجباً لما شرعوا في التعيين ولما ٥٧٠

اشتغلوا به كل الاشتغال

بني الله بنال اجماع الأمة هل هو دليل في الشرع وأن الأجماع هل يتصور وقوعه صادرا عن الاجتهاد بحيث لا يتصور فيه الخلاف

<sup>979 ()</sup> ا الامة ( ع) ف الفق ( ۳ ) راجع الملل ص 110 (جوّزوا ان يكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالامامية ) ( ع) ب ف بالسمع ( ) ا اول ( ) ا لم •) ا اول ( ) ا لم ( ) ا وقوعًا ( ) ب ف خلاف ( )

واما تصوره عقلا فن الجايزات العقلية موافقة شخصين على دأي واحد واذا تصور في شخصين فا المانع من تصوره في ثلاثة واربعة الى ان يستوعب الجميع واما تقدير وقوعه في الصدر الاول فهو ايسر ما في المقدور فان الصحابة كانوا محصورين في المهاجرين والانصار واهل الراي والاجتهاد منهم أيكون الى عدد يمكن ضبطهم وحصرهم في محفل واحد ويتناظرون في امر ويتفقون على دأي واحد ولا يبدو من احدهم انكار

واما ومركور ولبه انا بالضرورة نعلم ان الصحابة اذا اجمعوا على امر فلا يحصل منهم ذلك الاتفاق الا لنص خفي قد تحقق عندهم اما نص في ذلك الامر بعينه واما نص على ان الاجاع حجة ثم ذلك النص ربما يكون عندهم تواترًا وعندنا من اخبار الاحاد فلا بد من اضهار قطعا حتى يكون حجة لكن الاجاع قرينة دالة عليه قطعاً وهو كالاخبار المتواترة فانها اورثت العلم بحكم القرينة لا بحكم علم العدد ومن الدليل على ان الاجاع حجة تبكيت الصحابة لمن خالف الاجاع واخراجهم اياه عن سنن الهدى وقد جوزوا للمجمعين التعرض لمستند الاجاع فان المستند ربما كان قرينة قولية او فعلية اورثتهم العلم ولم يمكنهم التعبيرعنها بلفظ وربما كان قولا صريحاً فان صرحوا به كان ذلك ذليلاً ثابتاً في المسئلة وان لم يصرحوا كفاهم الاجاع

س) بَ فَ رَمِنْ ﴿ يَهُ) بِ مَهُمَا ﴿ ٥) اللَّا ﴿ ٢) ا وَقَدْ ﴿ ٧) بِ زَ الْاَجَّاعِ فِ الْمَدِدُ اوْلًا ثُمُ الْاَجَاعِ ﴾ ٨...٨) ا ﴿ فِ الْمَدِدُ اوْلًا ثُمُ الْاَجَاعِ ﴾ ٨...٨) ا ﴿

واما فو الهم ان الاتفاق على امامة ابي بكر رضي الله عنه لم يكن صادرا من جملتهم ليس كذلك اذ لم يبق احداً من الصحابة الا كانت له بيعة وعلي كرم الله وجهه كان مشغولا في وقت البيعة بمواراة رسول الله صلى الله عليه وسلم محزونا على مفارقته لم يخرج اليهم حتى لما راى الناس دخلوا في امر دخل فيه ولم ينقل عنهم انكار وفو الهم ان الاجاع في نصب الامامة ايجاب على الامام من جهة المجمعين حتى يصير واجب الطاعة لهم وينعكس الامر بعد ذلك حتى يصيروا واجبي الطاعة له وهو متناقض

نفول هذا لو كان الوجوب الذي يتلقى من الاجاع مقصورا المعلى من صدر منه الاجاع وليس الامر كذلك فان الوجوب مستند الى النص الخفي والجلي من صاحب الشرع عليه السلم فهو الموجب والاجاع مظهر الوجوب وهو طريق قطعي في معرفته لا ان قول من ٧٧٠ لم يثبت صدقه ضرورة يكون حجة

وقو رم لو خالف كل واحد من المجتهدين امامه في مسلة عاد والمنا نعم لانه مجتهد كما ان الامام مجتهد ولا يجوز لمجتهد تقليد المجتهد وهو لا يخالفه في الاجماع على انه امام بعد استناده الى النص وانما يخالفه في مسلة اخرى وهو جايز اليس ادى اجتهاد ابي بكر الى قتال اهل الردة ومانعي الزكوة اليه وسبي ذراريهم واغتنام اموالهم وادى اجتهاد عمر رضي الله عنه الى ان يرد اليهم عساياهم فردها

ع) ف واحد - ٣) ا يصير واجب - ٤) ا الاجماع
 ٥٧٧ ) ب ف معرفة الوجوب - ٣) ا ز مسئلة - ٣) ب ف ز بعـ لذلك
 (ف) في ايام خلافته - ٤) ب ساعليهم -

وكم من مسئلة خالفه الصحابة في مسايل الفرايض والديات وايجاب الرجم فرجع الى قولهم وترك اجتهاده وهذا لانه لا يجب العصمة للايمة فيجوز عليهم الخطا والكباير فضلا عن الزلل في الاجتهاد

ر فو رسم ان الناس لو تناصفوا وعدلوا استغنوا عن امام قلنا هذا جايز في العقل جواز سداد الناظرين في نظرهم قبل ورود الشرع ولكن العادة الجارية والسنة المطردة ان الناس بانفسهم لا يستقرون على مناهج العدل والشرع الا بحامل يحملهم على ذلك بالتخويف والتشديد ولا يتأتى ذلك الابسياسة الامام والتخويف بالسيف والتشديد على الظالم

٥٧٣ واما الجواب عن فول الشعم اما ان تلقي الواجبات من العقل ١٠ فقد فرغنا منه واما مستند الوجوب في نصب الامام هو الاجماع الدال على النص الوارد من الشرع

وفورهم أن الله تبادك وتعالى أمرنا بطاعة أولي الأمر ومتابعة الصادقين قلنا هذا مسلم في وجوب طاعة الامام على الاطلاق لكن الكلام أغا وقع في التعيين أهو متعين بتعيين الشارع نصا أم وربعين بتعيين اهل الاجماع والاول لم يثبت أذ لو ثبت لنقل ولما تصور سكوت القوم أو سكوت واحد من القوم في موضع اختلاف الناس في تعيين الامام اليس لما كان عند أبي بكر رضى الله عنه نص في تخصيص قريش بالامامة روي ذلك في حال دعوى الانصار فسكتوا عن الدعوى وصارت الامامة مخصوصة بقريش نصاً كذلك لو كان عن الدعوى والدي والمارية الإمامة مخصوصة بقريش نصاً كذلك لو كان

٥) ب يوجب - ٦) ف س

عند احد نص في تخصيص بني هاشم لنقل ذلك حتى يرتفع النزاع فان منازعة الانصار قريشا كنازعة قريش بني هاشم ومنازعة بني هاشم عليًا ومن العجب ان خبر التخصيص بقريش لم يكن متواترا اذ لو تواتر لما ادعت الانصار شركة في الامر وهم قد انقادوا لخبر الاحاد من المنازعة ال

ه فكيف يظن بهم انهم لا ينقادون للخبر المتواتر

فاله قبل عمر رضي الله عنه كان يجوز الامامة لغير قريش بل للموالي حين قال لو كان سالم مولى حذيفة حياً لما تخالجني فيه شك وايضاً فانكم ادعيتم ان لا نص في الامامة وقد ثبت نص في تخصيص قريش بأن قال الايمة من قريش فا جوابكم عمن يقول اذا ثبث نص في تخصيص وريش عن كل المسلمين أفيجوز ان يثبت نص في تخصيص بني هاشم من قريش وايضاً فانكم ادعيتم في الاول احالة من ثبوت النص وربطتم الحكم بالاجماع ثم قلتم ان الاجماع يتضمن نصاً حتى يكون دليلا في الشريعة فقد ربطتم الامامة بالنص فهلا ادعيتم النص على ابي بكر ولم عقدتم بابا في ابطال النص واثبات الاختيار

ولم يظهر منه انه كان يجوز الامامة لغير قريش واما سالم فقد قيل انه كان ينسب الى قريش فلذلك قال ما تخالجني فيه شك لما شهد النبي عليه السلام بحسن سيرته وامانته

واما انهن الخفي الذي يتضمنه الاجماع فهولعمري لازم جدا فان

ع انتج - ٥) اوالمبر احاد

٥٧٤ ) ف زعن كل المسلمين - ٢٠٠٠٧) ف سـ - ١٠٠٠ احالة - ١٠٥٠ ب ف فان - ٥) الم -

الامامة اذا لم تثبت الا بالاجماع والاجماع لا يثبت الا بالنص فلم يثبت الامامة الا بالنص

وربا يكون نصاً في ان الاجاع حجة فتردد الامرين بين هذين وربا يكون نصاً في ان الاجاع حجة فتردد الامرين بين هذين المحتملين فلم يمكنا دعوى النص على ابي بكر وذلك النص ربا لا يكون نصا ظاهرا لكن قرينة الحال عند القوم وهم شهود الحضرة ربا اورثتهم فطعاً فتنزل غير الظاهر عندهم كالظاهر وحصل لهم القطع بذلك واعلم ان الاجماع الماكان حجة لان المجمعين لمجموعهم معصومون عن الخطا والكفر والضلالة وان كان ذلك جايزا في الحصمة فجموع هذه الامة في العصمة نازل منزلة شخص واحد في العصمة ويجوز ان يثبت حكم لمجموع من حيث هو جملة مجموعة وان العصمة وكون ان يثبت لواحد منهم بخبر المتواتر فان العلم يحصل بجموعه وان العلم وغير ذلك وعليه حمل قوله تعالى يا أيّها الذين امنوا اتّقوا الله وكونوا مع الصادة وكالسكر الحاصل من الاقداح والشبع الحاصل من وكونوا مع الصادة وكالسكر الحاصل من الاقداح والشبع الحاصل من وكونوا مع الصادة وكالها وقوله تعالى يا أيّها الذين المنوا اتّقوا الله ويَتْبع غير سَدِيل المؤمنين وقوله تعالى ويَتْبع غير سَدِيل المؤمنين "منوا الله ويته الله ويَتْبع غير سَدِيل المؤمنين "منوا المؤمنين "منوا الله ويتاله ويَتْبع غير سَدِيل المؤمنين "منوا المؤمنين المؤمن الم

واما الحواب عن المعضلة التي اوردوها نقول لا يمكن ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف من يجلس للامامة بعده وينوب منابه فان كان يخبر اصحابه بما سيكون بعده الى يوم القيامة من الفتن والبلايا وخروج الدجال ولقد قال صلى الله عليه وسلم زويت

٦) ا فالامامة لم يثبت

٥٧٥ ١) ف اورثت لهم - ٢) ف فيحصل - ٣) ار واحد

٤,110 (٧ - ١,110 (٦ - بغلا ١ (٥ -

١ ٥٧٦ ف من الامامة -

لي الارض فاريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها وكان يخبر اصحابه العشرة بما يفعله كل واحد ويجري عليــه من القدر واخبر علياً رضي الله عنه انك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وحديث ذي الخويصرة حيث ناظر ونافق وانه سيخرج من • صبيحي هذا الرجل وايتهم أذو الشدية معروف وما قال له في صلح الحديبية انك ستبتلي عمل ما بليت به وصح ذلك يوم التحكيم وما اطلعه الله تعالى على امور أ امه من حال امته كما قال ليَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وقوله قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ ۚ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ وما روى اله رأى في المنام أن أبا بكر ينزع دلوا أو ١٠ دلوين بضعف وان عمر كان ينزع بقوة وشدة فقال عليه السلم فلم ار عبقريًا يفري فريه وقال اقتدوا بالذين من بعدي ابى بكر وعمر فيبعد كل البعد أن لا يطلعه الله تعالى على من يجلس بعده لكن لا يبعد أن ٧٧٥ لأيظهره لاحدولاينص على شخص لانه لم يكن مامورا بذلك وان قدر انه مامور لزم القطع بالنص والاظهار فان الله تعالى بعثه هـادياً ١٠ مهدياً وسراجاً منيرًا هُوَ أَلْـذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقّ الألة

فاله فبل قد اظهر ذلك يوم غدير خم حيث امر الناس بالدوحات وخاطب الناس واخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه

ع) ف كذا في الاصل تصحيح وانه ب وابنه فتركت هذ السطر على ما هو عليــه ٣) استيل بما - ع) اعليه - ٥) ٢٤,٥١ - ٦) ٢,١٩٦

٩,٣٣٠ (٤) ف الى - ٣) ف ولو - ٣) ف ز والاشهاد - ٤) ١٩٩٣ ٥) ف ز فتمر (٢) ب فقمت \_

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار وهذا حين نزل قوله تعالى يَاأَيُّهَا ٱلسُّولُ بَلِيغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ وقد فهم الجاعة من قوله من كنت مولاه فعلي مولاه الخلافة حيث هناه عمر فقال بخ بخ يا علي اصبحت مولى كل مومن ومومنة وقال عليه السلم انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي معدي وقد قال عليه السلم انا مدينة العلم وعلي بابها الى غير ذلك من الاخبار

قبل ان اقتنعتم عمل هذه الاخبار فغذوا منا في حق ابي بكر كذلك حيث ووى مسلم في صحيحه انه قال عليه السلم أيتوني بدواة و كتف اكتب لابي بكر كتابا لاا يختلف عليه اثنان الامه وقال ليصل بالناس ابو بكرا وقال ان وليتموها ابا بكر تجدوه ضعيفا في نفسه قوياً في امر الله تعالى وان وليتموها عمر تجدوه قوياً في نفسه قوياً في امر الله وان تولوها عمن يسلك بكم مسلك السداد وان تولوها علياً تجدوه هادياً مهدياً ياخذ بكم الطريق المستقيم وقال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان وقال حملة الحديث لما نزلت مورة الفتح جاء العباس الى علي رضي الله عنها وقال اني اعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وأئى برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نعى اليه فانطلق بنا اليه نسأله لمن الامر بعده فان كان فيكم فانتم

٩) انزول - ٧) ب ف النبي ٥,٧١ - ٨) ب ز من - ٩...٩) ب ف اكتفيتم حذا الاظهار والاشهار - ١٠) أ س - ١١) ف س - ١٢) ف أ - ١٣...١٣) ب ابي بكر

۱ ۵۷۸ ۱) ا س – ۲) ف كذا (اولًا) نفيت نفسه – ۲) ب ف فيمن – ۱) ف فأكان –

وذاك وان كان في غير كم اوصى بكم الى الوالي فابى علي ورجع العباس الى النبي فقال له في ذلك فخطب الخطبة المعروفة الى قوله الا من ولي هذا الامر فليقبل من مستهم وليتجاوز عن مسيئهم فقيل يا رسول الله اوص بقريش فقال الناس تبع لقريش ثم قال وصيكم باهل بيتي وعترتي خيرا فانهم لحمي احفظوا منهم ما يحفظون فيا بينكم وهذا كله من الاخبار دليل على الاختيار

فارد قبل الما قانا طريق العام بتعيين الامام النص دون الاختياد لان الامام يجب ان يكون على صفات مخصوصة منها العصمة ومنها العلم والعقل ومنها الشجاعة والمواد ومنها العدل على الرعية ولا ٥٧٩

اللاجتهاد وغلبات الظنون في معرفتها ومعرفة مقاديرها أبل لا يعلم ذلك الا بالنص من الرسول مستندا الى وحي من الله فاذا كنتم تختارون الايمة بظواهرهم وتجوزون ان يكونوا من الزنادقة في الباطن وان يكذبوا على الله ورسوله وان يعطلوا الحدود ويبطلوا الحقوق ويتاولوا متشابهات القران على غير وجهها وينقلوا الاخبار وعلى غير طريقها افترا على الله ورسوله أو لم يعهد من بني امية التعرض وعلى على عير طريقها افترا على الله ورسوله أو لم يعهد من بني امية التعرض

وعلى غير طريقها افتراء على الله ورسوله او لم يعهد من بني اميه التعرص لاهل البيت قتلا وهتكاً للحرمة واستحلالاً للاموال أو لم ينقل عنهم الظلم والجور على الرعايا وملابسة الفسق والفجور فما يومنكم ان متابعتكم ايمة الجور تورثكم النار وبئس المصير

٥) ب ف س – ٩) ف ز بعده – ٧) ا س – ٨) ف كما – ٩) ب الاخبار
 — ١٥) ف والفضل – ١١) ف ز والعفة

١) ف محال الا - ٧) ب ف - - ٣) ف مع - ٤) ف تناولو إ
 ١) او بنقلون - ٦) ااستحلال - ٧) ف منهم - ٨) ب مبایعتکم -

فبر صفات الامامة يجوز ان يستدل عليها بالامارات والاقوال تدل على العلم والفضل وحسن الافعال تدل على العفة والمهارة بالحرب تدل على السياسة والشجاءة فكما يستدل بالافعال على الشهادة والقضاء كذلك يستدل على الصفات التي تشترط في الايمة وان ظهر بعد ذلك جهل او جود او ضلال او كفر انخلع منها او الخلعناه وما ينقل عن الاموية فهو صحيح الا انه لا ينافي الامامة عندهم أوعند من يجوز ذلك على الايمة

٥٨٠ فارد في فا القدد الذي من صفات المدح يصير بها مستحقاً للامامة وما العدد من امة يصح به عقد البيعة

في القدر من الصفات أن يكون مسلماً قرشياً مجتهداً في ١٠ العلم بصيراً بسياسة الرعية ذا نجدة وكفاية ومن العلما من نقص من العدد الذي ذكرناه ومنهم من زاد والعدد فقد البيعة فقيل تتم البيعة برجل عدل وقيل برجلين وقيل باربعة وقيل بجماعة من اهل الحل والعقد والاجتهاد والبصيرة بالامور ولو عقد واحد ولم يسمع من الباقين نكير كفى ذلك ويجب الاشهاد به فانه خطب جسيم ١٠ ومنصب عظيم والمسايل المرتبة على ما ذكرناه من عقد البيعة لرجلين في صقعين أو اقليمين فأنه أذا خلع نفسه أو احدث احداثاً يستحق بها الخلع اينخلع أم يستوجب ذلك كله من مظان الاجتهاد وليراجع الكتب المصنفة في الكلام فاني لم اشترط على نفسي في هذا

٩) ا زجا - ١٠) ا وجواز - ١١) ا نجلع - ١٢) ا - - ١٣) ف ٥٨٠ ١) ب ف به - ٧) ف الندر من عدد الامة - ٣) ا منه - ١٤) ف ز عنيفا - ١٥ ب ف القدر - ١٦) ا - ٧) ا لم ينخلع - ١٨) ا كل ذلك

الكتاب نقل ما ذكر في الكلام واغا شرطت حل المشكلات من المعقول المعقول دون المعقول المعقول المنقول المنافق المن

واماكرامات الاوليا، فجايز عقلا ووارد سمعًا ومن اعظم كرامات الله تعالى على عباده "تيسير اسباب الخير لهم وتعسير اسباب الشر ٥٨١ عليهم وحيثما كان التيسير اشد والى الخير اقرب كانت الكرامة اوفر وما ينقل عن بعضهم من خوارق العادات وصح النقل وجب التصديق ولا يجوز الانكار عليه أليس قد ورد في القرآن قصة عرش بلقيس وقول ذلك الولي أنًا آتيك به قبل أنْ يَرْتَد إلَيْك طَرْفُك ما فلمًا رَآه مُستَقِرًا عِنْدَه قال هَذَا مِن فَضْل رَبِي الله لمن الحوارق من موسى ومريم ام عيسى عليه السلام وما ظهر لهما من الحوارق من القا، موسى في اليم كرامة لها ورزق الشتا، في الصيف ورزق الصيف في اليم كرامة في الصحرا، من اعظم الكرامات الصيف في البيم عليها السلام وما ينقل عن صالحي هذه الامة اكثر من ان يحصى المريم عليها السلام وما ينقل عن صالحي هذه الامة اكثر من ان يحصى ويقينًا صادقًا بان خوارق العادات قد ظهرت على ايدي اصحاب ويقينًا صادقًا بان خوارق العادات قد ظهرت على ايدي اصحاب الكرامات

واعلم ان كل كرامة تظهر على يد ولي فهي بعينها معجزة لنبي أذا كأن الولي في معاملاته تابعاً لذلك النبي وكل ما يظهر في حقه . و فهو دليل على صدق استاذه وصاحب شريعته فلا تكون الكرامة

۹) ب ف بل - ۱۰...۱۰ اس - ۱۱) ب ف لعباده ۱۱ (۱ ما ۱ الماليرات - ۲) ۲۷,۵۰ - ۳) ا (ف اولاً) النار.

قط قادحة في المعجزات بل هي مؤيدة لها دالة عليها راجعة عنها ٨٨٥ وعايدة اليها وقد قال النبي كاين في امتى ما كان في الزمان الاول حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وقال عليه السلام أن في امتى من مثله مثل ابرهيم الخليل ومن مثله مثل موسى وفي الآية ولَمَّا ضُرب أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْ لُهُ . يَصِدُّونَ أَ اشارة إلى هذا المعنى ولما كانت شريعت ما اكمل الشرايع ودينه اكمل الاديان كما قال تعالى أُلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَـكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمْتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا وجب ان يكون المتحلي بهذا الدين والشريعة اشرف واكرم ممن تحلى بشريعة اخرى اذ الشرايع والأديان جلايب النفوس والارواح وبقدر التحلي ١٠ بها والثبات فيها والاقبال عليها ينال الشرف والكرامة قال الله تعالى إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْمَلُ لَكُمْ فُرْقَاناً وَلَيكَفِّرْ عَنْكُمْ مُسَيَّ آتُكُمْ وليت شعري اي كرامة تريد على نيل الفرقان بين الحق والباطل وسبيل النجاة والهلاك وفي الخبر لا يزال العب يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومو يداً واي كرامة ., اجل من حصول المحبة بشمراتها المذكورة وفي الخبر لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم العلم الذي ليس معه جهل ولو عرفتم الله حق معرفته ٨٥٥ لزالت الجبال بدعايكم وما اوتي احد من اليقين الأوما لم يوت منه

۱ ۱ ۱ ۱ من یکون – ۲,۰۷ (۲ – ۱) ۱ الشریعة – ۱ (۵ – ۱) ب ن ۱ من – ۱ (۵ – ۱) ب ن آکیل – ۱ (۵ – ۱) ۱ ز من – ۱ (۱ ۹ – ۱) ۱ د من – ۱ (۱ ۹ – ۱) ۱ من – ۱ (۱ ۹ – ۱) ۱ من – ۱ (۱ ۹ – ۱) ۱ من – ۱ (۱ ۹ ۸ – ۱) ۱ من – ۱ (۱ ۹ – ۱) امن – ۱ (۱ ۹ – ۱) ۱ من – ۱ (۱ ۹ – ۱) امن –

<sup>- - 1 (</sup>r - b · · · · · · · · · · · ·

اكثر مما اوتى ً

في بلغنا ان عيسى عليه السلام كان عشي على الما قال صلى الله عليه وسلم لو ازداد يقيناً لمشى على الهواء

ومها بنصل بهذا الموضع الكلام في النسخ وان هذه الشريعة السخة للشرائع كلها وهي اتمها واكملها وان محمداً المصطفى صلى الله الله عليه وسلم خاتم الانبياء وبه نختم الكتاب

فال بعض العلما النسخ رفع الحكم بعد ثبوته وقال بعضهم النسخ تبنين انتها مدة الحكم و كانه تخصيص بزمان وهو بظاهره كان شاملًا لكل زمان وبالنسخ يتبين انه لم يشمل الاوقات كلها وقالت اليهود النسخ رفع تكليف بعد توجهه على العباد وذلك لا يجوز في حق الباري تعالى فانه يو دي ذلك الى البدا والندم على ما قال ولو ان واحدًا منا امر غلامه على كل حال ان يفعل فعلًا ثم منعه من ذلك اما في الحال او في ثاني الحال دل ذلك على انه بدا له ذلك اي ظهر له امر بخلاف ما تصور في الاول او ندم بالقلب على تكليفه

• الاول وهاتان القضيتان مستحيلتان في حق من لا تخفى عليه ذرة ٤٨٥ في الارض ولا في السماء ومن له الملك والملك والتصرف في عباده بما يشاء

بفال رمم المستحيل على نوعين مستحيل لعينه كاجتماع السواد والبياض في محل واحد في حالة واحدة ولا شك ان دفع التكليف ٢٠ وحكم التكليف بعد ثبوته ليس من ذلك القبيل ومستحيل لما

س) ف زولما — یه) ف س — ه) اکان بیشی ۵۸۶ () ف الصفتان —

يفضي الى المحال كخلاف المعلوم ولا محال ها هنا يفضي اليه النسخ الا البدا والندم والبدا يُطلق على معنيين احدها الظهور يقال بدا له الشي اذا ظهر وَبَدا لهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ وهذا لا يجوز على الله تعالى فان المعلومات كلها ظاهرة لديه مكشوفة عنده والنسخ لا يودي الى ذلك لانه كان عالماً بذلك التكليف عند توجهه على والعبد وكان عالماً برفعه عند النسخ فلم يظهر له امر متجدد لم يعلمه ولا رفع الحكم لانه ظهر له شي اخر

وبطنى البدا على الندم على ماكان والندم هو ان يقول قولا او يفعل فعلا لفرض ثم يرى ان المصلحة في غير ما صدر عنه قولا وفعلا وهذا ايضاً لا يجوز في وصف الباري تعالى فانه لا يفعل فعلا ١٠٥٠ لغرض واذا فعل بخلاف ذلك لم يفعله لمصلحة وغرض اخر بل اقواله وافعاله لا تعلل كها بينا قبل فلم يتصور في حقه الندم ولا افضى النسخ الى الندم فتعين القول بان النسخ غير مستحيل عقلا ثم وقوعه شرعاً من ادل الدليل على انه غير مستحيل عقلاً

فنفول لاشك ان موسى عليه السلام تاخر وجوداً عن ادم ونوح ١٠ وهو د وصالح وابرهم واسماعيل ويعقوب وجماعة من الانبيا والاسباط عليهم السلام اهل كان جميع ما ورد به موسى مشروعاً لهم او منها ما كان مشروعاً ومنها ما لم يكن مشروعاً فان كان كله مشروعاً لم فلم يدد موسى بشريعة اصلًا بل قرر الشرايع الماضية وان ورد

٣) ٢٩,٤٨ – ٣) ف زلو – ١٤) ب ف زعنه

٥٨٥ ١) ف عقله - ٢) ا وجوده - ٣) ب ما كان ب ف غير مشروع ٤) ب الجميع ف جميعه -

بحكم واحد في ما ثبت في شرعهم فقد تحقق ان الحكم الاول مرفوع بذلك الحكم او قد انتهى مدة الحكم الاول و تجدد هذا الحكم فثبت النسخ وان انكروا ذلك فنكاح الاخوات في زمن ادم عليه السلم حتى قيل انه استمر ذلك الحكم الى زمن نوح مما يجب • الاعتراف به ليتحقق النسل والذرية وتوبة عبدة العجل بقتل انفسهم كان محكماً لم يكن قبل ذلك وصار مرفوعاً عن غيرهم في التورية " والختان في اليوم السابع من الولادة حكم لم يكن لنوح وغيره بل ترك الختان كان مشروعاً لهم وامر بذلك ابرهيم عليه السلام على الكبر واطلق له ان لا يختن اسماعيل في طفوليته حتى يصير مراهقًا وحظر ٥٨٦ ١٠ على موسى ترك الحتان فوق سبعة ايام والتمسك بالسبت ما كان واجباً على الانبيا. قبل موسى عليه السلام ثم صار واجباً على موسى فا المستحيل ان يعود الى ماكان مباحاً وكذلك الصيدفي يوم السبت وجميع الافعال الدنياوية كان مباحاً قبل موسى عليه السلام فصار عظورًا على موسى والمواعدة من ادل الدلائل على النسخ اذ واعده ١٠ الميقات ثلثين ليلة ثم اتما بعشر فتم ميقات دبه ادبعين ليلة و كذلك تلك التكاليف الشديدة على بني اسرائيل ما كانت واجبة على من

والمر في ذلك كلم ان الحظر والوجوب احكام لا ترجع الى الافعال حتى تكون صفات لها ولا الافعال كانت على صفات من

ه) ب ف زمثلاً ب ٩) ازقد ب ٧) ازمدة ب ٨) از ذلك ب ٩) التوبة ب ٥٨ ب ١ ز ذلك ب ٩) التوبة ب ٥٨٩ وكل عمل دنياوي ب ١ س ب ١٠٠٠ ف وكل عمل دنياوي ب ١ س ب ١٠٠٠ ف وكل عمل دنياوي ب ١ س ب ١ ف ز ١ ميوي ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ س ب ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز ١ ف ز

الحسن والقبح ورد الشرع بتقريرها ولا قول الشارع اكسبها صفات لا تقبل الرفع والوضع بل الاحكام راجعة الى أقو ال'الشارع وتوصف الافعال بها قولا لا فعلا شرعا لا عقلا فيجوز ان يرتفع بعضها ببعض وذلك كالحرمة في الاجنبيات ترتفع بالعقد الصحيح والحل في المنكوحة يرتفع بالطلاق المبين وكاحكام المقيم تخالف احكام المسافر واحكام. ٥٨٧ الرجال في بعض الاحو ال تخالف احكام ربات الحجال واذا كانت الاحكام قابلة للرفع والوضع والتغيير والتبديل فما المستحيل في وضع احكام على اقوام في زمن ثم رفعها عن اقوام في زمن اخر ثم يقابل التكليف بالافعال وتقابل التغييرات العقلية من الموت والحيوة والصحة والسقم والراحة والشدة والنعمة والبلية وانسات الزرع وافساده ١٠ وانشا. الحيوان واهلاكه وخلق الانسان وافنائه تارة الى مدة وتارة في الحال من غير مهلة تصريف لا بد انهم حيث يشأكما يشأك يسألُ عَمَّا يَفْعَلُ أَ بِالتَّغِيرِاتِ التَّكليفية من الأباحة والحظر والايجاب والاطلاق والمشي تارة الى موضع والوقوف تارة في موضع والقيام تارة والقعود اخرى تصريفاً لعقولهم ونفوسهم كما يشأ حيث يشاكلا ١٠ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ۚ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْ وَإِلَيْـهِ يُرْجَعُونَ له الملك والملك والخلق والامر والفعل والقول والتصريف والتكليف اليس الخلق الأول في مادة الانسان يتصرف في تربيته من سلالة الى نطفة الى غلقة ألى مضغة الى عظام الى كسوة العظام لحما

٧) اقول - ١٥٨ - ٩) ف الاجنبية

٥٨٧ أَ) االعقلية – ٢) ا سـ ٣ ، ٢١,٧٣ ف زَوْهُمْ يُسْأَلُونَ – ١٠) ب ف ادنه – ٥) ب ف يقول – ٦ ، ٣٩,٨٣ – ٧) ا متصرف –

الى خلق اخر فتبادك الله احسن الخالقين انشأ من طور الى طور ابدا من كور الى كور وكل مرتبة ناسخة للصورة الاولى لابسة الصورة اخرى ثم خالفت تلك الصورة الى اخرى كذلك الامر الاول ١٨٨ في كسوة صورة لنوع الانسان اليتصرف بتربيتها أمن شريعة الى ماله مشريعة وكل شريعة ناسخة صورة ولابسة اخرى حتى ينتهي الى كال الشرايع كلها وتختم بخاتم النبيين كلهم وليس بعد الكمال والاستقامة الا المعاد والقيامة بعثت انا والساعة كهاتين فيتم الخلق هنالك ويتم الامر ها هنا وتختم الخلقة بكمال حال النطفة انسانا تاما وتختم الشريعة بكمال حال النطفة انسانا تاما وتختم الشريعة بكمال حال النطفة انسانا تاما وتختم الشريعة ورَضيت كم ألا المكرة وينا رضينا بالله وبالسلام دينا وبعمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نبياً وبالقران ربا وبالاسلام دينا وبعمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نبياً وبالقران اماماً وبالكمبة قبلة وبالمومنين اخوانا الماماً وبالكمبة قبلة وبالمومنين اخوانا المنتها وسلم نبياً وبالكمبة قبلة وبالمومنين اخوانا الماماً وبالكمبة قبلة وبالمومنين اخوانا الماماً وبالكمبة قبلة وبالمومنين اخوانا الماماً وبالكمبة قبلة وبالمومنين اخوانا المنت المومنين اخوانا المنتوانية وينا الكمبة قبلة وبالمومنين الماماً وبالكمبة قبلة وبالمومنين المناسة وتختم المسلمة قبلة وبالمومنين المناسة ويتا ويتونية ويتونية ويتونية ويتورث ويتا ويتونية و

وقد نجز غرضنا من عشرين العدة في بيان نهايات اقدام اهـل الكلام وان تنفس الاجل وامهل العمر شرعنا في عشرين اخرى

٨...٨) خلفا - ٩) ف (الحط الثاني) ابداعًا - ١٠) ف كون ب كوة ١١) الانه ب كنسبة

١٠٥ ١) ١ ز ان - ٧) ١ بترتيبها - ٣٠..٣) ١ - ٤) ف هناك ١ الحلف - ٦) ١ ويتم - ٧) ف س - ٨) ٥,٥ - ٩) ١ رضيت ١٠) ب ز وقه الحمد تم الكتاب بحمد الله تمالى وحسن توفيف وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً ١ وب ويرد فصل في « الجوهر الغرد » نفلته الى الذيل . ولا ذكر للجوهر الفرد مطلقاً في اقدم النسخ (ف) وكتب في آخر (لنسخة (ب) تم الكتاب . وكل النسخ (للاث تحتوي على دعاء زبن العابدين الذي اثبته كختام مناسب للكتاب

۱ ۵۹۸ و ) ف المشرین – ۱۷) ف العالم – ۱۳) ب ف العمر – ۱۵) ب واسهل الاجل ف وامهل الاجل –

في سيان نهايات اوهام الحكماء الالهيين وعند ذلك يحق كنا ان نقول° وحقاً وصدقاً نقول متبركين بالفاظ الصالحين وهي كلمات ملتقطة من دعوات زين العالدين رضوان الله عليه يامن لا يبلغ ادني ما استأثرت به من جلالك وعزتك اقصى نعت الناعتين يا من قصرت عن رويته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين يا من لا تراه • العبون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون انت كما وصفت ب ٩٥٥ نفسك وانت كما اثنيت على نفسك ضلت فيك الصفات وتقسمت دونك النعوت وحادت في كبريا الطايف الاوهام والعقول انت الاول في اذليتك وعلى ذلك انت دايم لا تزول وانت الاخر' في الديتك وكذلك انت قايم لا تحول وانت الظاهر فما احتجبت عن ١٠ شي وانت الباطن فما اختفيت في شي ولا تغيرك الدهور ولا تبليك الامور ولا يعتورك الزمان ولا يحويك المكان ولا يشغلك شان عن شان كذلك انت الله الذي لا اله الا انت لك الاسما الحسني والمثل الاعلى والكلمة العليا انزلت الكتب بالحق وارسلت الرسل بالصدق وختمتهم باخرهم عصرًا واولهم ماثرة وذكرًا محمد المصطفى صلى الله ١٠ عليه وسلم اللهم اكتب لي هذه الشهادة عندك واجعلها عهدا توديه لي يوم القيامة وقد رضيت عني يا ارحم الراحين ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُو بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَالُ

و) ب فصول ج ) ف متلقطة ب ز ماثورة ج ) اس ج ) ب اذنا
 ه) ب فصول ج ) اخر ج ) ف يحرك ج ) ف س ج ) ف و الكلمية

[الذيل]

مسئلت

# الني اثبات الجوهر الفردا

الجسم ينتهي بالتجزية الى حد لا يقبل الوصف بالتجزي ويسميه المتكلمون جوهرا فردا وصارت الفلاسفة الى انه لا ينتهي الى حد لا يقبل الوصف بالتجزي ال

ومدار المئلة على ان الجسم عند المتكلم هو المركب من اجزا، متناهية وما تحصره النهايات والاطراف لا يشتمل على ما لا نهاية له وعند الفيلسوف الاجزاء الما تحدث بالفعل في الجسم اما دضاً . وكسراً واما بانتشاره واما باختلاف عرضين واما بالوهم والقوة

والجسم مركب من هيولي وصورة لا من اجزا متحيزة ٥٨٩

وربل المنكلم في المسئلة ان المتناهي اطرافه واضلاعه يستحيل ان يشتمل على منقسات بلانهاية فان المحصور بالنهايات لا يكون حاصر ا عالانهايات له وايضاً فان الاتصال المحسوس في الجسم متناه

۸۸ ۱۱...۱۱ ب... – ۱۲...۱۲) ا (لتجزي – ۱۳۰۰) ب ز من – ۱۶) ا انشاره ۸۸ د ۱ اظلاعه –

بالحس والانفصال يستدعي سبق اتصال لا محالة فلو كان الجسم مما ينفصل عن النهاية فليكن فيه الاتصال غير النهاية فان كان الانفصال بالفعل فيسبقه الاتصال بالفعل وانكان الانفصال بالقوة والوهم فليكن فيه الاتصال القوة والوهم ثم اتصاله متناه قوة وفعلا فانفصاله يجب ان يكون كذلك وايضا فان المقدار الذي اشتمل • عليه الجسم متناه معدود مقدور فلو نصّف الجسم نصفين وكان احد المقدارين يقبل التجزي الى غير النهاية حتى يصير ذا مقادير بغير نهاية فيلزم أن يكون الاقل وهو النصف مثل الاكثر وهو الجملة ويلزم ان يكون فيما لا يتناهي من المقادير تفاوت الاقل والاكثر وكلاهما

فاله فبل ما ذكرتموه صحيح في تقدير اجزا الجسم بالفعل فان الجسم المتناهي لا يشتمل على اجزا الفعل غير متناهية لكنا نقول هو يشتمل على اجزاً بالقوة غير متناهية فالمحصور في الفعل لايجصر • ٩٥ غير المتناهي بالفعل فلم لا يجوز ان يحصر غير المتناهي بالقوة وفيه النزاع قلنا ما قدرتموه أبالقوة أيجوز كني العقل ان يخرج الى الفعـ ل ١٠٠ فان لم يجز فلهرت الاستحالة وبقي الوهم المجرد الذي دل على خلافه برهان المقل° وان جـاز خروجه الى الفعل وقدرنا خروجــه الى الفعل ولم المحال الذي ذكرنا هذا كما يقال ما من جسم الا ويكن

٧) ایتصل غیر - ١٠٠٣) ب س - ١٥) ب س - ١٥ ب مقدر - ١٩ ب ز منه ن · ( ۸ - س · ( Y · · · ۲ -

١٠٥٩٠) ب الغير – ٢٠٠٠٢) ا سـ – ١٠٠٣) ب من القوة – ١٤ ب يظهر

ان يتصل به جسم اخر بحيث لا يقف الوهم الى حد ونهاية ثم لا يدل ذلك على ان جما لا يتناهى متصور الوجود بل الاتصال في الجسم بحوز الى حد لا ينتهي الى هذا المحال وهو تصور جسم لا يتناهى وان بقي الوهم في حال التقدير الوهمي وذلك عما يتمثل في الوهم من خلا خارج العالم فانه يتوهم حدًا ونهاية للعالم ثم يقدر فضا وخلا ونتهى به والا فيثبت خلا فارغا وذلك خلاف العقل وبرهانه

وسلك امام الحرمين في اثبات الجزء الفرد مسلكًا اخر فقال نفرض الكلام في كرة حقيقية وبسيط حقيقي ونضرب ابالكرة على البسيط افيلاقيه ام لا فان لاقاه افيلاقيه المختصم ام لا فان الاقاه بغير منقسم فذلك ولاقاه بمنقسم فليست كرة بل هو بسيط وان لاقاه بغير منقسم فذلك الجوهر الفرد ويمكن ان يطرد هذا البرهان ايضًا في البسيط المتناهي بحده فان الحد خط والخط طول لا عرض له فقد تناهى الجسم فان المحد كان الحد الذي يتناهى به منقسماً لم يكن خطً وان لم ينقسم عرضا وانقسم طولا فينقسم الى نقط وهو امر لا ينقسم وذلك هو الجزء الفرد عند المتكلم وعلى كل حال متناه فاغا يتناهى بامر لا ينقسم سطحاً وخطًا ونقطة والا لم يكن نهاية

فاله فيرالسطح والخطوالنقطة اعراض عندنا فالنقطة عرض للخط والخط عرض في السطح والسطح عرض في الجسم وما كان عرضاً لا يقبل الوصف بالتجزية والجوهر الفرد عندكم حجم له جثة ومساحة

٩) اجسم - ٧) ب على - ٨...٨) ب ويثبت - ٩) اس - ١٠) ب يفرض
 - ١١) ب يضرب - ١٢٠ .١٢٠) ب س - ١٩٠ ف افبمنقسم او لا بمنقسم
 ١٩٥ ١) ب زما - ٢٠) اس - ٣) اسحطا -

فلذلك لزمكم ما لا يلزمنا في ابعاده الثلثة فلنا هب انه اعراض قايمة بالجسم اليست هي اعراضا تنقسم بانقسام الجسم فان النقطة على اصلكم شي ما لا تنقسم والخط ينقسم طولا ولا ينقسم عرضا والسطح ينقسم طولا وعرضا ولا ينقسم عقباً والجسم ينقسم طولا وعرضا وعمقا وكما ان الاعراض تنقسم بانقسام المحل وتتحد باتحاد وعرضا وعتحد المحل باتحاده وكما انكم سميتم هذه الاعراض نهايات المحل ويتحد المحل باتحاده وكما انكم سميتم هذه الاعراض نهايات الجسم كذلك الجوهر عندنا اطراف ونهايات وليست بذي اطراف

اما شبههم قالوا لو قدرنا جوهرا بين جوهرين افيلاقي ما على دوه عينه بعين ما على يساره ام بغيره فان قلتم بعينه فهو سفسطة فان قلتم بغيره فقد ثبت التجزي في الجوهر الفرد و كذلك لاقى احدها بكله او ببعضه فان لاقاه بكله واسره لم يبتى للثاني ملاقاة فان المشغول بكل واسراكيف يصير مشغولا بغيره وان لاقاه ببعضه فقد تجزى و كذلك صوروا جوهرا على متصل جوهرين فانه يلاقي الجوهرين السفلاوين واغا يلاقي كل واحد منها بطرف غير الاخر وان منع و هذا التصوير فصوروا خطاً مركباً من ستة اجزا وخطا يحاذيه من ستة اجزا وعلى داس احد الخطين جوهر وعلى ذنب الخط الاخر جوهر وقدرنا تحرك الجوهرين في حالة واحدة على تساوي الحركتين

٤) ب من الابعاد - ٥) ب اضا - ٦) ا اعراض - ٧) ب س - ٨) وليس ? ٩) ب بنير - ١٠) ب زله

١٥٩٢ ) في الهاش اذا - ٣) ب لاقاه في - ٣) ب بكله واسره - ٣) ١
 - - ٥) ب فصورا -

فلا شك انه يتاز احدهما على الثاني ويتحاذيان ويتقابلان على نقطة وليسا متحاذيين الاعلى الثالث والرابع فيكون الجوهر المتحرك على متصل الثالث والرابع محاذياً للجوهر الثاني وكذلك الزمونا جواهر عفوفة بواهر فلا شك انه ياس كل واحد من الجواهر بغير ما • تماس البواقي فتنقسم بستة اجزاء وكذلك النقطة في الدائرة تلاقي اجزاء الدائرة فلولا ان فيها بالقوة ما في اجزاء الدايرة والا لما لاقتها وكذلك لوقدرنا جوهرا متحركا على محيط الدائرة وجوهرا متحركا على مركز الدائرة وبين الجوهرين خط متصل بها جميعًا فان تحرك الجوهر على المحيط حركة واحدة وقطع حيزا واحدا وتحرك الخط . ، بحر كته فيجب ان يتحرك الخط الذي على المركز اقبل من تلك المسافة وانما قلتها او كثرتها ببعد طول الخط وقصره وذلك هو بعد ٥٩٣ المسافة بين المحيط والمركز فيودي الى ان ينقطع من المركز اقل من جز واحد وذلك مثل فول بالتجزي ومثل حركة الشمس مع الظل فان الشمس تتحرك عن فلكها اقدامًا كثيرة حتى يظهر في الظل قدم ١٠ واحد فلو قدرنا حركتهما عقدار جز الحد فيجب ان يتحرك الظل عقدار الف جزء من جزء فيتجزى الجز المفروض

الجواب عن هذه الشبهات من وجهين احدهما الالزامات والمعارضات والثاني التحقيق أ

اما الاول فنقول بنيتم هذه الالزامات على قضية مذهبنا لا على ١٠ مقتضى مذهبكم لا يتصور جوهر فرد

٣) ب يجتاز - ٧...٧) ا س - ٨) ب س - ١) ب الجوهر
 ٣) ب الشبهة - ٣) ب ز وبيان الصواب فيه - ٤) ا قضية

وليس هذا التقدير والفرض على مقتضى مذهبنا صحيحاً فان الذي اثبتناه معقول بالدليل غير محسوس ولا موهوم وذلك انا اقتا البرهان على ان جسما محدودا متناهياً محصورا لا يشتمل على ما ليس بمتناه وغير محدود ولا محصور فلا يجوز ان بتجزى ابدا فبقي التجزي مدلول دليلنا العقلي ثم يلزم ان يبقى شيء لا ينقسم ولا يتجزى ونسميه جوهرا فردا هذا كما قررتموه في اثبات الهيولى والصورة جوهرين وحققتم الفصل بين الجوهرين عقلا لاحساً واحلتم انفصال فتوجه الالزام عليكم ونقول الهيولى جوهر قابل للتحيز والتشكل والتحير والتشكل صورة في الهيولى والجسم مركب منها وكل والتحير والتشكل المودة في الهيولى والجسم مركب منها وكل والتحير والتشكل المودة في الهيولى والجسم مركب منها وكل والتحير والتشكل التحير والتشكل المودة في الهيولى والجسم مركب منها وكل والتحير والتشكل التجزي من حيث الصورة ام من حيث الهيولى

افامه فبرالتجزي من حيث الصورة فهو باطل فان الصورة اتصال والاتصال كيف يكون قابلا للانفصال بل قابل للانفصال امر اخر وهو الهمولي

فنول أو تقوى تلك الهيولى على قبول انفصالات بلا نهاية وهل فيها قوة هذا القبول فان لم تقو فذلك المعني بالجوهر الفرد عندنا وان قويت على ذلك فيفضي هذا التجزي الى جواز وجود جسم بسيط ذاهب في الجهات بغير نهاية وقد قام البرهان على استحالته وكل ما ذكرناه في الهيولى وقبولها للصورة فهي الابعاد الثلاثة الطول ٧٠

ا معقولا - ٦١ ب الدليل

١٠٠١) ب س - ٧) ا في الهامش من القبول - ٣) ب وننس الاتصال

والعرض والعمق تحقق مثله في الجوهر الفرد وقبوله ذلك اتصال واحد واتصال منست جهات او ست اتصالات الا ان المتكلم يقول ذلك بانضام امثالها اليها والفيلسوف يقول ذلك بانضام صورتها اليها ونقول ما فرضتموه علينا من الجواهر الثلاثة انما هو الزام على مذهبنا ٥٩٥ • وليس الفرض صحيحاً ولا الجوهر على ما قررتموه وهي الجواهر التي نقول فيها انها لا تتجزى فان مدلول دليلنا ان كل ما حصره جسم متناه بجب ان يكون متناهيا وما لا يتناهى لا يحصره ما ً يتناهى ثم انا نسمي ما انتهى جزا فردا اصطلاحا وذلك معقول الدليل وليس بمحسوس ولان ما يقدره الوهم ودل عليه البرهان هو ذلك الجزء ١٠ الذي انتهى به فانا نقول الجوهر الذي بين الجوهرين يلاقي احدهما بطرف فنقول ان ذلك الطرف متحيز او عير متحيز فان كان متحيزا فهو الجوهر الفرد وليس بيطرف وقد فرضتم انه طرف وان لم يكن متحيزا فذلك غرض قايم بمتحيز هو الجزء الفرد عندنا لا ما قدرتموه فالطرفان جزءان فردان والوسط ايضاً فرد فقد اعترفتم بالالزام الذي ١٠ تمسكتم به انه ذو نهايتين ووسط وذلك هو الاجزا. الثلث عندنا ولا يودي الى التجزي ابدا فان الطرف لا ينقسم ولو انقسم ما كان طرفاً ينقسم والجسم ينتهي ببسيطه وهو السطح وذلك ينقسم طولا وعرضا ولا ينقسم عمقا والسطح ينتهي بخطه وذلك ينقسم طولا ولا ٠٠ ينقسم عرضاً والخط ينتهي بنقطته وذلك لا ينقسم لا طولا ولا ٥٩٦

١٥٥٥ ١) ب مدارك دليه - ١٠ ازلا - ١٠ ام - ١٠ ب كل

عرضا ولا عمقا وهو المثال الموازن للجوهر الفرد الا ان النقطة عندكم موهومة وعندنا الجوهرالفرد موجود والنقطة والحط والسطح عرض عندكم وعندنا جوهر ولا يختلف ذلك بكونه جوهرا وعرضا فان المقصود اثبات التناهي وقد حصل وكل ما لاقى شيئاً فانما يلاقيه بحد ونهاية فهو غير منقسم والا فلا تحصل الملاقاة والماسة

<sup>•</sup> ١٠٠١) ب س - ٧) ب للمنقسم - ٣) ب بغير - ٤) ا اضافته - ٥) ب س - ٢٠٠١) ب س - ٧) ب تعريرا

وذلك مال وان لم تقو على ذلك بل قوتها الى حد ما تنتهي اليه هو الجزء الفرد الذي لا يتجزى بقي ها هنا في هذه الصورة وهو الانفصال في جانب الوهم انه لا يقف حتى يقدر عالماً متصلاً بعالم اخر الى ما لا يتناهى فذلك عمل الوهم المخالف لبرهان العقل فلا نقبل وذلك بل نقول ثم ان الوهم الما يصدق بشرط ان لا يودي الى جسم غير متناه وذلك خلاف العقل ونقول ها هنا ان الوهم الما يصدق بشرط ان لا يودي الى اجزاء غير متناهية وذلك خلاف العقل وهذا اخر ما ينتهي اليه نظر الناظر في هذه المسئلة فان الحصم ربما يساعد على أن الاجزا التي هي غير متناهية بالفعل في الجسم غير متصور على أن الاجزا التي هي غير متناهية بالفعل في الجسم غير متصور بقوته لا تقوى على قبول بقوته لا تقوى على قبول بقوته لا تقوى على قبول المحدود كزيادة عالم أخر وزيادة فضا وخلا يتوهم زيادة على الجسم المحدود كزيادة عالم أخر وزيادة فضا وخلا وراء العالم كذلك لا يقف الى حد لا يتوهم نقصاناً على الجسم الى وراء العالم كذلك لا يقف الى حد لا يتوهم نقصاناً على الجسم الى وراء نقصان اخر حتى يقدر ملاق الجسم لا يتناهى وبعض الفلاسفة وبعض الفلاسفة

٧...٣) ب .. ب ز فذلك هو الجزء الفرد الذي لا يتجزى بني ها هنا في هذه الصورة وهو الانفصال في جانب الوهم انه لا يقف كما بني هناك وهو الاتصال في جانب الوهم انه لا يقف حتى يقدر عالمًا متصلًا بعالم اخر الى ما لا يتناهى فذلك عمل الوهم المخالف لبرهان العقل فلا يقبل ذلك بل نقول ثم ان الوهم انما يصدق بشرط ان لا يودي الى جسد غير متناه فلذلك نقول في قوته على قبول الاتصال فان قويت حصل اجزاء لا تتناهى واعداد في اعداد لا تتناهى وذلك ايضا محال فان لم تقو على ذلك بل قوضا الى حد ما تنتهي اليه فيقف دونه وذلك خلاف العقل وهذا اخر ما ينهى اليه الح بسس السه

 $<sup>090 \</sup>dots 0$  اعلم  $090 \dots 0$  ب ز فهو فیما هو خارج المتناهی یقدر ما لا یتناهی  $090 \dots 0$  بنص خارج المتناهی یقدر ما لا یتناهی وفیا هو داخل المتناهی یقدر ما لا یتناهی  $090 \dots 0$  بنص

يفطن فيا ورا العالم فلم يثبت خلا وفضا بتناهي الاجسام وما يفطن فيا هو داخل العالم فاثبت ملا وفيضاً بلا تناهي الاجزا ولا خارج من المحيط ولا داخل في المركز والله اعلم



<sup>-</sup> ۲۰۰۱ ب خلاوفضی فلا

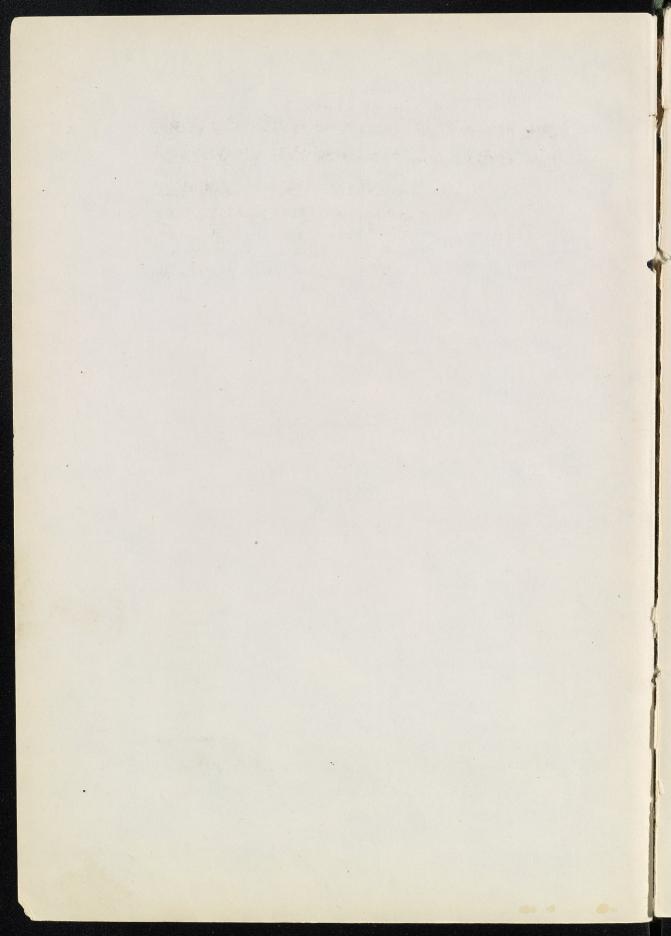

### LIST OF NAMES

; r.., r ; 194, 4 ; 1v1, v ; 178-1 älben rer, 9 المغيرية ١٠٣, ١١ الملل والنعل ١٠ ,٥, ١٠ الملل ۲۸0, ۳ النجارية ه ٣٤١,

النجدات ۱۴ ، ۱۸۱ ، ۸-۲۸ النظام ۲ ، ۲۳۸ ، ۱۵ ، ۲۳۹ ، ۲۴۰ النظام ۲ ، ۲۲۸ الهاشمية ١٠٣, ١١ هرمس ۴۲۸, ۳ هشام [بن عمرو الشيباني] الفُوطي ٢١٢، ١٥ المنطقيون ٢١٢، ١٣ هشام بن الحكم ۲۴۰، ۱۱ ، ۲۱۷، ۲ ، ۲۳۸، ۲ النجار ۲ ، ۲۳۸، ۱۳ ، ۲۴۲، ۱۱ ، ۲۴۲ ; rrv, 1v; rro, 1v; rr1, 9. الوعيدية ٩ ,٣٧٣, ٢ ,٢٥٥

الحلولية ه ١٠۴, ١ الحنابلة ع ٣١٣, ٣ سعد

خوارج ۳۰۱٬۳۳ ز ۴۰۱٬۱۳ ز ۴۰۸٬۱۱ ز ۴۰۸٬۱۱۴ (۴۰۱٬۳۳ ز ۱۲۲٬۹ الدهرية ۱۲۲٬۹ ز ۱۲۲٬۹۱ ز ۱۲۲٬۹۱ ز ۴۸۷٬۷۰ الزبدية ۴۸۷٬۷۰ ز

سعد بن عبادة ۴۸۲, ۱۱ ;۴۷۹, ۱۰ شعد سقراط ۸ , ۵

الشَّحَّام ٢ ,١٥١ ; ١١ ,٣٠٠

شيث ۳۸,۳

الشيعة ١٥ (١٣٩, ٥ (١٣٩) ٢ (١٣٩); ١٠ (١٣٩)

> ضرار بن عمرو ۱۰۹, ۷ الطبایعین ۳,۳۰ عاذیمون ۴۳۸,۳

العباس ۷ ،۴۸۳; ۱۱ ،۴۹۴ عبد الله بن سعید الکلابی ۷ ،۱۸۱; ۲۱ ،۳۰۳

عبد الله بن سعید المکاری بی ۱۳۰۴, ۱۳ , ۱۳۹۴ و ۱۴۹۴ و ۱۴۹۴ و ۱۴۹۴ و ۱۴۹۴ و ۱۴۹۴ و ۱۴۸۳ و ۱۴۸۳ و ۱۴۸۳ و ۱۴۸۳ و ۱۴۹۳ و ۱۴۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱

عمر (الحليفة) ۴۸۲, ۱۱, ۱۳ (۱۲, ۱۵, ۴۷۹; ۴۸۲, ۱۱ (۱۹۴۹)

الغالية ١٠٣, ١٠-١٠، ١٢٥, ١٨ ١٢٨, ١٨ الغنية وشرح الارشاد ٣٨, ١٥ الفارابي راجع ابو نصر

الفلاسفة الألهيون ١٤، ١٩، ١٠ و٣٢٩, ١٠

فيثاغورس ، , ه القاصي راجع ابو بكر الباقلاني

قدریة ه ۱۴ (۳۸۲ ۴ ۱۴) ۱۴۱۴ز ۴۸۱ (۱۴

> قدماء الأوايل ٢١٥, ٨ ; ٥٥, ١٠ الكرامي ٢٠، ٢٠ , ١٠

الکرامیة ۱۰ (۱۰۴ می ۱۰۳۱) ۱۱۹۰ (۱۰۳۰ ز ۱۱۹۰ ۱۱۹۰ ز ۱۱۹۰ ز ۱۱۹۰ ز ۱۱۹۰ ز ۱۲۰۰ ز ۱۲۹۰ ز ۱۲۰۰ ز ۱۲۰۰ ز ۱۳ ز ۲۲۰۰ ز ۱۰۰ ز ۱۰ ز ۱۰۰ ز ۱۰۰ ز ۱۰ ز ۱۰۰ ز ۱۰ ز ۱۰

الكلابي راجع عبد الله بن سعيد

; 9A, 11 ; FF, 14 ; FB. 1. ; 110, r ; 111, r ; 110, r ; 111, a ; 110, a ; 111, a ; 1

المجوس ١٠ ,٥٥ , ٣ ;٥٥ , ١٥ , ٢٧٠ , ٩ . محمد بن علي الباقر ، ١٣٠,

محمد بن الهيمم ١٢٣,٨ ; ١١١٤, ١٢ ; ١٢٣,٨ ألمرجئة المرجئة ١٤٧٥, ١ ; ١٤٧٤ ; ١ ، ١٠٣٠ المشبهة ١٠٣. ١٠٣ ; ١٠٣

;00, 1m;00, m; m9, 16; mm, 14 all said and 10 all said and 10

## فهرست اسماء الرحال

اسامة بن زيد ١٠ ٢٨٣٠ ابن سينا راجع ابو على الاستاذ انظر ابو أسحق الاسفرائي ابو اسحق الأسفرائني ١٢,١، ٢٧,١٣ ز ٢١,١٨، الاسكندر الافروديسي ١١ ،٥ m9., 14 ; ma9, 17 ; mon, 10 ; 149, 10 ابو الحسن الأشعري ١١, ١١; ١١, ٢، ١٢, ٢ الاشعري راجع ابو الحسن الأشعرية ١ ،١٥١, ٨ ،١٧١ ، ١ ،١٨١ ; : IMI, v ; 91, 10 ; AV, 1V ; VA, A ; VY, 1A ; mir, 10 ; m. F, 1. ; r91, v ; r1A, 1" ; FTA, T ; FOA, IV ; FFT-FOO ; FFO, IV ; mon, 9 ; mil, 11 ; mr9, 10 ; mr., 17 ; FTI, F ; TAA, F, IF ; TA., 10 ; PVI, IP ; PTV, A ; PTP, IP ; POV, IT ; FT1, 14 ; FO9, V ; FOV, F ; FFO, T rvr, 1. ; rvr, r ; r1., 1. ; FIV, Y ; FIF, I ; F.Y, IY ; FAY, IA ابو بكر (الخليفة) ۴۸۲, ۱۵ ;۴۷۹, ۳۰ ، ۱۸ FVA, 0 ; FVI, 1A افلاطن ۸ ,٥ ; ۱۲۷ افلاطن ; 169 ., 1A ; 16A9, 1V ; 16A9, 1 ; 16AM, 1 16916, 1. ;16917, 9 ;1691, 0 ;1691, 116 امام الحرمين انظر ابو المعالى الجويني ابو بكر الاصم ١٤ ، ٢٨١ PAV, o Zinlal ابو بكر الباقلاني (القاضي) ۲۷-۷۳; ۱۱, ۱۱, ۷۰; انبدقلس ۸ ,٥ ; 1PT, 1., 1A ; 1PT, 0 ; VA, P, Y انكساغورس ٧ ,٥ MIT, 10 ; FMA, T ; IVM, IV انكسمايس ٧,٥ ابو الحسين البصري ٨ ،١٥١; ١٦ ،١٧٥; الباطنية ١٢٨, ١٨ rov, 17 ; rri, 9 ; ivv, v براهمة ٣٠١, ١٢ ;٣٧١, ١٢ ;٣٧١, ٣ قمه ابو سفیان ۴ ،۳۸۳ ابو على الجبائي راجع الجبائي برقلس ۱۱ ,۴۵ , ۷ ;۵ ,۱۱ برقلس ابو على الحسين بن عبد الله بن سينا ; ٣٩٥, r. ; ٣٧٧, la ; ٣٧١, ٣ قيضانة ; ro, 19 ; rr, 1. ; ro, 17 ; o, 17 ثالیس ۲ ,ه rre, r. ; rri, 14 ابو القاسم سليمان بن ناصر الانصاري ثامسطيوس ١٢ ٥٠ ثنوية ٣ ، ١٥ ، ١٣ ; ١١ ، ١٣ ; ٢١٣ ; ٣٠ ، ابو المعالى . . . الجويني ۲ ، ۱۲ ; ۲۱ , ۲۷ ; 1 vr, 1. ; 1 ml, A ; 1.9, 7 الحاحظ ۲۳۹ , ۲۳۸ , ۱۴ الحاحظ ابو نصر الفارابي ١٢ ٥٠ الجبائي ه را۱۱ ; ۲۸۸ ، ۱۱ ز ۱۱، ۱۸ ابو هاشم بن الجبائي ه ١٣١, ۴، ١٤ ; ١٣٢ ; mere, 4 ; mel, A ; mr., 11 ; 1 v v, 7 ; 1 15 · , 1 ; 1 1 ; 1 1 ; 1 1 7 , 0 جبرية ٥ , ٢٥٦ , ٥ , ٣٨٦ , ١٦ جبرية ; FAA, IT ; iAA, P. ; 190, v ; IA., IT جعفر بن محمد الصادق ۲۵۹, ۱۲ MEI, A جهم بن صفوان ۹ ۱۱۵ ; ۱۱۹ به ۲۱۵ ; ابو الهذيل العلاف م ١٥١، ٥ ،١٨٠; rrv, 1v ; rro, 1v ; rr., 17 mr., 11 ; +1v, 1 ; ror, 19 ; 17A, 11, 10 slatal

ادریس ۴۲۸,۳ ادریس

ارسطاطالیس ۱۰ ; ۵ , ۱۱ ,۳۳ , ۲۰

FYY, IA

### CONTENTS

والم في اثبات نبوة نبينا محمد صلى الله علية وسلم. وبيان معجزاته ووجة دلالة الكتاب العزيز على صدقه. وجمل من الكلام في السمعيات من الاسماء والاحكام وحقيقة الايمان والكفر، والقول في التكفير والتضليل، وبيان سوال القبر والحشر والبعث والميزان والحساب والحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار

١٤٧٨ القول في الأمامة

۴۹۷ بيان كرامات الأولياء

١٩٩٦ في النسن وان هذه الشريعة ناسخة للشرائع كلها

ه.ه [الذيل] مسئلة في اثبات الجوهر الفرد

# فهرست كتاب نهاية الاقدام في علم الكلام

- ٣ المقدمة
- ه في حدث العالم. وبيان استعالة حوادث لا اول لها واستعالة وجود اجسام لا تتناهى مكانًا
  - عه في حدوث الكائنات باسرها باحداث الله
    - ٩٠ في التوحيد
    - ١٠٣ في ابطال التشبية
  - ١٢٣ في ابطال مذهب التعطيل وبيان وجوة التعطيل
    - ١٣١ في الأحوال
- اهيولي وفي الرد على من اثبت الهيولي وفي الرد على من اثبت الهيولي بغير صورة الوجود
  - ١٧٠ في اثبات العلم باحكام الصفات العلى
    - ١٨٠ في اثباث العلم بالصفات الأزلية
  - ٢١٥ في العلم الازلى خاصةً وانه ازلى واحد متعلق بجميع المعلومات
    - ٢٣٨ في الأرادة
    - ٢١٨ في كون البارىء متكلما بكلام ازلي
      - ٢٨٨ في ان كلام الباريء واحد
    - ٣١٨ في حقيقة الكلام الانساني والنطق النفساني
    - ا ١٣٠١ في العلم بكون البارىء تعالى سميعًا بصيرًا
    - ٣٥٣ في جواز رؤية البارى و تعالى عِقلًا ووجوبها سمعًا
- سب في التحسين والتقبيع وبيان أن لا يجب على الله تعالى شيء من قبيل العقل ولا يجب على العباد شيء قبل ورود الشرع
- ٣٩٧ في ابطال الغرض والعلة في افعال الله تعالى وابطال القول بالصلاح والاصلح . واللطف ومعنى التوفيق الخذلان والشرح والختم والطبع. ومعنى النعمة والشكر ومعنى الأجل والرزق
  - ١٤١٧ في اثبات النبوات وتحقيق المعجزات ووجوب عصمة الانبياء

3444

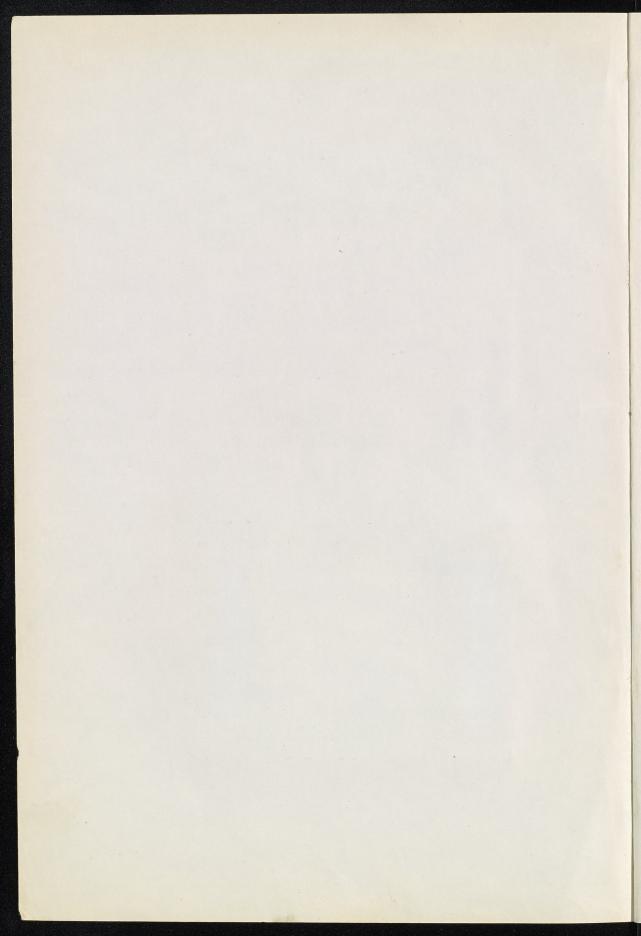

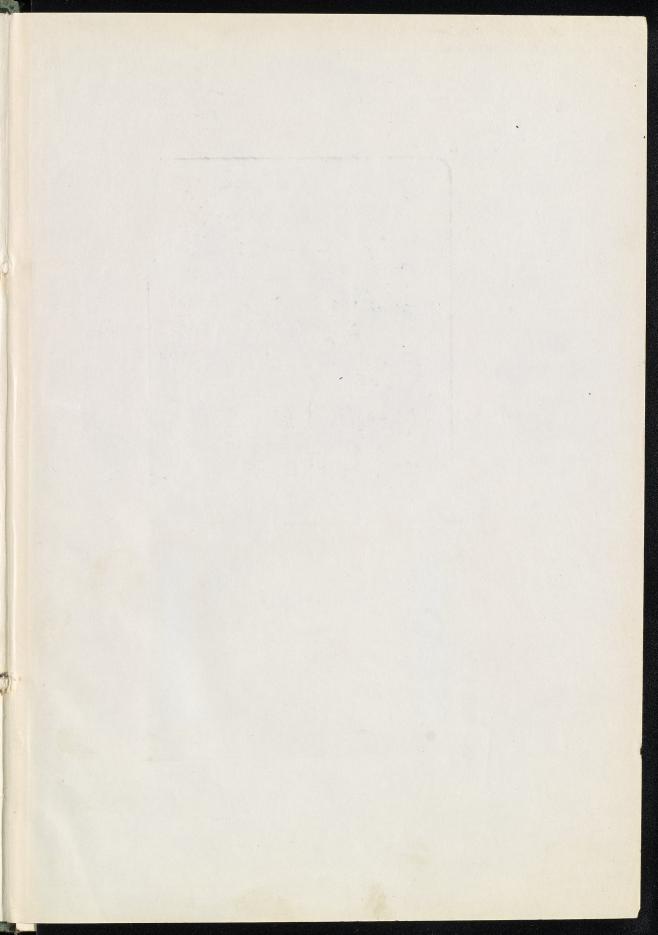

893.7Shl T51

